الشّيخ أبولِفكِضِ الفَيضِي النّاكُوتِي ( ع م اکت کی تراضی سوی ( ع م ۲۰۰۷ هـ ) وبالكثلي

المتوفئ تهنتر ٢٤٢٢ه

د . التَيَنِيدُهُ مُرْبَطَنِي آيَةُ ٱللَّهِ زَادٌ مِشِهِ كَازيْ استاذعُلى الغران المحدَثِ بي جامِعَة طهانِ

الخين الأول

## حقوق الطبع معفوظة الطبعة الأولى 1997م - 1878 هـ

| سم الكتاب سواطع الإلهام / ج١                |
|---------------------------------------------|
| سم المؤلف النسيخ ابو الفيض الفيضي الناكُوري |
| المحقق د. سيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي    |
| الفلم والانواح الحساسة تيزهوش               |
| المطبعة                                     |
| الكمية ١٠٠٠ نسخة                            |
| السعر                                       |
| الناشر المحقق                               |

أحامد المحامد ومحامد الأحامد لله، مُصعد لوامع العلم ومُلهم سواطع الإلهام، مُرَصِّصِ أساس الكلام ومؤسّس محكم الكلام، مرسل الكلام سهماً السهما، أصالح الحِصَصِ وأكامل السهام ومحدّر السُّور كلاماً كلاماً صالحاً للمصالح والمهام مُلَوِّح معالم الدرك وملمّح مدارك الاعلام، مصلح أسرار الصدور ومطلح وساوس الأوهام، مطف ألواح الأرواح، ومصوّر صور الأرحام، ومحوّل أحوال الدهور، ومدوّر أدوار الأعوام، محرّك سلاسل الأسار ومعظر دماء الآرام، مطاوع عادل أمره السيوام والهوام، ومهلل حرم طهره الرّمال والسلام، علم آدم الأسماء كلّها للإعلاء والإكرام وكرّمه علماً وعملاً واعسمه كمال الإعسام.

ما حام السّهو حول لوحه المسطور، وماطراه السّهام إلام إلام الوّحه والمسطور، وماطراه السّهام الام الام الله الملك الودود الأوّل الحكم المصوّر العلاّم الملك العدل الواسع الأحد الصّمد السّلام.

وله الحول والطول والمثلث والعدل والدّوام. ملاء رؤس أهل الولاء ملاء كؤس المدام، رهط سكروا ورهط صحوا أحدهم محمود وأحدهم مُلام، وَلاَه مسالك وصوله وَهموا رمال المهامة ماء لحرّ الأوام وسُلاَك مراحل دركه، طاحوا لكرّ الدّوار والدّوام وهوام سواحل طمّه، أدركهم الصرع والسّرسام، صحاصح صراط سمّوه كلها الأطواد والاطمام، وصرادح ملطاط سموكه كلّها الحرار والآكام، وما الأدلاء والأعلام إلا عكوس الأوهام وصور الأحلام.

له علم الحواس وأعداد المسام أعدّ السّرور والهّم للكركم والعلاّم دركه

أطار الأرواح وأدار الهام مسوّط الأرواح معاداً ومعدّل الرّمام، أوعـدهم الدّرك وأوعدهم دار السّلام.

(اللّهم) صلّ وسلّم رسولاً مودوداً محمداً محموداً إماماً لكل إمام ارسله الله، ممهداً لصوالح الأوامر والأحكام مصلحاً للأمم، محدّداً لحدود الحلال والحرام وأوحاه طرساً معلوماً ولوحاً مرسوماً لإصلاح الكلّ واسعاد العام، حصارُ أمره الآمر ماصكة صواكم الإعدام وسورُ حكمه الأحكم ما دكّه صوادم الأهدام، حرم سدده مصمد الدّعاء ومصمّم الإحرام، وهو رسولٌ وما صار آدم مؤدّماً وما وسوسه الماردُ اللّوام وهو سام وحام للعالم، وما وُلِدَ سامً وحام وطاوعه الكلّ. وما سادَ هودٌ وما عصاه عادٌ وما أطاحهم الصرصر والسّهام، وهو رادع الدّاعر وما الاح الدّه الدّه الماكلة صالحا وما الطّور حاملاً للسّمام وهو ادّرع مرض العلق، وما سرد داود دروعا لادّراع العرام، وآله الأطهار ورهبطه الأحرار هم أولوا الوصل والآرمام كلهم مطالع لوامع الدعاء وموارد مراحم السّلام.

اعلموا رهط رؤساء العلوم والعلماء الأعلام أُحَرِّرُ مدلول الكلام كلام الله الملك العلام، وأرسم محصول ما أوله الكمل وحاوله الكرام وأحكم مأول سوره ومدلول دوّاله كمال الأحكام والإحكام، واسطر ما هو أصل المروم وأش المرام، ولمنا طار اسم المحرّر حوم الذهر وحام وكساه الطالع ملهم العلم موسع الأحكام، وأراد أولوا الكمال مراه وأراوع كلامه ورام سدد المسطر وحوك المرسام وأسال المداد كما هطل الرّكام وصور كلمه عواطل مع روع مسرع ومسحل كهام وآماً لأكمل الكلم وأكرم الكلام الا إله إلا الله المحمد رسول الله وهو مدار الأمر وملاك الإسلام وأمل حاصلاً ماصلاً دسعا للاسلام، وسرع لسطره أسحاراً وآصالاً عدْق العوام ولإكماله كما هو مصور الصدر وملهم السرّ ركع وصام.

كل امرء رآه اهمالاً ولا اهمال له حار وهام، ما هرطه إلا الحاسد العاصد والام، وما وهطه إلا المطر المصر السمسام. ما وصمه الأصداد العواور وحساد اللوام والحسد لمسامع السداد والدسام وسماعه لصدورهم كصم المداعيس ومُرُطِ السّهام.

كلامه وكلامهم كالتلاسل والرمام، وعلمه وعلمهم كالدّاماء والرّهام، وأصمتهم سوء وهمهم كسدّ الصمام، ولا مسلك لهم حال سماعه مآلاً إلا الإرمام، ولقه درّ سطره صار طرساً طامساً لرسوم كل رسّام، ودارسا لمراسم كلّ وصّام، لاح مداد سطوره كسواد اللّمام عسر لِعُطارِدِ السماء حَوْمَ سواده الاعصام، لا والله هو الأمر المُحال كسلك الدّاعر وسط السّمام وهو السّحر الحلال وطلسم الكمال، ما أحمّ حوله ساح عام حدّ الإحمام، والسّداد للكلام كالحُلْوِ فلطعام والملح للآدام، وهو لسطح الولاء سلم ولصرح العلاء دعام، والكلّ مكارم دعاء والده الواطد أوحد الدّهر موحد العصر الكامل المكمل الامام الهمام. لاهل الكلام سطاع ولأهل الكمال سطامً.

كلامه لمحمل حرم الورع كالعكام، وعلمه لدوح أصول الصّلاح كالعردام الواصل الواسع حلمه وعلمه طودٌ موطدٌ، وطِمَّ طامٌّ موسر العلم موسع العمل ما حامه الوكس والأصرام.

أحكم الله أصول عمره مادام الطّلع محاط الكمام ولإكمال وَسْعِهِ وإعلاء اسمه صمّم الساو وصمّد الإسهام وأهداه للملك العادل العاصم السامح المكرام السامل السامك الطامح السّاطح الهمّار الهمّام.

أسره الله للكرم والسماح والروح والرحم وطام مطّهم الأصل ومطهّر اللام اطرهم صالحاً مصلحاً كمال الاطرهمام.

صلاحه للملك سلاح وعدله للحُسام سِطامٌ ساعده الملك والمال والعمر واللَّهَام، وطاوعه السؤدد والسداد والعدل والحسام، معدَّل العهد ولعدله صالح الاسماع والحُلام السّارع الرّاكد، للممالك سمسارٌ وللمعارك صمصام، مَلِكُ كملك هو سرّ الله وله سرٌ مع الله وراء وامامٌ عراص، سماحه محاط رحال الآمال والاصرام حلاحل طأطأ، له أسالط الملوك وأصاول الحكّام، مسهّل أطوار أوطار العالم للصّلاح والوِآم، وهو أصلح الرعاء وأهل العالم كلّها السوام أصول آمال ملطّه صلح للإصطلام ورؤس أعمار ملدّه ملح للحسم والاصطرام.

مراحمه أصول مراهم الكلام، مكارمه مسادٌ موادُ العلل والآلام، ما أطاعه أحدٌ إلاّ طال ودام، وما عصاه إلا أدركه الهلك وأطاحه السّام. والله أرامه لنُكلُ حدّ الإرام. أطال الله مُلكه وعمره وعدله وأدام.

ما طار الصلصل ودل الطاوس وهدر الحمام، ولما ألهمه الله إلهاماً ساطعاً سماه فسواطع الإلهام، وهو لمسماه حميد الأسماء وأصلح الأعلام وأوّل سور أوّله وسلك درر مأوّنه أواسط المحرم الحرام، وعدد درر أسرار السماء عدد العام، وعلم الله ما هو لحصول الحُطام ووصول الدّرهام.

اللّهم سهّل الأمر، ومَهُل الجِمام، وأَلَح أمم المصامد، وأمد المصام كما ألّم عكسه مسرّساً مرسّساً أسدُ الإلمام، وكمّله مكامعا للسّرور والسّداد والسّلم والسّلام.

## السّواطع الصّوالح لصدر الكلام الحوامل لأحوال محرّر سواطع الالهام

ساطعه: أملاء المحرّر سواطع الإلهام ممّا ساعده العهد الممدود والعصر المعمور والملك المسعود وعدل الملك العادل، أدام الله ملكه وأصعد حكمه وأمره، ودعاء الوالد الواطد وإسعاد روحة وإمداد سرّه وإروآء مكارمه وإعلاء هممه، وهو أحمل الطروس علماً وأحكمها كلاماً وأعدلها سداداً وأروعها سدادا وأسماها أمراً وأوطدها مراماً:

ساطعه: محرّر سواطع الإلهام ما صرّح اسمه لعدم اهماله وما أهمله وأورد معمّاه وهو مصدود والده وصدره وسرّه الأوّل ومحصول أوّله وأمده ومصوّر مطلع صدره وهو الراصد لحدّ الأحد والصامد لإحصاء الهاد ولاء سرّه مصوّد سرّ الاصل.

ساطعه: لمّا ولد محرّر سواطع عاماً معدود محرّر سرّ سواطع السّداد ومحرّر أحاط سواطع سرّ الكلّ وودّع المهد وأدرك صلاح العهد، علّمه الوالد الواطد علم الحلال والحرام والأصول والكلام، وحصل له صروع العلوم وكمال مراسمها كما هو الفرسوم وهلهل الكلم والكلام واطلع عوالم السّرّ والإلهام، وصار رأساً لأمراء الكلام وعلماً للأكارم والأعلام، ولمّا سمعه الملك العادل والمالك الكامل أرسل له صراطاً أطول رسولاً مُسرعاً مع الحكم المطاع والطرس الرّعراع، وسعد المحرّر لإدراك الرّسول وهرول سارعاً معداً لحصول

الوصول، محرماً لحرم السرور، عامداً لعسكره المعمور ووصل وماس سُدَدَ علق ومس الرئاس حول سرر سمّوه ورامه الملك روم الإكرام ومدحه مدح الكرام، وكساه اليرط المرخل، واعطاه الأدهم والأرحل، وأولاه الدرر والدراهم، وحلاة علل المكارم والمراحم، وصار المحرّر لإمداد الملك الصمد، واسعاد طالعه الأسعد مملق العطاء، محاط الآلاء، موصولاً لمراحمه ومملوكاً لمكارمه أكرمه اكراماً كاملاً وأوصله دولاً ومواذ وسع أحاط آماله، وسمّاه ملك الكلام وسطع كلام الملوك ملوك الكلام، ولعمرك أعطاه دولاً ومواذ وسع ما أعطاها ملك لأهل كلام عصره ودام المحرّر لمدحه مروّحاً ومسروراً ولحمده حاصرا ومحصوراً، ورسم لإسمه الأطهر ووسمه المطهر طروساً أراوع وسواطع الالهام أكملها والحال عمر المحرّر معلود العلم والمعمّر طروساً أراوع وسواطع الالهام

ساطعه: مولد محرّر سواطع الإنهام دار الملك ومصر العدل «اكره» حرسه الله وعصمه، وهو مصر مُمرع معمور مُمطور واسع مسطّع لا اطواد صدده ولا وهاد حامل الدوح والاوراد والاحمال والمعد واسع السحاسح والسّكك والصرط، وهو أكرم الأمصار ووسط الممالك، حاو للصوامع والمدارس محل العلماء والصلحاء وأهل الوشع والعُدم، ومأواهم له حصار الرواهص الحمراء المؤسس الموطد الطامح محكم الأساس مرصوص الصروح ممرد السّطوع صاعد الصروح واسع الدور، حوله سور سامك أحاطه وسطه الدّاماء كدار السّلام، ماؤه حلق سلسال امرء، هواؤه مصلح للإعلاء ممد للأصحاء لا سموم ولا حرور له.

ساطعه: سواطع الإلهام ممّا صدع عهذ الملك العادل والمالك الكامل، مصعد لواء العساكر، كاسر رؤس الأكاسر، معمّر صروح العدل، هادم أساس الحدل، سالك مسالك الكرم، صاعد مصاعد الهمم، مطلع لوامع الإسلام، مطلع عوالم الإلهام، ممدوح أمراء الكلام، محمود العلماء الأعلام، مصدر المحامد

والمكارم، مرصد الأعالم والأكارم، ملكه معدوم المساهم، اسمه مسكوك الدراهم، ساعده الأعوام والدّهور، طاوعه السّعود والسّرور، آلاؤه كعطاء الأمطار، املاؤه كهواء الأسحار، عدله حارس العالم، حكمه مطاع أولاد آدم، وأطاح رمحه كالسّماك الرّامح، حرمه كالسماء الطّامح، أحاط الممالك لهامه، وأطاح الأعداء حسامه، محاط المراحم ممالكه، صراط المكارم مسالكه، أهلك أهل السّمود وأطاحهم ودمر أهل الصّدود، والاحهم لا عكم لإدراراه ولا حسم لمدراره، لا إكراء لوعده ولا إحصاء لحمده وهو محمود الرّسم محمد الإسم، ما أورد اسمه الأكرم الأطهر مصرّحاً لسموه كمسمّاه واسطره سرّاً ولمها، وأرسم مسماه، وهو وسط الدّاماء أمد السّاحل لواء السماء سرّ العنق علم الإكمال أسّ العدل أساس السّداد محصول الود حاصل الواء السماء سرّ العنق علم الإكمال أسّ مطلع المكارم، امام الدّول عماد العالم معاد المعارك، حدّ الأحلام مّال الأدوار مولده الأصم الاسعد، وعام ولوده المستعود معدود دواماً مدّ الله معدود دواماً مدّ الله معدود دواماً مدّ الله معدود دواماً مدّ الله دوامه وهو دعاء الكلّ للكلّ .

ساطعه: اللّهم طَوَّل عمر ولده الأوّل الأوحد الأعدل والأكرم الأكمل الأسعدكلامه محمود المسامع، وولاده مرصود أهل الصوامع، صاعد سرر العلق، حامل أسرار السّمو، عماد السّرر، مدار الدّول، كامل السلوك، مالك الملوك، ساطع العلم، لامع الإسم، اسمه مدار أطلس السماء وهلال الكمال معه وله سلّم أمده الداماء سلّمه الله وأدام سلامه، والولد المسعود المحمود المودود محور سماء الصّعود، مصعد لواء السّعود، أساس المكارم دعام المراحم وسط الأولاد معوّل المرّام والمراد، وهو ملك دام دوره المملوّ لأمد السرور ساطعا، حصّل الله مراده، والولد المسعود المكرّم موصل الآمال ومكمل الهمم مسدّد مراده، والولد المسعود المكرّم المكرّم موصل الآمال ومكمل الهمم مسدّد السّداد والصّلاح موطد الحمس والسماح حُسام العلوّ ولواء الكمال، واسمه دالً

حاوٍ لدور روحٍ امده صار مكرّراً مكرّراً أوصله الله أمد الأمال واسماؤهم الكرام أوماها المحرّر وعماها.

اللَّهمَ أدِمْهم وأكارم الاسماء عموما مادام لوح السَّماء مرسوماً.

ساطعه: محرّر سواطع الالهام معلّمهم طرّاً علّمهم مدداً طوالاً وهو لإسعاد طالعه وعلوّ مطالعه حاملا لمراحمهم حامداً لمكارهم، وأكمّل المحامد لهم املاً: سواطع الالهام، واكمالها اعلاءً لاعلامهم ودولهم.

ساطعه: لعمرك ما حُرِّرَ وما سأحرَّره كله اعلاء آلاء الله حسّاً وسرًا وإعلام احوال المحرَّر سَداداً وصلاحاً لا لولع الإطراء، عصمه الله عمّا وصمه.

ساطعه: محرّر سواطع الإلهام مؤم اسم والده الواطد لعدم وروده مصرّحاً، وهو أساس العلم وأصل الرّوع ومطلع الإلهام ورأس الرّؤس وإمام الكرام علا اسمه ومسمّاه، ويسرّ

الكرام علا اسمه ومسعاه المحرّر سواطع الإلهام هو العالم العامل الورع الكامل اعلم العلماء مدار العلم، ملاك العمل، أوحد العصر، موحّد الدّهر، الطلسم الأكمل، والسرّ الإطهر، واللّوح الاعصم، والملك المصوّر، والرّوح المطهّر، والعلم المدلل، والعمل المكمّل، والواصل الموصل، والكامل المكمّل، والطاهر المطهّر، والضااح المطهّر، والضالح المصلح، سالم الرّوح، صالح الرّوع، عالم السرّ، ممدوح الكرام، محمود الكمّل، كامل السّماح، طامح الحال، حلال الوعور، سهال الأمور، صالح الإملاء، حاسم الأهواء، مرصاد السّداد، مصعاد الوداد، سداد المعاد، معاد السّداد، محمود الأطوار، محمول الأسرار، محور سماء الكلام، واصد سعود الإلهام، معاد الإسلام الكامل، مورد الإلهام السّاطع، مرصّص مصاعد الحال، مهد مهاد الإكمال، معدّل أحوال المملوك، مكمّل ألواح السّلوك، مدوّر كوش الأرواح، مكسرّ رؤس الأود والطّلاح، وأصل سرّ العمل، حاسم طول الامل، مالك صوالح الأعمال، وصارم مراصد الآمال، مصدر أطوار الأدوار، مرصد

أسرار الأسحار، سالك مسالك المراحم، مالك ممالك المكارم، مآل الصادر والوارد، معاد المصادر والموارد، السلم الأسلم لمصاعد الوصول، العماد الاصعد لسطوع الحصول، حامل لواء كلام الله، عالم صحاح كلام رسول الله علاه السلام، المصرّح لأحكام ما أوحاه والملوّح لاسرار ما أوماه.

وهو العالم مسدد المدارك والمعالم، مُدرَس مدارس العلم والورع، دارس مراسم الحرص والطّمع، محط العلوم والحكم، حامل الدّرس الأعم، لا عدّ لعلومه ولا حدّ لمعلومه، وهو طمّ الأسرار وداماء العلوم وعلم الكلّ، صدده ضلل ما له أصلّ، لا علم إلا هو أعلم أهله ولا كمال إلا هو أصل أصله، أحاط العلوم والأعمال كلّها.

كلامه مروّح الأرواح ومروم أهل الله، وأصله الحمس وُلِدَ عصراً مسعوداً، وعام ولاده معدود، هو سرّ أسرار العلوم، ولنّا وصل الحلم رحل وصار أمصاراً وسلك أطواراً وأدرك علماء عصر و أكارم دورده، وحصّل العلوم وطالعها ودرّسها، وأصّل الأصول ومهدها وأسّسها، ووصل كُمّل أهل الله وركدها أعواماً طوالاً ورمكها أدواراً ودهوراً، وعلّم كرام أهل الحال وهداهم وسرد أحوالهم ورواهم وروّاهم وصار إمام أهل المدارس والصّوامع وهُمام أهل السواطع واللّه واللّه ومداهم.

له دوام الوكول وطموح اللّمح وعلق الهمم وصعود الأمر، وهمو الأملح كلاماً والأصعد كمالاً والأطهر سرّاً والأسلم سلوكاً والأحوط عملاً والأصلح حالاً.

عاداه علماء السبوء ومعاصروه، وحاموا صدد اللّدد. لحاهم الله لكمال حسدهم وطلاحهم ووكسهم، وكلّهم صاروا مطارح الردّ والطرد والاحاح والسّدم، ودمّرهم الله مع أسوء الحال مآلا وأهلكهم مع كساد وكمدٍ وكلاحٍ وحسدهم صار سمّاً لمهالكهم وحسكاً لمسالكهم.

حصحص أمره وصحصح سرّه، لا أمد لعلق حاله ولا حصر لسمق كماله، كلّ ما رام وَصَلَ له وكلّ ما صمد حصل له وأعطاه الله أولاداً كراماً علوّاً ورُوّاءً وعلماً وكلاماً.

له عمر رحراح ومسلك صحصاح. ما أمّل أحداً وما حاول لدداً، ما راود أصلاً وما ذار أوصلاً، ما طمع مالاً وما رام سؤالاً مدار أمره لا ردّ ولا كدّ والكلّ سهّل الله له وأعدّ ما أراد إلاّ الله وحسم عمّا سواه.

لله درّه ومع الله سره، لله علمه ومع الله علمه. لله كلامه ومع الله حاله له طول العمر وطول الأمر وسطوع السرّ، وورد لصوالح دواع دار الإسلام لا هور وركدها أعواماً هاكعاً راكعاً مسلّماً مكرّماً مودوداً محموداً مسروراً موروداً مسعوداً، والأولاد داروا حوله رواها طوله، أمّل الطّروس وإملاء الدّروس وحرّر لكلام الله ماؤلاً مُطوّلاً مُكمّلاً كماول الإمام وهو حاو للعلوم والأسرار والحكم، ولم أمد العمر دوام السّكر مع الصّحو والإطلاع مع المحو، ولما أحمّ رواح العمر وعصر الدّلوك ولاح صعود الروح وامد السّلوك وسطع كمال الأمر وحسم الكلّ، دعا أولاده وأهل الولاء طرّاً ووضاهم سداداً ووداداً وصلاحاً وسماحاً، ولمنا رحل ووصل أحاط الهم عموماً وعمّ الصّدور هموماً وهرع العالم وعال الدّهر وسال الدّموع وطال الهموع وسح ماء السّماء ومطرّ الرّكام حال موصه وأكارم أهل الله وردوا صدده وماصوه وحملوه رؤساً كحمل الملك السّماء وصلّوا علاه، ورمسوه مرمس الطهر وورد الملك الأعدل الأكرم أدام الله ملكه وعدله دار أولاده وسلاهم وأهداهم وأهداهم وكرمهم وأكرمهم وهو لمعام معدود رحل سرّ أسرار

ساطعه: وللوالد الواطد رُوح روحه وعطر أولادٌ كرام أعطاهم الله اكراماً له، أوّلهم أعواماً هو المحرّر لسواطع الالهام أصلح الله أحواله وحَـصّل آماله وأعلمهم وأكملهم وأسعدهم وأصلحهم سرّاً وروعاً مسعودٌ وسعدٌ صاعد، مودود المَلِك العادل ومَخْرَم أسرارَه ومَوْرِدُ أكارِم مكارِمه، عماد ملكه ومدار مهامّه، رأسُ الوُكلاء معاد الأمراء، مِآل الآمال، أساسُ الدّول، صدرٌ وُسُدِ العلق، دِعامُ سرر السّمو، لواءُ عساكر السّداد، صمصام معارك الآساد، أحاط الكلّ علق وسطوه، لا لام الدّهر مولودٌ مطوه له اسمٌ سامٍ وعلمٌ حادٍ وحدسٌ طاوٍ ودرك كامل ولمح طامحٌ وروعٌ سامحٌ وسماحٌ ساطع.

رَوعه وعاء سرّ الله وكَلِمُه أكمام الحِكَم وصدره مَصْدر العلوم، طوره وراء طور أهل الرّسوم، كلامه ملوّح الكمال، كماله ملمّح الأكمال وهو سالك الأطوار، مالك الأسرار.

له صلاح الأمر وصلح الكلّ، مصلح الدّهر، موحّد العهد، أعلم العصر، أكمل الدّور وأصوّر اسمه الأسعد وَمَاءً كما هو والدّكاملّ واوسط ما ولد وأعدله واصلّ، له صدرٌ كاملٌ طال عمره وعلا أمرة

ساطعه: وللولد أولاد سواهما كالهم أولو العلوم والحكم، سعود لوامع المكارم وأدوار علق الهمم، سلكوامسالك العلم والحلم، وأدركوا مدارك الورع والصلاح، ووصلوا مراصد الولاء والوداد، لهم علم أصلح وعمل أعود وسداد أوطد وطول أكمل وسلوك أوسط وأمر أحوط.

أوّلهم ووسطهم هو الولد المسعود الأحوس الأحمس، كمامل السّداد، واطد الوداد، صالح العلم، سالم العمل، مورود الكرام، مروم الكُمُّل.

له السّلوك الأسلم والطّور الأكرم والأمر الألمع طالع العلوم وحصّل الحكم وعدّل الحواسّ وأصعد الهمم كما هو والدّ عاد أصله أصل الرّوع ومروم دور الأكر ومكرّر أمد الدّهر والولد المولود المحمود السّامك الصّاعد مصمود الكمل ومعدوح الكرام.

له علق الحال وسمّو الأمر ودوام الرّوم، حصّل العلوم كلّها ووصل أمـد الكمال وهو معلّم ولد ولد الملك العادل دام ملكه وعدله ومحاط دوله ومكارمه ومداوم ورود سدده رحلاً وسموكا ركوداً وسلوكاً وهو أسد الأولاد وأسلمهم.
له روع حاو لأصل العلق، معه راح الولاء، سرّه طارح لأصل الآمال والولد الصالح الصّاعد السّالك حارس الحدود، عاصم الأحكام، محصّل العلوم، طامس الرّسوم، ممد الصّادر والوارد، له كمال الوكول والحلم والورع والسّماح والسّداد، مسعد أهل العلم، مآل الصّلحاء وهو مدلول الوالد والمكارم معه.

ساطعه: أورد المحرّر أسماءهم كلّها وعمّاها وأوماها واحداً واحداً، أمد محامدهم وأحوالهم، وعلمرك لكلّ والدِّ سرٌّ مع والده، لا والله لا كلّ ولدٍ سرّ والده وكلّ واحدٍ علمٌ لعلمه طوّل الله أعمارهم.

ساطعه: أُمّهم أمّ المكارم وأصل الصّوالح ومحمل الورع وعصام الألاء. وعاء الأسرار ومورد الطّهر ومصلة الصلاح ورَوْح الأرواح وروح الألواح.

لها درع الوكول وكم الدّها، وسلك الهدو وسمط الركود وحادور العلق وسوار الرّحم وكحل الحكم ومِرود الكمال ولط العلم والعمل ولها دوام الصّوم والرّكوع والهكوع وهم المآل وكمد الأمد ودام إكمالها وإصلاحها وإدرارها وإسعادها للأولاد وهم مما أودعها الله رحمها الله دواماً وأمّها آل الرّسول صلعم وأمّ الطّواهر وأسّ العواصم وصراع الأطهار والمحرّر أصله الحمس والدا وأماً.

ساطعه: لوالد المحرّر أولادٌ سواهم وأمّهم وراء أمّ أولاد سطر أسماءهم أوّلهم وهو سادسهم. أوّل الأمل والرّوع والولاء والرّوح المكرّز والرّوع والأول والمرح، ووسطهم له وسط الحال والطّود والطّول والصّحو والرّوع والسمو والحدس، وأمدهم هو أمد العطاء والروع والهدو والأمر والرّواء والطّمس المرسوم وأمد الامد، وهؤلاء ما وصلوا الحلم أسعدهم الله وعمرهم، وسهل لهم ما سهل لأولاد سواهم وأعطاهم سداد العلم وصلاح العمل وروح الحسّ وسرور السرّ وعلق الأمر وسمق الحال وسطوع المآل، وأمدهم روح والدهم الأكمل وسرّ أصلهم الأوطد الأطهر.

ساطعه: أملاً المحرّر أوّل الأمر طرساً معلو الحِكَم والأسرار، محمود الأعلام والأحرار، مسدّداً لمصالح أمور المعاد، مؤسساً مرضصاً لأساس الصلاح والسداد، كلّه مدلول كلام الله ورسوله علاه السلام ومحصول طروس العلماء وأهل وصوله، حاو لصروع العلوم والحِكَم، طاو لموادّ ما هو المسطور المحكم لكلّها المصادر والأصول وما هو المعلمة المحسول المعمول، وصار علماً للأعصار والأدوار، اسمه موارد الكلم سلك درر الحكم، وعدد اسمه عام رسمه موارده محال ورود أحكام الإسلام، كلمه محاط أسرار عالم الإلهام كلها عواطل أوردها اهمالاً وسهل الله اكماله، ولما أكمله وأراد إملاء مأوّل كلام الله كلّها ما ضاعده العهد ورآه أمراً عسراً كالمُحال، وهام وحار راصدا مؤمّلاً صامداً، ولما مراعوا مؤمّلاً صامداً، ولما مراعوا اللهمه الله وسهل أمره املاءً ساطعاً عنا للهمه الله وسهل أمره املاءً ساطعاً عنا اللهمة الله وسهل أمره املاءً ساطعاً عنا اللهمة الله وسهل والمدلول ما كرر أصلا كمسماًه.

ساطعه: المحرّر لمّا أنهمه الله إملاء سواطع الالهام صار الوالد مرحاً مسروراً وعدّه أكرم الآلاء، ولمّا حرّر المحرّر كُردُوساً، وسمعه الوالد ورآه مدحه مدحاً كاملاً، ودعا له إكمالاً سلاماً وسروراً، ولمّا سود شدسه صار الوالد حامداً لله، مادحاً للمحرّر كمال المدح، ولمّا سطر المحرّ أول الطُرس وصدره وهو حامد ومصلّ، واورد أوّل الكلام الحمد لله كما هو رسم الرّسام ورآه الوالد حوّله اصلاحاً واورد أوسه وأحامد المحامد ومحامد الاحامد لله والمحرّر مرح وسطر كما اصلحه الوالد واراد، وصدّره مطلع الطّرس وحلاة مكللاً لوأسه ومرضّصاً كما اصلحه الوالد واراد، وصدّره مطلع الطّرس وحلاة مكللاً لوأسه ومرضّصاً لاساسه، ولعمرك هو كلام املح وهو طرد العكس ما كرّره الدّهر، وهو أكرم المحامد وأحمد الأطوار للحمد، ولمّا كمل شدسه أرسله الملك العادل دام ملكه رسولا لأداء حكمه المطاع وأمره المعمول، ورحل المحرّر وسار صراطا أطول وأطواداً ومهامه وطواها عامراً سالماً مأموراً مطاوعاً لأمره مع الأرداء والمحامل والرّواحل والدّول مع سلوك المسالك والمراحل وصروع المهام أهم أموره

وصراح مهامة املاء سواطع الالهام، ومرّ لسلوكه حولٌ كاملٌ وكسرٌ وأحمّ إكماله وصدر وعاد وأدرك الوالد، والوالدُ أكرمه وود وروده السّارّ وسمع ما سُطِرً وحمد الله وأمل إكماله، ولمّا مرّ مدد مواصل أراد الله أمراً لا راد له وصار الوالد معلولاً محموماً وودّع العمر روّح الله روحه، وأحاط المحرّر هموم حمامه وصار مكموداً مصدوداً معطّلاً وما كمل الطرس المُلهم، ولمّا مرّ عصرٌ معمود وكمل عام مسطورٌ وطلع هلال عام سواه أراد المحرّر إكماله، ومهله الله وسهله ولم عماعم سره عموماً كملّه أوّل عام، وصار أكمل العمم وهو عامٌ مسعورٌ ودورٌ مرصودٌ اورده المحرّر أمد المأوّل مراراً.

ساطعه: سواطع الإلهام طرس مسدد أكمله الله إلهاماً وإسعاداً ومحل الكماله دار الكمال والإكمال لاهور وهو مصر معمور واسع أطول مولد العلماء والكمل محط الرحال مركد أهل الكد والكدح، معمر أهل السلوك، أصلح لعاسكر الملوك عمر ساحل الداماء عهد الملك العادل محمود ومؤسسه مملوكه ومردوده ومرمسه وسط المصر ماءه حلق أغرته له حصار سالك معلق الدوح والأحمال، وورد اسمه لهاور ولهور حرسها الله وحصل اكماله عاماً مسعوداً ودوراً مرصوداً، اورد امد الطرس مراراً.

ساطعه: كلّ كلام أورده المحرّر لصدع كلام الله واعلاء مدلوله هو ألمع ممّا أوّله ومدلوله أصرح والكلم العسر مدلولها، وأوردها المحرّر أواسط الكلام، لعمرك ما هو مدلول أصل كلام الله وما حرّرها إلاّ لإعلام أحوال الرّسل والأمم واعلاء دواع لإرسال السّور والكلام والكلم وما هو أصل المراد.

ساطُّعه: سواطع الإلهام لعمرك طرس أروع ولوح أطهر، اسمه كمسمّاه سطوعاً وإلهاماً، وأولوا العلم والعدل والصّلاح والكمال وهم كلّهم ملوك الكلام لمنّا رأوه وطالعوه وأدركوا مدارك أسراره وطلعوا مصاعد أحواله حاروا لعلق أمره وسمّو رسمه واسمه وسلكوا مسالك العدل واطروه ورسموا لمدحه

مقدمة المؤلف

ألواحاً وسطروا لاكرامه طروساً وحكموا.

هو سدَّ مسدَّد وحدَّ محدَّد، ما مسّه حسَّ وما حامه وهمَّ ومحرّره ملهمه ومالكه ومدرك مسلكه وسالكه وما أورد مطوه وما صسمد عِـدلَّه إلا لصـوص الكلام وحُدَّال العوامّ

ساطعه: سواطع الإلهام لعمرك كاللَّؤلؤ المكلَّل المرصّع، لا والله هـو السّماء الأسطع والدّاماء الألمع در دور درر الأسرار محطّ أمطار الأدرار، كأش مُدام الأرواح، صُراع لعاع السُّحر والرّواح، دعاء صوامع الكرام، لواء صعارك الكلام، سور مصر الدُّول، طور لوامع الأوِّل، طومار رؤس الولاء، لوح أسرار السّماء، مطلع عظارد العلوم، مصرع صوالح العالم والمعلوم. مصر أهل العلم والعمل، طلل أرواح الكُمِّل، مداده كحلُّ لَهُذَامِعِ الأملاك، سطوره سلَّمٌ لسطوح صروح الإدراك، مدنوله محاط لوامع الكلام دواله محاطّ اسرار عالم الإلهام. لا عِذْلَ نه ولا مطو. سمّه الله للمحرَّرُ وَلَكُلُ الْحِيرِ سَهَالُمْ وهو عباطٍ لهما كمما همو المناهم والمرام

ساطعه: للمحرّر أحد كلم وأحدُ كلام، ألهمه الله مدحاً واطراءً لسواطع الالهام. أملاها لإعلاء الآلاء والماع الأعلام.

ألواح سيسحر أغ طيسلشغ مُكُسرًم لِسحر حلالِ والسّطوع طِلسمُه ومنا هنو سحرٌ أو طِلَسم مُحرّم صواح لأصل الأصل طيؤس مُنطَهِّر ومنا العِيلم إلاّ وهنو أصل لكلّه الإعتبلام أستماء العسوالم آدم إمـــام هُــمامٌ للكـــلام مَأْوَلَ مسدار مسواد للسمدارك مسطوح كسلام كسمال للأكساملي مسسلك

لأسسرار زؤح للسمواطمع مملهم سواد لكل الكل طلس مطهم صلاح شداد للشلام مسلم مسلاك كسلام للسعالم مسغلم صـــراط سـداد للأكـارم أسلم

مأل كسلام للسمدارس أغسود دعاء سماء للصوامع محرم حُسام سماح للمصارم أسطع لواء ولاء للممعارك أحكم سماء صعود السّر للروح مصعد وداماء أسران السماء شطحرة دِعامُ حصار الحَول والطّول مَوطدٌ عِمادُ أساس الأمر والعَدل مُحكمٌ لإعلاء أعلام الصوالح أصلح لإدرار آلاء المكسارم مكرة لسرسام طُلاَح الوساوس مصلح لكلم سهام الوهم والصرع مرهم رداء سيمؤ للسوساد مُسطّلس كسياء عسلو للكرام موسّم لِكُحل عَروس الحِلم والدّرك مِروَدٌ لسطر سطورُ الرّوح والعـمر مَـرسَمٌ لكأس حُساء الصّحو والسّكر سُكّر لسطح سماء العبلم والرّوع سلّم مراصد ألماح وعاها مهلها مسطادر أرواح خماها مطلسة طوالع أصالٍ لهُما الصدغ ألحمل كمطالع أسحارُ لهما اللَّمع أَدْوَمُ ليحوراء علو الطهر خال كالها السيمط وصدر أو سوار ومعصم ألا هسو للأرواع صسرح مسرّة ومساهو للأوهسام دِرْعُ مُسرَدَّمُ سواطع إلهام مكارم سؤدد مراحم إرسال هو الله أرخم عبواطلً أعبراس خُلاها دلالها حبلاح لها سدل سُدوش مسهّمُ وهساكلً لوح سطروها مكرمام ركام ودامياء التسواطيع أكسرم ومسدلولها المسعهود مسمًا أراده الكسسر لُسهام الوهيم طُراً عَرَمْرَمُ ولوطار شلاك الكلام مَطاره كرد وما كل الأعاور أعهم لأطسلع سسر الله للعلم عالم لأدركسه كسدُّ وصدرٌ موسّعٌ وأسسعد، همة وساو مصمّمُ وأمهله العسمر الطّحور المسارعُ وساعده الدهر الحصور المحصرمُ له طَأَطَأَ الأعـلام طَـوعاً وطَـرسموا مآل أمـــور السّــرّ والله أعــــلم

مسسحرره لله دَرُّ كسسلامهِ له هَــزوَلَ الأحــلامُ لوعــأ ووَلولوا لعمرك علم الكل مطموس علمه

## السّواطع اللّوامع لعلوم كلام الله العلاّم واسراره الصّوالح لصدر المرام

ساطعه: أصل المراد وأس المرام هو الله وحده، وله رُسل أرسلهم الإصلاح العالم وهم موصلو المراد لا حصر لأعدادهم، أوّلهم آدم وأمدهم وحماداهم محمد صلعم، ولله طروب وألواح أرسلها للرّسل للحكم والمصالح كلّها كلام الله أرسل لأدم ألواحاً ولمحمد رسوله صلعم طرساً.

ساطعه: أكمل الرسل أمراك أعلى المراكز أعلى المراكز أحمدهم حالاً وأسماهم كمالاً وأكرمهم ولاء وأعلاهم لواء محمد ومأواه وأكرمهم ولاء وأعلاهم لواء محمد ومأواه المحمود لواؤه مآل أهل الولاء ودعاءه مرسوم ألواح السماء، وُلِدَ عصر الملك العادل وصار صوحه الممرد المؤسس مكسوراً.

مولده أمّ رُحم وحرم الله المكرّم وصُدِعَ صدره مِراراً وصادعه الملكِ الرّوح وصار صدره مملواً لأسرار وهو رسول ولا اسم ولا رسم ولا وصل ولا حشم ولا سمك ولا سماء ولا ساحل ولا داماء ولا عطارد ولا رصد ولا حمل ولا أسده أسر له السمك والسماك مسطور لوح إكرامه ولولاك حاكم محاكم الأمر امرك صاعد مصاعد لعمرك وهو كل الكل واصل الاصول وأكمل محامده فومامحمد إلا رسول ووحد مرسل لأكرم الأمم، أرسله الله لإصلاح الكل وأعطاه أسراراً وحُكماً، وأرسل له مَلِكاً مُكرّماً وأوحاه كلاماً مسدّداً محكماً، وأكمل طرسه أعصاراً لدواع ومهام، وهو كلام الله المسرسل وكلام الله واحدة

۲۰......واطع الإلهام /ج۱ والمسموع معدودٌ.

ساطعه: علم كلام الله، داماء لا ساحل له وطودٌ لا مسلك له، كلّ واحد أراد وصوله وما وصل أمده وسلوك دركه وما أدرك حدّه.

ساطعه: علم الله أحاط الكلّ وهو الملك العلام، عالم علومكم وأعمالكم وحالكم ومالكم وعلوم الكلّ لوامع علمه ومعلومهم سواطع معلومه ساطعه: أصل المراد وملاك الإسلام هو العمل، لا العلم وحده، كما هو مدلول كلام الله الودود (اعملوا آل داود) والله هو المعدّ للعلم والممدّ للعمل. مدلول كلام الله الودود (اعملوا آل داود) والله هو المعدّ للعلم والممدّ للعمل ساطعه: أولاد آدم كُرّ موا علماً وإلاّ «العلهم» أصعد رأساً، والأسد أحمس صولاً وانحمار أوسع أمعاء والحمام أحكم مصدرا، وكلّ أحدٍ لا علم له معلول الرّوح ومكلوم الرّوع وما علمه لسكر الأهواء والسّكر مُعدِم احساس الكلم.

ساطعه: العلماء الصلحاء هي الأرهاط السعداء، همتهم هم الإسلام وسرورهم لعلق أمره وسرور أعله ويرادهم هو الله وإعلاء أوامره وروادعه وررد صلاح العالم صلاح العالم، والعالم الصالح صلاح الممالك وسلاح المعارك، ولهؤلاء العلماء كلام كالمسك معطر الأرواح ومروح الصدور، وعلماء السوء نهم كلام كالعود الداعر مكدر الحواس وممل الأسماع.

ساطعه:علماء السّوء لصوص الإسلام وأعداء الله ورسوله ومحوّلو كلام الله ورسوله، لهم سوء العمل وطول الأمل، صدورهم مصادر الأسواء، مرادهم ومدارهم الدّراهم والأهواء.

مسالكهم شدّد الحرص والطّمع، أمرهم إهلاك العوام. لهم هلاك وإهلاك، علمهم كالطّسل، مرامهم أهواءهم حلالاً وحراماً.

ساطعه: العلوم كلُها صُداعٌ إلا علم كلام الله، وكلَ علم سواه عَطُله وأَهْمِلِه، وكلَ علم سواه عَطُله وأَهْمِلِه، وكلام الله لا عَدَّ لمحامده ولا حَدَّ لمكارمه ولا حصر لرسومه ولا إحصاء لعلومه، وهو إمام أهل الإسلام ومدار أصل المرام، ومصرح علم الحلال

والحرام، ومطرح سرّ الأوامر والأحكام، ومصدر العلوم وموردها، ومحمل الأسرار ومطلعها، ومُودَع الحِكم ومصدعها، ومحطّ المصالح ومسلكها.

حامله واطد وعالمه سامك وعاصمه هاد وحاكمه عاد وسالكه واصل، وما علم علوم كلام الله كلّها إلاّ الله ورسوله، وأولوا العلم ما علموا إلاّ عدداً، وورد علوم كلام الله عدد كلمه.

ساطعه: المُأوِّل هو العالِم لعلم مدلول كلام الله، وهو إعلام ما أراده الله، وأماً لإمام ووراء مهما اسطاع، وهو أكرم العلوم كلَّهالحصول علق العـلم لعـلق معلومه، ومعلومه أكرم كل معلوم.

ساطعه: للمُأوَّل روم المدلول لدوال كلام الله عمّا ورد محلاً سواه ما اسطاع، وإلاَّ رام كلام رسول الله صلعه وإلاَّ عاد وصعد كلام الرّحماء لما لهم علم كامل وعمل صالح.

ساطعه: المَاوَل الصّالح لَإُعلام مَدَلُولُ كَلام الله وسطره، هو عالم وطد علمه وصلح عمله وسلك صراط هداه، وما أوَّل إلاَ مساعداً لكلام رسول الله صلعم والرّحماء وطُوَّعهم وطُوَّعهم وهلم مدّاً، والرّحماء علمهم رسول الله صلعم مدلوله كما علمهم كلمه وما صلح لأداء مدلول كلام الله المسوّل المحوّل المعمود الواكس الوالع المطاوع لهواه.

ساطعه: صحّ لِمُأوَّل كلام الله أداء مدلولِ ما صدّه كلام الله وكلام رسوله وملاك الأمر، أداؤه كما واءم لكلام الحسس سواء أورده أحد أو لا، وكلام المُوحد ممّا أورد مدلولا لكلام الله، هو سرّ كلام الله وأصل مدلوله وروح دواله وهو سهم أهل الوصول ومدرك أهل الله وما هرطه وسموه إلا العوام.

ساطعه: علوم كلام الله صروع الأوّل، علم ما علمه إلاّ الله وما اطلع علاه أحد، وما صح لاحد إعلاء مدلوله ما أطلعه الله لرسوله وما صح لأحد الكلام لحل مدلوله إلاّ له صعلم أو لأحد أمره كصدور السّور علوم أعلمها الله

لرسوله وص، مما أودع كلامه، وهـ و إمـا مـا صـلح الكـلام وسـطه إلاّ سـمعاً كأمور المعاد وإما صلح ادلاءً مِراءً أو لا سمع كـوحودِ الله واعـلاء احكـام مـا صرّحها الله.

ساطعه: مُأَوِّلُواكلام الله أوَّلاً رُحماءُ رسول الله صلعم كأَسَد الله وولَّد عمّ سواه وولد مسعود ورهط سواهم، وعلَّموا رهطاً كعطاءً وعطاء سواه وطاوس ومالك ومحمّد وولد أسلم، وهم علَّموا رهطاً كآدم وروح.

ساطعه:ما أوَّل المحرَّر وأورده حاصل ما أورده العَلماء وصُراح ما رسمه الكُمَّل.

ساطعه:كلام الله عمَّ صَروع الإِحوال والأطوار والأسوار للعوالم كـلُّها، وأسماء الله وأسماء رسلهم وأسماء الإملاك وأحوالهم كملك الكلام وملك المطر وملك الماء وملك الرّعد وملك الأرواح، واحوال الامم الأول وأسماء دُماهم كالودُ والسّواع، وأحوال رسلهم ولا تحصّر لأعدادهم كأحوال آدم وأسره ممًا هو صلصال حماء واعطاء الرّوحَ وأسر «حوّا» وأصلها ملاط آدم وصعودهما وورودهما دار السّلام ومكر الموسوس المارد لهما، وأكلهما السّمراء وحطّهما ودوام هموعهما وهعلهما واسودادهما وهودهما، وسبماع هودهما وأؤلهما وإهلاك ولده ولداً. وإرسال الأعور وإعلامه الرّمس، وأحوال هودٍ وإهلاك رهطه عادٍ وإرم، وإرسال الصّرصر لدمارهم، وأحوال صالح ورهطه وإهلاكهم سمامه وهلاكهم لإهلاكها، وأحوال أهل الرس، وأحوال لوط وإهلاك رهبطه لسبوء أعمالهم. وأحوال داود وسده الدّرع وملك ولده وعموم حُكمه وسطوه، وأحوال الهود ورسولهم وصعوده الطّور وكلام الله معة وإرسال طرسه له وحوُّل كلمه لعمل رهطه واحوال ملك مصر واعتماله ومآله وأحتوال روح الله وأتمه وكمال طهرها وأحوال رهطه وكلامهم لرسوله إدّعاءً هو ولد الله، وأحوال طرسه كما جوّل كلمه، وأحوال أكمل الرّسل وأمدهم محمّدٍ رسول الله صلعم، وإرسال

الملك له وإعلاء سداده، ومعارك عماسه مع الأعداء، وإعلام أوامر الإسلام وأحكامه، وإسراء الله له مصاعد الشماء، وكمال سطوه وعلق، وأحوال الرّحماء الكرام وإعلاء الإسلام ودوامه وأحوال ورود السّام ودرك الحمام، وأحوال المرّامس وسؤال الملك ومراكد الأرواح واعلام المعاد كحرور ردح الله وصدور الاعوار المطرود والصور واحوال اعطاء الأرواح للأطلال وإصلاح الرّمه للقور، وأحوال المعاد وأهوالها وإحصاء الأعمال وطروسها والصراط ودار السّلام ومحالها ودورها ومصادرها ومواردها ومواد سرورها ودلال مُردها وحورها وحللها وسدوسها وسواعدها ومُسَل أمواهها ودرّها وعسلها وراحبا ودوحها وسرّحها ودوام أكلها وأحمالها، وأحوال السّاعور ومساعرها ومهاكبا ومصادرها وماردها ومراحبا السّاعور ومساعرها والمأمون ومصادرها ومراحم الله ومكارمه للكل مالاً.

ساطعه: أمّ علوم كلام الله الأولى علم ما وحده، وهو علم المأسور كنه وعلم آسره ومصوّره مع الأسماء، ٢: علم ما وعد وأوعد واذكار دار انسلام ودار الآلام، ٣: علم الأحكام وهو الأمر والرّدع وما سواهما، وللمحه سمّوا والحمد لله أمّ كلام الله لما عمّ صُروع مدلوله وهؤلاء أصول كلام الله المرسل ساطعه: كلام الله أحاط صُروع العلل والأذلاء وأورد الله كما عادوا ما سهل دركه لكل أحد عموماً.

ساطعه: اللوح المعصوم المرسوم مَرسَمُ كلام الله، والسّماء الأوّل مُرسَل كلّه ومحطّه أولاً عصراً واحداً وأعصاراً، وسرّ إرساله مصاعد السّماء أوّلاً إعلامه لأهلها إكراماً له ولزسوله، وأرسله الله لرسوله كلاماً كلاماً كما صلح للأمور والاحوال والطروس الأوّل ارسلها معاً، وورد سرّ إرساله كلاماً كلاماً لا معاً إحكامُ روع رسوله وركود سرّه، ولمّا سهل أداءه وإعلامه وحرسه لعدم درسه الطّروس الأوّل أحلاً.

ساطعه: أُرسِلَ كلام الله للملك مَصعَد السّماء الأوّل أَمـامَ أعـلام أُلوكـه صلعم، وحَكوا أَعلام أُلوكه أمام إرساله وهو الأصحّ.

ساطعه: أصل الإرسال إلهام الله كلامه، وإعلامه للملك مصاعد السّماء،وهو عالٍ ممّا حلّ المحلّ والملك أدّاه للرّسول صلعم، وورد هو سماع كلام دالً مُعْلم عمّا هو اصل كلام الله.

ساطعه: الرّسول صلعم صار كالمَلَك وسمع كلاماً أورده الملَك، والملكَ صار كأحد ولد آدم وأدًاه للرّسول «ص» وهما مسلكاً الإرسال والأوّل أعسر.

ساطعه: انشرسَل إمّا هو الكلام ومدلوله معاً، وهـو كـلام الله المـرسل المرسوم طرساً واحداً، وإمّا المدلول لا الكلم وهو كلام رسول الله صلعم كلّه.

ساطهه: لمّا سأل ولد عمرو رسول الله صلعم عمّا أوحاه الله واحساسه؟ حاور له: أسمع صلاصل، وأورد الحاكم الملك أحلّ وأوصل روعه صلعم كلام الله وصار روعه مورداً ومحلاً لما أوحاه الله.

ساطعه: لكلام الله موارد ومراسل كأمّ رُخم وما حولها ومصر رسول الله صلعم وما حولها ومصر رسول الله صلعم وما حوله كأحد وسَلْع والصَّرُطِ والمسالك والمراحل والمرامك ومصاعد السّماء والهواء حال صعوده وحدوره صلعم آصالاً واسحاراً وحراً وضرداً.

ساطعه: أوّل محالٌ ورود الملك وإرسال كلام الله لرسول الله صلعم حِراًءَ، وراء أرهاصٍ وهو داعٍ ومُدّكِرٌ وراصدٌ لورود الملكَ وارسال الكلام وعلقً أمر الإسلام.

ساطعه: ما أورده المحرّر صدورَ السّور موردها أمّ الرُّحْم المراد أرسلها الله أمام رَحل رسول الله صعلم، سواء حلّ أمّ الرُّحْم أو سواه كأُحـدِ وحِراءَ وصراط مصره حال رحله لا عوده، وما أورد صدور السّور موردها مصر رسول الله صلعم المراد أرسلها الله وحصل رحله سواءً حلّ أمّ الرُّحْم عام وروده أمّ

الرُّحْم سَطُواً وعلواً، أو عام الوداع أو مصره صلعَم أو سواهما وهو اصطلاحً أغوّد وأصلح.

ساطعه: وردكل ما أُرسل إعلاماً لأحوال الرّسل والأُمم الأوّل موردها أمّ رُخم، وكلّ ما أرسل أوامِر ورّوادغ موردها مصر رسول الله صلعم.

ساطعه: أورد الحاكم ورهط ما أرسل كلاماً مع أهل الإسلام موردها مصر رسول الله صلعم وما أرسل كلاماً مع وُلد آدم موردها أمّ رُخم.

ساطعه: ورد أوّل ما أرسل ﴿الحمد لله﴾، وردّه رهط لمّا صحّ مورده مصره، مصر رسول الله صلعم، وما هو صلعم عصر الألوك والإرسال وارد مصره، ورهط حاكموا وحاوروهم وحكموا ورده مكرّراً امّ رُخم ومصر رسول الله صلعم وكلاهما موردها.

ساطعه: ممّا أُرسل ما كُرّر إرساله اذكاراً للأُوّل، كالحمد لله وأوّل الرّوم وهودٍ والإسراء وسواها ممّا ورد، ورهطٌ ردّوا إرساله مكرّراً وعلّلوا هو حصول ما هو حاصلٌ أوّلاً، وهو مردودٌ لما مرّ صلاحه وحاصله.

ساطعه: كلام الله ممّا أرسل وآماً لكلام رسول الله صلعم والملك المرسل، وكلام الرّحماء الكرام كعمر وسعد كما ورد و﴿ما محمّد إلاّ رسول﴾ وهو ممّا كلّمه حامل لواء رسول الله صلعم حال عماس أحُدٍ.

ساطعه: ممّا أرسل ما صحّ حكمه أوّلاً أمام الإرسال أعـصاراً وأرسـل وراءه مؤكّداً ومصحّحاً للحكم الأوّل وما صحّ إرساله أوّلاً وما أمِرَ عمله حـالَ الارسال ولما مرّ دهورٌ لسم عمله لحكم ومصالح.

ساطعه: ممّا أرسل سُورٌ صحّ إرسالها كمالاً كمالاً عصراً واحداً، كالحمد ند لما أرسلهالله كلّها عصراً واحداً، وسُورٌ صحّ إرسالها نسهماً سهماً لدواع ومهام.

سياطعه: لكلام الله سيورٌ طِيوالٌ وأوساط وسيواهما، وأول الطّوال ﴿ أَلَم ﴾ الأوَل وأمدها مُذَارا العلماء، ولأمد كلام الله طوالٌ، وأوساطٌ وسواهما، ر وَل طواله المحمّد، وأمدها اعمم، وهو أوّل أوساطها.

سباطعه: مننا أرسل ما أورده الملك وحده، وما أورده ومعه أملاك إكراماً لـكـازم. فانحمد ننه وورد ما أورد الرّوخ كلاماً إلا ومعه أملاك حُرّاس له.

ساطعه: ممّا أُرسلُ لمحمّد رسوق الله صلعم ما أرسل أوّلاً للرّسل الأوّل، وما أرسل له وحده صلعم لا لرسل أمامه

ساطعه: الكلام الأكرام تقو كلام الجمسي وأهل الحرم، وهو ما كلّمه آدم ولا والله علّمه، وورد ما أرسل للرّسل الأول كلام أصلاً الأما وراء كلام الحُمس، و نرّسل أذوا مدلوله مُساعد كلام أممهم لما سهل لهم دركه.

ساطعة: للشور ضروع، صِرع له أسماء لإكرام مسماها وهو معدود كالتحمد ند وأسماءها الذعاء والأساس والسوال وكالإسراء والدهر والشلك، وصِرع له اسم واحد كالرعد والهود، وصِرع هو عكس الأول وهو للسور اسم وحد كالم وحم لوصح صدور السور اسماء لها.

ساطعه: ما شطر كلام الله طرساً واحداً عهد رسول الله صلعم، لما هـ و راصد لورود حُكم مجوّل لحكم أرسل امامه ورحماؤه رسموه طيرساً واحداً، لما الهمه الله كما أداًهم رسول الله صلعم وصرّحهم مساعداً لما هو مسطور اللوح وهو المحرّر المسطور حالاً.

ساطعه: أورد الحاكم سطر كلام الله طِرساً واحداً مِراراً.

الاوّل عصر رسول الله صلعم واوّله رهطٌ وأرادوا إملاءَ السّـور والكــلم ولمّها محالّها لا املاءها طِرساً واحداً.

و٢ عصر اوّل الرّحماء صهر رسول الله صلعم.

و٣ عصر احلمهم وهو لمه وسطهر طروساً وأرسهلا اطرار الأمصار وسموا أوّلها وأصحّها الإمام وهو الأصل المطاوع لأهل الرّسم والأداء.

ساطعه: عدّ العلماء سور كلام الله وأعلامه وكلمه للأحكام. أعداد سوره الما وهو الأصح، وأعداد أعلامه ٦٦١٦، ولأعلام المسور كلّه اعداد كما ورد أعلام ﴿ الحمد لله ﴾ ٢ وهود ١٢١ والرّعد ٤٣ والأسراء ١١١ وطّه ١٣٢ وطسم ٢٢٩ والرّوم ٥٩ وص ٨٥ والطّول ٨٢ والدّهر ٣٣ ومحمّد ٣٣ والطّور ٢٧ والعلك ٣١ وعمّ ٤١ والعصر ٣، وعدّ رهط كنّم كلّها وهو ٢٧٩٣٤.

ساطعه: لكلام الله أسماء كالكلام والضراط والزوح والعلم والامام والعدل والأمر والحكم والهاد والمحك والعوصل والمعلم والعلم.

ساطعه: أسماء السّور ممّا سمِعَ كالحمد لله والهود والرّعد والاسراء وطّه والرّوم وص وحم ومحمّد والطّور والملك والذّهر وما سواها.

ساطعه: ورد صدور السّور كلّها اسماءً نها.

ساطعه: لأهل الأداء صُروع: ـ

الأول ـ ما حكاه أرهاط ما حكم الرّوع وأمهم ولعاً لعدّهم وعدم عدّهم وحصرهم وورد له عدد معهود.

و٢-ما صحّ سمعه وإعلامه وواطاه الرّسم وما وصل الصّرع الأوّل. و٣-الآحاد وهو ما صحّ سمعه واعلامه وما ساعده الرّسم وما واطاه. و٤-ما لا سداد لسمعه واعلامه كما رووا ملك.

ساطعه: عالموا كلام الله عهد رسول الله صلعم أسد الله وولد مسعود وسوهما عِداداً، وهم علموا رهطاً كسالم وعمر وعطاء ومسلم وولد اسلم وعطاء وطاوس والأسود وعَمْرٍ وعَمْرٍ وسواه، وولد عاصم وسعد وأحمد ومحمّد وعاصم ورهطاً سواهم، وهم علّموا رهطاً وهؤلاء ممارسوا الكلام.

ساطعه: أهل الأداء ٧، وهم همّوا وأصّلُوا الأصول، وأوّل مرءٍ حرّر طرسه ولد سلام، ووالاه واحمد ومحمّدٌ ولد أحمد، ورهط والإهم ولاء ممدوداً ولا احصاء لهم.

ساطعه: ممّا أرسل ما ورد أداؤه صروعاً وسُطِرَ احدها كَـملِكِ ومـالِكِ ووَعَدَ وَاوَعَد ومِهدِ ومِهادٍ وحَرَمٍ وحَرامٍ وادَرك وادَارك وأوكلُما عهدوا وعاهدوا وسَعِراً وسامراً.

ساطعه: صُروع درس كلام الله المُرسَل ٣:

الأوّل \_اعطاء كلّ كلم السطّعة وما صلح له واداءُه كما هو المعهود.

٣\_المد وهو الوسط لا الحَدر ولا المهل. ودرس رسول الله صلعم مع
 المد والمأمور للؤرّاد سماعه ولدارسه وسامعه الدّعاء حال اكماله.

ساطعه: لأهل الأداء اصطلاحٌ لأسماء ما أدّوه كالوصل والمدّ والحَدَر.

مناطعه: إعلَم للحاء والدّال والرّاء والصّاد والطّاء واللاّم والواو والهاء وما سواها مصادر وموارد، أوّلها وأوسطها وحماداها والوسط هو مصدر الدّال والرّاء والصّاد والطّاء واللاّم وما سواها ممّا غدَّ وحُصِرَ وطال كلامه ولكلمه أطوار واحوال كالكلّ، وهو كلّما ورد ورد موصولاً لا سواه، وكلاً ورد ٣٣ محلاً ممنا أرسل، وما للرّدع ٧ ولا وصل له ح أصلاً وما سواه، صحّ له الوصل وعدم الوصل وأهل الاداء كلّهم أمالوا لكلّ ما كُسِرَ أمامُه الا واحداً، واوردوا المدّ لاكمال إعلام المُعدّم واعلاء المصحّح كمد الله الله الله الله الله الله هواه.

ماطعه: لكلام الله كلم عُسُرَ دركُ مدلولها، وهم أُمِروا رومُها كأُهِـلَّ وحدود الله والمسّ وصَلَداً وطولاً وأركسهم وحام ومِدراراً وصراطٍ ولاوًاه ولا

ادراكم وعاصم وخضخص وهاد وسوء الذار وخماء واصدَع والرّوح ودمّر وكالمهل وورداً وعهداً وإداً وساء والآهسا وهُدُوا وسامِراً والآصال ولولا دعاء كم وكالطّود ولعلّكم وكلّ واد وادراك علمه وسرمداً والعرّم والعمل الصّالح واهدوهم وسواة والعراء وادعوا ورواكد ورهوا وروح واوسطهم والرّوح وسمعكها وعسعس والوّدود والمرصاد وطحاها والهمها وما ودّعك والصّمد وما وسمّاء كما عدّ رهط، ورهط عدّوا معها الطّور وألدّ والسّلم والأكمه وإصرهم ومُرساها وإلاً والمبحال وجداد واعصار وصراً وسراً وحصوراً وهلوعاً ودُسُر.

ساطعه: كما أرسل كلام الله وآماً لكلاء الحمس أرسل وآماً لكلام آرهاط سواهم كأؤس وسُدُوس وسعد وعامر والهدد والروم، وما ارسل وآم كلام أرهاط سواهم كلِم عدها العلماء كالله والطبواع والعرم وحور ومسطور ودلوك وسور والرس ودمر وأمد وملوكاً ورُحد وأروضلداً ومدراداً ودُسُر وأطواراً وإمام والصرح ومتحسوراً وهملوعاً والصور والغول وكالأواه ورَهواً وإلا وسكراً والصرط وطه وطور ومنهل والهود وروم ومشك وما عداها.

ساطعه: ولكلمه صروع المدلول، كالتوء مدلوله العِهر والعُدول والأسماع والإهلاك والاصر، وكالروح مدلوله الأمر وما أوحاه وكلام الله والملك الرسل وملك مكرم سواه ورهط الأملاك، وكهداه مدلوله الدوام والاسلام والدّعاء والرسل والطّروس كلّها والعلم ومحمّد رسول الله صلعم والكلام المرسل له وطِرس الهود والادلاء والاصلاح والالهام، وكالدّعاء مدلوله الطّوع وروم الاسعاد والسؤال والكلام. كما ورد دعواهم المراد كلامهم.

ساطعه: كلّما ورد صَمَمُ المراد عدم سماع كلام الله والإسلام إلاّ محلاً وهو الحداً وهو الإسراء، وكلّما ورد الصوم أراد امساكاً معهوداً إلاّ صوماً واحداً وهو صوم أمّ روح الله، وكلّما ورد مطر المراد الإصر إلاّ واحداً، وكلّما ورد مكرّ اراد العمل.

ساطعه: والأصلح لحال المُأوِّل علم أحوال الكلِم ومدلولها، كما ورد أحد وهو اسم لما صلح للواحد وما عداه وعام له ولها وهو لولد آدم لا لما سواهم لاكالواحد، وهو عام لهم ولما سواهم، وله مدلول الأوَل والواحد، وح صح وروده وراء الإعدام وعكسه، كما ورد «هو الله أحدً» والمراد الله واحد، وكامًا احدكما والمراد اولكما وورد لا لمدلولهما، وح محل وروده الإعدام لا سواه، وورد مدلوله مدلول واحدٍ وح صح ورود كل واحدٍ محل ما عداه.

**وأل** صروعه ۳:

الاؤل: الاسم الموصول ومدلوله هو مدلول الاسم الموصول.

٢ ـ للعهد أو لعموم الآحاد والأحاد كلُّها.

٣- لا مدلول لها كما ورصادر الموصول والأعلام.

وألاكعصا للإعلام والرّوم مؤكّداً.

وألا ككلا كلما أرسلها الله ما أراد مدلولها أصلاً.

وَإِلاَّ مَكَسُورَ الْأُوَلَ لِلإِصْدَارَ عَمَّا خُكُمَ اوَلاً. وَلَهَا صُرَوعٌ سُواهُ كَالْوَصَلَّ مِطْوَ الوَاوِ.

وَٱللُّهُمُّ محلِّ وروده صدر الدّعاء والسؤال لما هو اسم الله الاكرم.

وأم مع معادله للسّواء وح لا حِوارَ له لعدم السّوال ورد للسّؤال مع الاعدام، وهو مما ورد أمامَه إعلامٌ وهل.

وأمّا أصله مهما أورد مؤكداً للكلام الوارد وراءً ،، وأورد لإعلام المدلول الأوّل.

> وإمّا مكسور الأوّل كأحد الأمور كأوْ، وهو ممّا أورد مكرّراً لا أو. وأوْلاحد الأمور ولها مدلول الأوورد للوصل كالواو.

> > وسواء ممدوداً مدلوله الوسط والعَدل.

وكادمدلوله أحم ووهم رهط كاد، كلما ورده الاعدام صار مدلوله حصول

الإحمام، وإلامدلوله معدوم لاسواه ووردكلّما وردكاد واكاد ومطوهما اراد عدمً حصول مدلولها دواماً وورد مدلوله هو مـدلول اراد وعسكـه وهـو ورود اراد لمدلول كاد.

وكل هو اسم عام للسور، عمّ آخاد ما ورده مؤكّداً للكلام الأوّل، وورد صدر الكلام ووصله ما وصار وكلّما، وما للمصدر سُدَّ مسدَّ العصرِ كالمصدر كالمصرّح سأدُّ مسده، ومدلوله كلّ عصرٍ واورد اهل الأصول كلّما لما كُرُّرَ لعموم مدلول ما للاعصار والدّهور.

وكِلا اسمٌ واحدٌ ومدلوله هما كالكلِّ واحد دالاً ومدلوله هم.

وكَلاُّ مدلوله الرّدع وطرح العمل ووزد لمدلول الأومدلول السّداد وج هو

اسسم.

وكم اسم له صدر الكلام وهو نسوال الاعلام وللأعلام وورد أصله كما كلم أصله لما ورده رهط.

واللأم امّا عامل واحد صروعه لام الأمد أو لا، ومما عَبلَ وكُسِرَ لامُ الأمر وعمله عمل لم لا الكسر وورد مهؤلاً وممدّداً، وممّا لا عمل له مـا هـو مـؤكدٌ نمدلول الكلام الأوّل أو حِوار للعهد ولو ولولا.

ولأللإعدام كـــالا إله إلاّ الله»، ولروم طرح العمل وورد مؤكداً لا للإعدام كما ورد اسماً وعَمِلَ عَمَل «ما» وورد محلّ لا.

ولعلّ لأمَلِ مَودودٍ كاد حصوله ولردعٍ عـمّاكـره ولروم العـلم كـما ورد ﴿لعلّ الله﴾

ولم للإعدام وما صح طرح معموله أصلاً.

ولمّا للإعدام كـ المم مع الأمل، وأصله دلم، وصل معه دما، مؤكّداً للإعدام، وللإدلاع كـ الأه وصحّ طرح معموله ولمدلول العصر.

ولو لإعدام الحِوار لإعدام الأوّل، وورد «لو» لإعدام الأوّل والجورا لاسم له

معدوماً أو حاصلاً، وورد كلّما ورد «لو» المراد عدم حصول مدلوله دواماً، وورد للامل المحال حصوله.

ولولا لإعدام الحِوار لحصول الأوّل، وورد حواره اللاّم وله مدلول «هلاّ» وللهول والسّدم ولروم العلم ولإعدام الأوّل، وورد كلّما أرسل «لولا» المسراد مدلول «هلاً» الاّ ماصلاً.

ولوماكة لولا» دالاً ومدلولاً وورد مدلوله مدلول «هلاً» لا سواه.

وماللموصول وهو لمثالا علم ولا ردع، وورد لما له علم كرهما ظماها و هما سواها في ولروم العلم ولحصول الجوار لحصول الأوّل وح معمول لعامل ورد وراءه، وللمصدر عصراً اوّلاً ونلاعدام عاملاً أو لا، وورد هو لاعدام الحال، وورد كنّما أورد امام «لم» أو «لا أو وراء الأم المراد الموصول لا سواه، وما ورد مام الأه المراد الاعدام الا معلوداً

ومَعَ اسم عمله الكُسُرُ وَأَصَّلُهُ لَعَنْحَلُ اللَّمَ أَو عصره، وورد لذمُ وحده عدم لمح المحلّ والعصر كما ورد و﴿هو معكم﴾.

ومَهْمًا اسمٌ لِما علَّلوه وورد اصله «ماما» اورد الهاء اوساً.

والهاء هو اسم ورد مكسوراً كالمعه والله وسواه كاعلمه».

وهمهم وهمهما عهدلاه كمملكهم وهمم أولو الكهمال وكهما ورد ﴿الْمُعهم﴾و﴿لوأسمعهم﴾.

و «كلُّهما» و «علمهما» وهما صالحاً الرَّهط.

وكما وكم عِدلاهما كما ورد ﴿ وعلمُكم ﴾.

وكم و وهو معكم وكما ورد «معكما» اسمع وكعلُكما.

وها اسمٌ مدلوله الأمر وورد للعهد، كما أوردوا «لاها الله» وأرادوا «لا والله». وهل للسّؤال وروم العلم وللإعدام.

وهلَّم مدلوله الدّعاء والروم، وأصله «ها ولم» ممّا اوردوا لمّ الأمر أصلحه،

وورد أصله «هل» و«أمَّ» لعلَّهم أرادوا «هل لك لإمرِ امَّه وصمده».

والواو إمّا لها عمل أو لا عمل لها، وما لها العمل امّا عملها الكسر كواو العهد وسواه كلاواو مع»، ومما لا عمل لها دواو الوصل» ودواق» مدلولها «أق» ودواق» للإدلاء ودواق» للحال ولأول الكلام، ودواق» لا مدلول له.

ساطعه: الأصل وآم الجوار للشؤال وورد عدوله عمّا هو الأصل إعلاماً لما هو اسطم الشوال، وما سأله ما صلح للشؤال وورد الحوار اعم ممّا سال كالسؤال ورد أعمّ ممّا حوور إعلاماً لمّا هو الأهم سؤالاً لا ما سأله ولو حصل الشؤال وهو اسم أو سواه الأصل للحوار وآمه.

ساطعه: الرّحماء ما سألوا محمّداً وسول الله صلعم إلا ١٢ سؤالاً وأطاعوا ما حووروا كسؤالهم عمّا أُحلّ لهم وأحوال الهلال وَكساً وكمالاً وسواهما ممّا أرسله الله وأورد الإمام ١٤ سؤالاً وعدمعها سؤال الرّوح وملك الرّوم وهو وَهم لما سألهما طلاح أهل أمّ الرّحم لا الرّحماء.

ساطعه: ممّا أرسل ما سماه الله محكماً وهو ما سهل درك مدلوله ولاح سره ومراده، وعكسه هو ما لا مدرك لمدلوله وسرة المطموس ولا عالم لمراده المدموس إلاّ الله. كعلم المعاد وصدور السّور كنالمه واطسمه واالّره والمراء وكصوم عصر معهود واعداد الرّكوع، والمحكم مادام حكمه وحلاله وحرامه وحدوده واوامره وما أمِرّ اسلامه وعمله وعكسه ما حُد حكمه ومُسلّمه ومُكلاه وصور أحواله وعهوده وما أمِرّ اسلامه لا عمله، أو المحكم حلاله وحرامه وعكسه ما سواه ولارساله حِكمٌ ومصالح لله وَهِم الطّلاح لا حاصل لإرساله لما ورد الإرسال لا إعلام ولا إعلام ح وهو مردود مطرود.

ساطعه: كلام الله ممّاأُرسِلُ لإعلاء مدلول كلام رسول الله صلعم، وكلام رسول الله صلعم ممّا ورد لإعلاء مدلول كلام الله.

ساطعه: العام ما عمّ الصّالح له ولا حصر له، وكلمه «كلُّ» وهو ورد صدر

الكسلام أو مؤكّداً له، وكلّ موصولٍ كفاولاء، و«اولائِك، و«اولاك؟» و«اللاّء» و«اللّواء» واللاّؤا» و«ما» سؤالاً وموصولاً ومصدر «آلْب».

ساطعه: والعامّ صروعٌ ٣:

الأوّل مادام عمومه وهو ماصلٌ لما لا عامُ الأ وهو مسموم الآحاد، ورهطٌ ردّوه واوردوا عاماً لا سمومُ له اصلا.

٢ ـ ما مراده السموم كما أورد الأملاك واراد واحدهم وهو الرّوح.

٣ـالعام المسموم وما سمّ العام امّا موصول له أو لا والموصول صروع كالاصدار عمّا عمّه العامُ، وهو كلّ ما ورد عاما ورد وراء، «الأ» كـ«لا إله إلا هو» وكـ«الامد له» وسواهما كورود «لو» وراء العام.

ساطعه: لمّا أورد العام للمدم واللّوم هل دام عمومه أو لا؟ حكم رهطً هو للدّوام وحكم رهط عدم دواميًا

ساطعه: المؤكّد صروع ع. الموكد

الأوّل: مؤكدٌ للمدلولُ كَوْكُلُّ وكَلَّاء.

٣: المصدر المؤكّد لعامله.

٤: الحال المؤكّد كـ﴿ارسلك الله رسولاً﴾.

ساطعه: الحصر هو حول أمرٍ مسمومٍ أمر أو وطد الحكم لأمرٍ وطرحه عمّا عداه، وهو إمّا كحصر الممدوح للمدح كما ورد ﴿وما محمّدُ الآرسولَ ﴾ وإمّا كحصر المدح الممدوح كـ ﴿ لا إله إلاّ الله ﴾ و ﴿ ما محرّمٌ إلاّ الله ﴾ و ﴿ ما أهِل لسواه ﴾ وله صرط.

أحدها: «ما» ودالاً» أو دلاً» ودالاً».

- ٢ ـ ورود المعمول اولاً كـ الك اعمل.
- ٣ ـ ورود المحمول اوّلاً كـ عالم هوه.
- ٤ ـ عكسه كلاعمر، وعمل وهو ممّا حكم رهطً.
  - ٥ ـ لا لوارد للوصل كـ عمرو مسلمٌ لا عادلً.
    - ٦ ـ كلم العِماد كـ الله هو الممد،
  - ٧ ـ ادّكار المحكوم كقاولاك هم اهل الاسلام.

٨ ـ ورود المحكوم والمحمول معا مع «ألّ أو ما حكمه حكم «ألْ»
 كَذَائِحمد لله ».

ساطعه: الأصل لعلم كلام الله ومدلوله علم الحكم المحوّل والمحوّل، الحكم المحوّل ما شمّ رسول الله صلعم ورهطه وما هو للرّسل الأوّل وأمعهم وهرطه رهط الهود لما وهموا هو سندم وحوّول عمّا حكم أوّلاً لعدم علم امده وهو مردود لمّا لإعلام أمد الحكم الأوّل لا للحوّل عمّا حكم كالدّاء وراء الصّح وعكسه واعطاء الرّوح وراء الاعدام وعكسه والعدم وراء الوسع وعكسه وله حِكم ومصالح.

ساطعه: المحوّل لكلام الله الرّسل إمّا هو كلام الله أو كلام رسوله صلعم وهو الأصحّ.

ساطعه: لا محوّل إلاّ للأمر والرّدع ولو كلمه ودوالّه اعـلامٌ ولا مـحوّلَ لإعلام لا للرّوم كما وعد واوعد.

ساطعه: أرسل الحكم المحوّل عصراً أمام عمل الحكم المحوّل المحدود، وأرسل عصراً وراء العمل كحُوّل مولاًهم وصوم المحرّم عصراً معهوداً، وأرسل عصراً لماأمِرَ الأمم الأوّل لعمله.

ساطعه: ممّا أرسل سورٌ مدلولها لا محوّلٌ ولا محوّلٌ كـ «الحمد الله» و «الملك، و همّ و سورٌ مدلولها محوّلٌ ومحوّلٌ كـ الدهر، و «العصر»

وسورٌ مدلولها محوَّل لا محوَّل وسورٌ سواها مدلولها محوَّل لا محوَّل. ساطعه: ممَا أُرسل صرعٌ حُدَّ درسه واداءه وحكمه معاً.

وصرع حُدَّ حكمه لا درسه وهو ماصل، وسرَّ حدَّ الحكم لا الدَّرس هو كلام الله كما دُرس لما عدم الحكم وعمل درس لما هو كلام الله مع عدم لمح الحكم والعمل أو الحكم المحوَّل آمر وروده لما سهل الأمر ما حُدَّ الدرس ادْكاراً لاَلهُ ودسع عُسرهم واداءً لمحامدها.

وصرعٌ ما حُدُّ درسه لا حكمه، وأوردوا ح سؤالاً وهو ما السرّ لحدُ الدَّرس لا الحكم وهو المراد ممّا أرسل محوُّلاً محوُّلاً ورهطٌ حاوروه وصرّحوا سرّه وهو إعلاء اسراعهم طوعاً لمّا أمِروا مع وهمهم سَداد مدلوله لما حدُّ درسه كما سارع الرّسول لسحط ولده اسماعل وعمل ما هو أرْدَءُ مراهص ما أوحاه.

ساطعه: أورد رهط لا مُحُولُ مِمَا أَرْسِلْ «الأ» والمحول أمامه «الأ» معدوداً. ساطعه: ممّا أُرسل مَا رُجُورَ كَالام مِنْ إلكان عموماً والمراد هو العموم.

وكلامٌ مع واحدٍ والمراد هو الواحد.

وكلامٌ مع الواحد المعهود والمراد الكلِّ.

وكلامٌ مع رهط لامهم،

وكلام للإكرام كالكلام مع رسول الله صلعم وعكسه كالكلام مع المارد المطرود،

وكلامٌ مع الواحد والمراد الرهط،

وكلامٌ مع الرّهط والمراد الواحد كالكلام مع الرّسل والمراد «محمّد» رسول الله صلعم،

> وكلامٌ مع رهط وراء كلام مع الواحد، وكلام مع الواحد وراء كلام مع رهط، وكلام مع رهط وراء كلام مع رهط سواهم،

وكلام مع الرّسول صلعم والمراد سواه،

وكلام مع سواه والمراد هو الرّسول صلعم.

وكلامٌ مع ما لا علم له كالطُّود والسَّماء.

ساطعه: أورد العام والمراد الواحد المعهود، كمااورد الواحد والمراد العام.

ساطعه: أرسل الله اللأسم وأراد ملسومه، كما أورد الملسوم وأراد لاسمه، وأورد الحال وأراد محلّه كما أورد المحلّ وأراد حاله اطراءً للكلام وإكمالاً له، وعصراً طُرحَ آحادُ الكلم للدّوال حالاً أو كلاماً.

ساطعه: ورود الأعلام والمراد الأنو أو الرّدع أكمل ممّا أورد كلمهما مصرّحاً لما صاراكما سورع لعملها وأعلِمَ مما عملا.

ساطعه: الكلام إمّا مساوِ الأصل المراد أو بياكش عمّا ساواه كامل لأداء المراد ككلام الله المرسل ﴿هو الله أحدٌ ﴾ وماء ها ومرعاها، أو مطوّل لصلاح كورود الكلام مؤكّداً للكلام الأوّل، أو مكرّراً للإحكام أو الاكرام أو الهول وهو اكمل ممّا أكّد لاكما وهم رهط سهواً، وما صحّ ورود كلام مساوِ لاصل المراد وسط كلام الله ووهم رهط وروده وهماً لا معوّل له لما هو كلام الاوساط ورهط حكموا عدم حصوله رأساً وحكموا ما كادوا ورود كلام مساوِ ومحلاً اصلاً وأوردوا الكلام امّا واكس عما طال كامل لأداء المراد أو مطول لصلاح امر.

ساطعه: الكلام إما إعلام أو رومٌ، والإعلام إمّا سَداد أو وَلْتُع والرّوم صُروعٌ كالأمر والرّدع والدّعاء والسّؤال وهو روم العلم والعهد وأملٍ كاد حصوله وأملٍ اعمّ ممّا كاد حصوله أو حصوله محالً.

ساطعه: أورد الإعلام والمراد الأمر أو الرّدع أو الدّعاء وردّه رهط وأوّلوا إعلاماً وروده لمدلول الأمر أو الرّدع أو الدّعاء.

ساطعه: الكلام حاور ولما وعد وأوعد وكلاهما سمّا مع الإعلام،

ساطعه: إعلام العام ملسوم لإعدام العام ما سم لا حصوله ملسوم لحصوله وحصول ما سهم ملسوم لحصول العام لا اعدامه ملسوم لإعدام العام وكلم الاعدام ولاء ودماء ودلم، ودلمًا».

ساطعه: كلم السوال «أ» و«هلّ وهما» وهكم» وما سواها، وأورد كلم السوال لمدلول الإعلام مؤكّداً والهول والسواء وهو حال ورود كلم السؤال كلاماً صحّ ورود المصدر محلّه، ومدلول الأمر والرّدع والدّعاء والأمل والإكرام وعدم الإكرام والإعلام ولما سواها، وهؤلاء الكلم هل مدلولها الأول وهو رّوم العلم حاصلٌ ح أو لا؟ اذاره العلماء رهط حكموا مدلولها الأول حاصل ح ولِمهم كلامك كم ادعوك مدلوله وصل الدّعاء حداً لا اعلم عدده واروم علم عدده ورهط عكسوا الامر.

ساطعه: الأمر هو رَوم عمل لا رَوم طرح وكلمه السَّمَعُ، ودَعْ وع وما سواها، ومذلوله الأصل إلسام العَمَلُ الرَّدُ لَمَدَلُول ما سواه كالدَّعاء والهول والسواء والإكرام وما سواها.

ساطعه: الرّدع هو روم طرح العمل ومدلوله الأصل الإحرام وأورد لمدلول ما سواه كالكَرْهِ والدّعاء والسّوآء واعلام الأُمدِ وعدم الإكرام.

ساطعه: الأمل الأعمّ هو روم حصول أمر وداً لحصوله، ورهط وهموه أعلاماً ومدلوله الإعدام ح لا سواه وهو وهم، وأورد «هل» و«لو» و«لعل» مورده.

ساطعه: لعلَ مدلوله أملَ وروم أمر كاد حصوله، وورد أرسل الله «لعلَ» وأراد الاطماع لا مدلول له الأصل.

ساطعه: المصدر هو الكلام المورد أمده ما ورد اوّله.

ساطعه: الطّرد هو ورود كلامٍ مؤكّدٍ لمدلول كـلامٍ وراءه والعكس هـ و ورود كلامٍ وراء كلامٍ مؤكّدٍ لمدلول الأوّل.

سأطعه: الكلام الموهِمُ كلامٌ له مدولل مؤامٌّ ومدلولٌ طَروحٌ واداد

المدلول الطّروح، وأوهم السّامع المدلول المؤامّ دسّاً ومكراً، وما أوهم للكلام إلاً للإكمال والإطراء.

ساطعه: الإطراد هو ما أورد أمساءٌ وُلأد الممدوح ولاءٌ كما ولدوا. ساطعه: العكس ما أورد مكلاً الكلام محلّ مسلِّمَه ومسلّمه محلّ المكلاً مصالح.

ساطعه: العهد مصحّع لإكرام المعهود وعهد الله لإكرام أحاد مأسوره وإعلام كمال مدحه وسموّ حاله لداه كما أرسل «لعمرك» و ووالطور و والعقور ووالعقور أورد الله العهد كما عادوا والكلام أرسل مؤامًا لكلامهم.

ساطعه: العهد ورد مؤكّداً للإعلام ومحصّلاً له للسّامع وهو رومٌ لا إعلامٌ وكلمه الواو وما سواها.

ساطعه: المأسور لممّا ورُوتِ مَنْ وَالْمُوالِسُمَاءِ وَالطُّورِ صَارِ كَمَا وَرِدُ آسَرِهُ معهوداً لما هو معموله ومأسوره وهو ممّا سَمّ مع الله وما صحّ للمأسور عهد المأسور.

ساطعه: صدر الله سور كلامه صروعاً، كالحمد صدره لسور والسوال وهو روم العلم لسور والأمر لسور والدّعاء لسور وما سواها مما طال كلامه وعسر وروده، وأورد أمد السور الدّعاء والإكرام ومما وعد وأوعد، ومما مدحه وسلاء صلعم ومدح الكلام المرسل والرّد لمولّع الرّسل ووصل الأرحام وأمر الطّوع لله المالك للكلّ حالاً ومآلاً وأهوال المعاد.

ساطعه: لمّا علم أحدَّ صدور السّور علماً واطداً علم وِآمها لأمّدِ السّور الأُولِ أو وِآم صدورها لأمدها كص صدره هو امده وعلم وآم اسماء السّور لمرامها.

ساطعه: لمّا ما أورد أهل العُدول والحسد كلاماً مِطوّ كلام الله وما اسطاعوه مع رومه صلعم عِدلاً له، حال إعوارِهم إرسالَه وإمهاله لهم طول الأعصار والدّهور وهم ملوك الكلام ومدّعوا الجواز ورؤساء الحرّاص لردّ أمره ودسع أُلوكه عُلِمَ ما هو الاكلام الله المرسل لاكلام الماسور كما وهموا اوّلاً.

ساطعه: كلّ ما حكم رسول الله صعلم هو ما علمه ممّا أرسل له كما ورد «لا أُحِلُّ إلاّ ما أحلّه كلام الله ولا أُحَرِّم إلاّ ما حرّمه كلام الله».

ساطعه: كلّ عمل أكرمه الله أو مدحه أو مدح عامله لعمله أو وده عامله لعمله أو أسعد عامله أو أعدم روعه أو وعده أو اعلم دعاء الرّسول لحصوله وما سواها ممّا عدّ صار ممّا حلّله الله وامره، وكلّ عملٍ أمر الله طرحه أو لامه أو لام عامله أو طرده لعمله أو أعدم ودّه أو ودّ عامله أو عدّه صاداً ممّا هداه أو أغلم سؤء وكرهه أو هو داع لحلول إصر أو حدّ أو هو ممّا سوّله المارد أو أغلم عامله عدو الله أو الله عدّوه أو أمر طرحه حال سؤاله أو أمر عملاً هو عكسه، أو ردع الرّسل عمّا دعوا لعامله أو أعلم ما كلّم الله مع عامله معاداً أو ما رآه الله رحماً وما سواها ممّا عدّ صار مما حرّمة الله ودعه عدماً

ساطعه: أصلحكم وأكرمكم عالم كلام الله ومعلّمه لله وحده وأطلحكم وأسوءكم معلّم كلام الله للحُظام والمآكل.

ساطعه: حلّ السّمود مع كلام الله مادام سالماً عمّا حوّل الكلم ومدلولها والأحرم.

ساطعه: علم الرّسم علم أحواله كلام الله وصور كلمه سطراً واملاءً وهو أمرٌ أهم وأصلح لمّا هو معاد المدلول ومداره.

ساطعه: لكلامه وكلمه رسم معهود وهو مرسوم الإمام ومسطوره ورآء رسوم مهذها الرّسام واهل الاملاء لطروس سواه عموماً ولهم اصول اصطلحوها للرّسم، ومصدور الإمام ما رُسم أوّل الأمر كهؤلاء وسلم وعَلَّم وحَلَل والدار وصنلح ودوْد وسنحرٍ وعنلِم وآدم سال أمر سأل ومنلِك الملك وعنهذ والداع ودعاء ولهادٍ وواد وصال وكالرّسول وكما طرح الواو مع الواو كاأو، وطرح اللأم

مع اللاّم كالآم كالمسم الموصول الآولام، الله و اللّهُمَّم، و اللّهُمَّم، و اللّهُو، واللّهُواوُ واللّهُواوُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُم كا الرّه الواوك المواوك المروّة الله الله و كما وُصِلَ الكلم مع الكلم كا الآه الآها الآمعدوداً وعمّا الآواحداً، وإمّا مكسور الاوّل الآواحداً وامّا عموماً والّم مسكور الأوّل الآواحداً وامّا عموماً والمّم مسكور الأوّل الآواحداً وكلّما الآكلما رُدّوا وواحداً سواه ومّهما.

ساطعه: حرّروا كلام الله مُطوّلاً لإكرامه وصحّحوه والمداد مأمور لسطره وهو أصلح وأحمد ما هو للسطر كالأحمر وما سواه وسوّدوا المداد سواداً كاملاً. ساطعه: اللّهم أسألك صوالح الأعمال، ومصالح الأعمال مادام مرّ الدّهور وكرّ الأحوال، والمأمول إصلاح الكلام وهو أصلح أوامر الكرام وأسلم مراسم الإسلام، وها اصدر ما هو المصمود والنواد ممددا مورداً لمدلول كلام الله، ومؤول كلمه، وحاصل اسراره والله الله المنتهاد والممدّ للميداد.





.

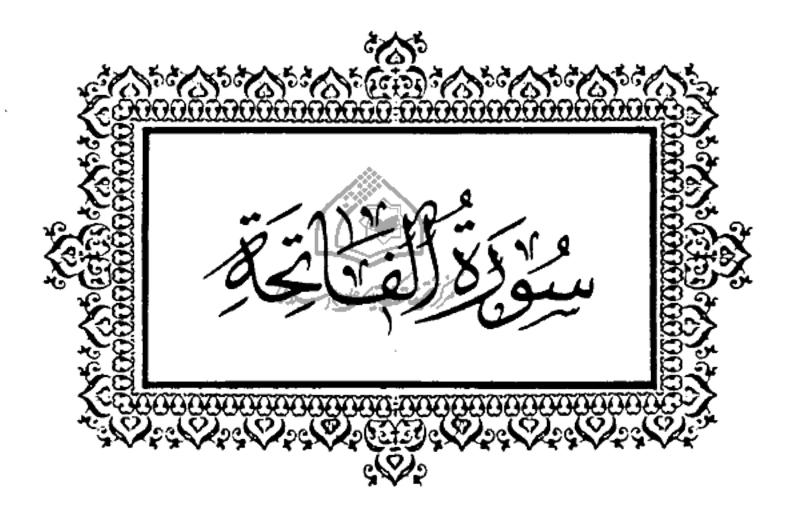

٠,

:

.

. . .



- 4

.

### سورة الفاتحة

وهو أوّل السور، وصدر كلام الله، مطلع صُراح العلم والكلام، مصدر مُصاص الاوامر والاحكام، سُلَّمُ مصاعد الحكم والاسرار، مدار مصالح الأصال والاسحار، دُرر سلسال الأرواح والصدور، ساحل داماء الهم والسرو، سماء عوالم اللمع والحلك، دعاء صوامع المُلك والملك.

ولها اسماء احصاها العلماء:

توجه! مهاورقی تغیر ربراست که چوبه ماسی کرده ی در نیازب کاری نی باکر. بهم الله الرحمد الرحیم

الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم والفرقان الحكيم على النبي الحليم الذي هو على خلق عظيم وجعله الدليل على خير سبيل وكتابا فيه تفصيل وبيان وتحصيل، ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه والصّلاة على من أرسل حجة للعالمين وكان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله بحار العلوم الحقائق وكنوز المعارف والدقائق الذيب أوتوا علم الكتاب تأويلا وتفسيراً وأذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيراً (أما بعد) فيقول المذنب الجاني والأسير الفاني أفقر الخلق إلى ربه الغني عبدالله (شبر) بن محمد رضا الحسيني رضي الله عنهما وأرضاهما وجعل الجنة مأواهما ومتواهما: هذه كلمات شريفة وتحقيقات منيفة وبيانات شافية وإشارات وافية تتعلق ببعض مشكلات الآيات القرآنية وغرائب وبيانات الفرقانية ونتحرى غالباً ما ورد عن خزان أسرار الوحي والتنزيل ومعادن جواهر العلم والتأويل الذيب نزل في بيوتهم جبرائيل بأوجيز إشارة وألطف

أحدها: «الدّعام» لما هو مدعوّ أهل الله وهم دّعوه لحصول المصامد. و«الاساس» لما هو أُسّ الكلام واصله.

و «الأمّ» لما هو حامل لمدلول الكلّ، ومولد لمحصول ما أوْحاه الله طرّاً. و «الحمد» لمّا هو اوّل كلمها كما حكوا لاسماء السّور كلّها أو هو حـاوِ لمحامده.

وما أورْدوه مدحاً للسّور كلّها وادَّعَوه كلام رسول الله صلعم مردود لا سَدادَ له وما صحّ وروده، والاصل لمّا رأَوْا عوامٌ أهل الاسلام طرحوا كلام الله ومالوا لِلّهو وداموا كلام اهل الاهواء رسموا كلاماً مادحاً للسور كلّها لاصلاح أحوالهم.

موردها وأُمُّ الرِّحْمِ، أو «مضرٌ رسول الله صلعم، وهو كلام آمر العلماء، أو كلاهما وهو الاصحُ أرسَلها الله مكرراً أوْ حاها وسبط أمّ الرّحم لمّا امر اهل الاسلام لما صلّوا ومصر رسول الله شذّة الوّذع.

وحاصل مدلولها اعلام ما أورد اول كل امر عالٍ ممّا اسم الله والسام حمد الله ومدحه لآلاء اعطاها الله، واعلاء أسره واصلاحه ومراحمه للعوالم كلّها وطوله وملكه معاداً.

وسم الطَّوع لله وحده ورَوْد الامداد، والاسعاد لاداً ما أمر الله وحلَ معاسر الأمور كلِّها لله وحده وروم هداه لسلوك الصّراط الاسد الأسلم، وهو مسلك ملا أعطاهم الله الآلاء ما حُردوا وما طُردوا، لا مَرْحل امم سلكوا مهالك الأود وهلكوا مضارد الكمد وما هدوا سواء الصراط.

عبارة وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات البيانية تنفسير وجيز فإنه ألطف التفاسير بيانا وأحسنها تبيانا مع وجازة اللفظ وكثرة المعنى والله المستعان وعليه التكلان.

﴿ يِسْمِ ﴾ الاسم، أصله سِمْو كعلم، ومصدره السَّمُو وهو العُلق، واحد الاسماء، وورد إسم وسِم وسُمَّ أو وَسُمَّ، اسمه اعلمه، والموسِم المعلم، والاسم العَلَم، والأول أصح لعدم ورود الأوسام مكسرًا، وعامله أصدرُ، والاسم أا مسمّاه ما سواه أو هو مسمّاه لا هو ولا ما سواه ولكلّ واحد اصل.

واهل الرَّسْم طوّلوا أوّلها اعلاماً لما هو المطروح أو اكراماً لصدر كلام الله الاحكم الاكمل.

﴿ اللّه ﴾ اصله الإله وهو المنالوه أو بصدر اوّلِه مسكور اللام اوّلوها المواقة واوّلها مسكور اللام الله واوّلها الله والرّبة الله واوّله الله واوّله والرّبة والله والله

#### ﴿مورة الفاتحة﴾

مكية وقيل نزلت ثانياً بالمدينة، وتسمى فاتحة الكتاب لأنها مفتتحة، وأمّ الكتاب لاشتمالها على جمل معانيه، والحمد لله لذكره فيه، والسبع المثاني لأنها سبع آيات اتفاقا لكنّهم بين عاد للبسملة دون أنعمت عليهم وعاكس، وتثنى في الفريضة أو الانسزال وبسسم لله الرحسم الرحسيم آية من الفاتحة ومن كل سورة

ومصدره وهو اصحً ما اوردوه.

﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ ١﴾ مصدرهما الرَّحْم وهو رَوْم صَلاح الأمر لأهله، ومدلولهما واسِعُ الرُّحْم راحِم الكُلِّ أحاطَ الصَورَ والأسرارَ مراحِمه وعمّ الألواح والأرواح مكارمه، والاوّلُ أعَمُ مدلولاً صَدْرَه لمّا صارَ كالعَلَم للهِ.

﴿ٱلْحَمْدُ﴾ هو معكوس المدح ومدلولهما واحد، وورد المدح أعمّ لمًا

بإجماعنا ونصوصنا والباء للاستعانة أو المصاحبة.

والاسم من السعق أو من السعة، ولم يقل بالله لأن التبرّك باسمه وليعم كل أسمائه و ﴿ الله ﴾ أصله إنه حذفت الهمرة وعوضت عنها أداة التعريف، وهو علم شخصي للذّات المقدس انجامع لكِل كمال.

و (الرّحمن الرّحيم) صفتان مشبهان من رحم بالكر ووصف تعالى بسهما باعتبار غايتهما، و (الرّحمن) أبلغ لاقتضاء زيادة المباني زيادة المعاني، أما باعتبار الكمّ لكثرة أفراد المرحومين وقلتها وعليه حمل با رحمن الدنيا لشمول المؤمن والكافر ورحيم الآخرة للاختصاص بالمؤمن، أو باعتبار الكيف وعليه حمل ين رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما لجسامة نِعم الآخرة كلها بخلاف نِعم الدّنيا، وإنما قدم الرّحمن ومقتضى الترقي العكس لصيرورته بالاختصاص كالواسطة بين العلم والوصف فناسب توسيطه بينهما، أو لأن الملحوظة في مقام التعظيم جلائل النعم وغيرها كالتتمة فقدًم وأردف بالرّحيم للتعميم تنبيها على أنّ جلائلها ودقائقها منه تعالى.

وخصَّ البسملة بهذه الأسماء إعلاما بأنَّ الحقيق بأن يستعان به في مجامع الأمور وهسو المسعبود الحسقيقي البسالغ فسي الرُّحسمة غايتها المسولي للسنعم كلما مُدِحَ اللَّوْلُوْ وما حُمِدَ، ولمَّا صَدَرَ المدحُ للعطاء وعدمِه لا الحمدُ ومـا هـو إلا للعطاء.

ومَوْردُ الحمد هو المِشحل وحده، أصله أَخْمَدُ أَو إِخْمَدُوا حمداً، وعُدوله للدوامِ ولامُه للعَهد والمُراد هو الحمد الكامل وهو حمد الله لله، أو حمد الرُّسُلِ أو كُمُّل أهل الوَلاءِ أو لِلعُموم.

وحاصله المحامد كُلُها ﴿لِلَّهِ ﴾ وهو المحمود اصلاً والممدوح عـدلاً، ورَوَوا الحمدِ لله مكسور الدّال مُطاوعاً للِلاّم، ورَوَوا اللاّمَ مُطاوعاً للدّال عكساً للأوّل.

﴿ رَبِّ أَلْعَنْلَمِينَ ﴾ ﴿ ٢﴾ مكنل الغوالم ومُصلِح الكُل طَوْراً طَوْراً ومالِكِهم أو مَلِكِهم، وهو مصدر ملك الأنواكمال الأمر مراراً وصار اسماً لله إطراءً كالعدل، والعالم اسم لما أسره الله وعلم الكُل ما مكواه، وورد هو عالم المُلك واصله العِلْم أو العلم.

﴿ ٱلرَّحْــمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ ٣﴾ مَرْ مدلولُهُما أعادَهما إعلاءً لكمال

﴿الحمد شه على ما أنعم علينا ﴿ رب العالمين ﴾ مالك الجماعات من كلّ مخلوق وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم ومدبر أمورهم وحافظهم، والعالم كالطابع ما يعلم به الصانع من الجواهر والأعراض، وإنما جمع والتعريف الاستغراقي يفيد الشمول للدلالة على أن للعالم أجناس مختلفة الحقائق كعالم الأرواح وعالم الأفلاك وعالم العناصر ونحوها، وربوبيته تعالى شاملة لها، وجمع بالواو والنون لما فيه من معنى الوصفية من الدلالة على العلم فغلب العقلاء واختص بهم ﴿الوحمن الرحيم ﴾ كرر تأكيداً واهتماماً وبياناً لعلة تخصيص الحمد به تعالى.

٥٠............سواطع الإلهام /ج١ مراجيه.

﴿ مَلْكِ ﴾ مَلك الأمورَ كُلُها وما سواه مملوكه ومناسوره ومحكومه، وأصله الميلك مكسوراً رواه عاصِم، ورووا مَلِكِ وهو الأصح لمّا وَرَد كُلُّ مَلِكِ مالِكَ ولا عكس وكلُّ مالك منامور ملك لا عكسه، ومَلَكَ كحَكَمَ ومَلْك كعَدْل ومالكاً مدحاً أو حالاً ومالك ومبلك المطروح وملك مدحاً، وهو المَلِك المالِك له المثلك والامر والحَكَمُ والعَدْل.

﴿ يَوْمِ آلدُينِ ﴾ ﴿ ٤﴾ وهو الموعود المحدود والمعاد لأهل الصلاح والطّلاح والمآل لكلّ أحد أطاع الله أو عَصاه، صَرَّحه لإكرامه واعلاء حاله أو لمّا لا مِلِكَ ولا مالِكَ له أحدٌ إلاّ الله، والملوك وأولوا الأمر كلّهم مُعَطّلوا أوامرهم وأحكامهم.

﴿إِيَّاكَ﴾ لا ما سواك ﴿لَغَيْنَكُ طَوْعاً لا كَرْها كما هو مأمورك ومرادك، وهو حصر لكما للمسلوك لسرور وهو حصر لكمال الطُوع والله تُحْوَعَ إِيَّاكَ الْكِلامُ وَعَدَل عمّا هو المسلوك لسرور السّامع ورَوّح المسامع، وهو اطراءً لاداء المرام ورَووه مكسورَ الأوّل.

﴿ وَإِيَّاكَ ﴾ لا ما عَداك كرّره امحاءً لِوَهم عدم الحصر ﴿ فَسْتَعِينَ ﴾ ﴿ ٥﴾ حال اداء أوامرك وطَرْح محارمك ومكارهك وما لأحد معوّل لمصالح الأمور

﴿ مالك يوم الدين ﴾ أي الجزاء أو الحساب، وقُرأ ملك كما عن أهل البيت عليهم السلام وسوغ وصف المعرفة به قصد معنى المضي تنزيلا لمحقق الوقوع منزلة ما وقع، أو قصد الاستمرار الثبوتي أي ملك الأمر كله في ذلك اليوم، أو له الملك بكسر الميم فيه فإضافته حقيقية وكذا إضافة مملك إذ لا مفعول للصفة المشبهة، وتخصيص اليوم بالإضافة مع أنه مالك وملك جميع الأشياء في كل الأوقات لتعظيم اليوم.

﴿إِياكَ نعبد وَإِياك نستعين﴾ قدّم المعمول للحصر ولتقدمه تعالى في الوجود

وصوالح الأعمال إلا عَوْلُكَ واسعادك حالاً ومآلاً، ورَووه مكسورَ الأوّل كِالأوّل وهم لمّا راموا الإسعادَ لعلَ الله سَألهم ما مَرومكم وممّا أُسْعِدكم سألوه.

﴿ آهٰدِنَا﴾ سُؤالَ لِلْإسلاك ودعاء لوصول الأصل أرادوا إكمالها ودوامها أوَ راموها مَالاً كما حصّلوها حالاً.

﴿ الصَّرَٰطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ ٦﴾ السّواءَ ممرُ أهل الولاء ومسلك أكارم أهل الله، وهو الإسلام الكامل أو كلام الله وأوامره وأحكامه، أو صراط دار السّلام أو هو عامٌ وللهِ صُرُطٌ لا احصاء لها، وأصله السّراط صار أوّله صاداً وآماً للطّاء،

وللإشعار بأنَّ العابد والمستعين ينبغى أن يكون نظرهما بالذَّات إلى الحق، وكور الضمير للتنصيص على تخصيص كل منهما به تعالى ولبسط الكلام مع المحبوب، ولعلَّ تقديم العبادة لتوافق الفواصل، ولأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة ولمناسبة تقديم مطلوبه تعالى من العباد على مطلوبهم ولأنَّ المتكلم لما نسب العبادة إلى نفسه كان كالمعتدِّ بما يصدر منه فعقبه بأنها أيضاً لا تتم إلا بمعونة الله تعالى، والضمير المستكن في الفعلين للقارئ وأثره على المفرد.

والمقام مقام تحقير للاخول الحفظة أو حاضري الجماعة أو كل موجود أو كل عضو من أعضائه ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ • الإسراء الآية 32 وإيذانا بحقارة نفسه عن عرض العبادة وطلب المعونة منفرداً بدون الانضمام إلى جماعة تشاركه كما يصنع في عرض الهدايا ورفع الحوائج إلى الملوك، واحترازاً عن الكذب لو انفرد في ادعائه وحسن الالتفات هنا أنَّ إظهار مزايا المحمود يحسن عند غيره بخلاف العبادة ونحوها فإنه ينبغي كتمانها عن غير المعبود فناسب الخطاب ولأنه أقرب إلى الإخلاص والإشارة إلى قوله طلي العبادة والله تعالى لغاية ظهوره كأنه حاضر مشاهد.

﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبلُ حـتى نـطيعك

وسمّاه سراطاً لمّا هو سارطٌ لسالكه كما سَرَطَ أحدكم الطّعام.

﴿ صِرَ طَ ﴾ الملا ﴿ أَلَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ وهم الرُّسُلُ أو أهلُ الإسلام أو المملك، أعادَ الصرّاطَ وكرّر العاملَ حُكماً لمّا أكّدَ وأعْلَم، الصّرطُ السّوآءُ هو صراطُ أهل الإسلام لا سواه.

﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ المَرومِ إضرُهم أو المَلوم عَمَلُهم عُموماً أو هم الهُود. ﴿وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ ﴿٧﴾ هم ما سَلَكوا مسالك هداه وهم أهل الأعمال السؤآء كلُهم أو رهط روح الله، وأمّا المروم صراطهم هم رهط والاهم الله وَلاءً كاملاً ووَصَلَ لهم آلاؤه وهم سَلِمُوا عمّا حَرَدهم وما هم أهل الصّدود

بعدُ والهداية والرشاد والتثبت. والصراط الجادَّة، والمستقيم المستوى أي ضريق الحق وهو ملة الإسلام.

﴿ صسراط الذين أنعمت عليهم ﴾ بالتوفيق لدينك وطاعتك من النبيين والصديقين والشبهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ من اليهود الذين قال الله فيهم من لعنه الله وغضب عليه ﴿ ولا الضالين ﴾ النصارى الذين قال الله فيهم ﴿ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً ﴾ والمائدة الآية ٧٧ وصح وقوع غير صفة للمعرفة إجراء للموصول مجرى النكرة إذ لم يقصد به معين معهود، أو يجعل غير معرفة لأنه أضيف إلى ما له ضد وحد، وإنما دخلت ولا « في ولا الضالين لما في غيره من معنى النفي.

وإنما صرح بإسناد النعمة إليه تعالى على طريق الخطاب دون الغضب والضلال تأدبا وإشارة إلى تأسيس مبانى الرَّحمة وإن الغضب كأنه صادر عن غيره تعالى ولحسن التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد كما في قوله ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد ﴾ وإبراهيم الآية ٧ دون لأعذبنكم إشارة إلى أنَّ العذاب والانستقام ونسحوها عسبارة عسن أعسمالهم تكسون وبسالا عسليهم.

آمين ممدوداً والأصل لا مَدُّ له وهو اسم لـ السمع والمراد اللَّهُمَّ اسْمَع الدَّعاء أو هو اسم الله علَمه الملك رسول الله صلعم حُماداها وما هو كلام الله وما هوا الله وما هوا الله وما هوا الله وما هوا الكلام اكمالاً لِلْمَدْعُقِ.









.

4

.

## سورة البقرة

سمّوها لورود أحوالها ومحامد أطوارها وسطوع أسّرارها وإعلاء أمورها ممّا طالَ كلامه، موردها مصر رسول الله، وحاصل أصول مدلولها: ــ

مَذْحُ الكلام المُرَسل له عَلاه السَّلامُ وأهل الإسلام والورع، وردَّ أهل الصّدود، وأشرُ آدمَ وعلمُه الأسماء كلِّها وكُوْجُه الأملاك وإكْرامه عَلاهُم.

ولَوْمُ علماء الهود وإعلامُ الحوال وسولهم وعمل رهطه معه، وحالِ وَلَا داود ولَوْمُ أهل السّخر، وردُّ رهط وردَّ على الله والمراك أولادَهما ليسلوك صواط الإسلاء محصة الله ومؤسسه الودع، وأمره وأمر إشراك أولادَهما ليسلوك صواط الإسلاء ووطودهم عَلاه حال ورود السّام وحول ما صَلوا سدو الوَدْعِ، والامر لحس المكاره والصّلاح وعَدْوُ المُخرِم ومَعْاه وسط أطواد الحرم وصَدْع ادّلاء وحود الله، والأمرُ لأكل الحلال، وإعلامُ كسر ممّا حرم أكله وإحلال ما وصله السّام وما شيح، واعداد حال السّعاد المُهلك وحُكْم ما أهلك مع الصّارِم حدلاً وروم الحلال، وحكم هادِر الدّم، وأمرُ الصّوم العصر المعهود المعمول الحال، والرَّذَع عمّا أكل مال أحدٍ مع الأمر المحرم، وأمر العماس لاغلاء الإسلام وإكمال طَزْعِ لَسِمَ أداؤه مع الإخرام، وسُوالُ أولاد إسرالَ عمّا آلاء أعطاها الله لهم، وحكم المعاس وسط الأعصار الحرم، والسّوالُ عمّا الرّاحِ واللّه المعهود مع السّهام، والموالَ عمّا الرّاحِ واللّه المعهود مع السّهام، ومالَ حساكِلَ هَلَكُ والدوهم، واحمام الأغراسِ حال دم الرّخم المعهود وصدع أحكامها، وحكم الأهول والسواح وادكارُ ما حدّد الله لعرس الهالك والمسرّح والمسرّح

لحل الأهول ولسوم اعطاء المأكل، والكساء للأعراس والأولاد الحساكل ومُحرّص الله اولاد ادم لاعطاء المال لله، واعطاء الله ملكاً لأولاد إشرال لمّا سألوا رسولهم ملكاً لغماس الاعداء، واهلاك داود عَدوًا دَلَعَ ملك الهود المسطور مع عسكره لعماسه ومراه عدو الله مع ودود الله والسام الودود له. واعطاء الله العمر في المنال قدود الله، ومَدْحُ اعطاء المال لله ووضعه لأداء أهل العالم واسماعهم وإحرام الرّما وإحلال السّلَم.



# بسم ألله ألرخمن ألزجيم

مَرَّ مدلولُه السّاطِعُ ومُأوِّله اللآمِعُ.

﴿ المّم ﴾ ﴿ ١﴾ سرُّ الله مع رسوله أَرْسَله لاعلامه ما اطْلَعَ أحداً سواه، أو هو وأغداله أسماء السُّور أو أسماء كلام الله كُله، أو عهود الله أو أسماء ولها محلً كما للأعلام والعهود، ووَرَدَ هو سرُّ ما عَلِمه إلا اللهُ أرسله لإعلام حصر علمه له وما مضمود إرساله اعلام مدلوله لأحدٍ، ووَرَدُ مراده الله والمملك ومحمد.

مرزمتن تامية زرين إسدوى

﴿سورة البقرة مدنية مائتان وسبع وثمانون أية﴾

#### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿ أَلَم ﴾ قبل هي أسماء للسور، وقبل مختصرة من كلمات فآلم معناه أنا الله أعلم، قبل: إشارة إلى مدة و آجال بحساب الجمل.

وقيل: مقسم بها.

وقيل: أسماء للقرآن.

وقيل: أسماء الله تعالى.

وقيل: سر الله، وقيل: من المتشابه.

والحاصل الله مُرْسِلُ الكلام والمَلَكُ مورده ومحمّدٌ مرسلٌ له.

﴿ ذَلِكَ ﴾ المعهود وروده الموعودُ إرسالُه كما هو مدلولُ الطروس الأُولِ ومرسومُ الألواح ومسدد الرسلِ، وهو مع محموله محمولُ لـ «آلم» اسماً، أو هو والم كلام محمولا مطروح، أو مع محموله كلامٌ و «الم» محمول لمطروح كلام سواه.

﴿ ٱلْكِتَنْبُ ﴾ كلام الله المُرْسلَ الكامل المسطور المُسَدّد المدلّل وحو مصدرٌ صار اسماً اطراءً.

﴿لَا رَبْبَ فِيهِ﴾ ما حامَ الإغوار حَوْله أصلاً لِسُطوع مدلوله وعُـلُوّ حـاله وسُمُو أمره، وما هو محلاً له لو أدرك السّامِعُ سَواطِعَ دَواله وصـوالحَ أسـراره ووصوله حدّ الكمال صحّ إرسالُه أرسله اللهُ

﴿ هُدَى ﴾ دال موصل لكل مأمول وصراط مسلك أهل الوصول، وهـو مصدرٌ أوْرَدَهُ مَوْرِدَ هادٍ، وهو محمولٌ لهو المطروح أو حال.

﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ٢﴾ عمّا ساءً وهم رهطٌ أراد الله إشلامَهُم وهُداهم. أو هم أهل إسلام راموا إكماله وهو ح ككلامك للمُكرَّم «اكرمك الله» والمدعق كمال الإكرام.

﴿ ذلك الكتاب أي القرآن الذي افتتح بآلم هو الكتاب الذي أخبرت به موسى ومن بعده من الأنبياء وهم أخبروا بنى إسرائيل ﴿ لا ريب ﴾ لا شك ﴿ فِيه ﴾ لظهوره عندهم ﴿ هدى ﴾ بيان من الضلالة ﴿ للمتقين ﴾ الذين يتقون الموبقات وتسليط السفه على أنفسهم، وهدى خبر محذوف أو خبر ثان لذلك، والتوصيف به للمبالغة والتنكير للتعظيم واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به، أو المراد زيادته و ثباته لهم كاهدنا الصراط المستقيم.

﴿ السلام الله المعمول المعمول المعمول المعمول المعمول والمعمول والمدّع المعمول والمدّع المعمول والمدّع المركة حواسهم الرّسول وما أدركه حواسهم كالإسلام الله الأخد مع ما أمره الله وما هو محسوسهم كأمر المعاد وأحواله وهو مصدر وَرَدَ محل الاسم اطراء وورد المراد هو الرّوع، والحاصل هم رهط أسلموا روعاً وسراً لا كرهط اسلموا مِسْحَلاً لا روعاً.

﴿ وَيُقِيمُونَ آلصَّلُوةَ ﴾ مُؤدّوها كما أؤرد واركعوا وأراد صَلُوا أو معدّلوها ومُراعو حدودها ومكمّلوها أو مداوموها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ الأموال أو أعمّ ممّا أعطاهم الله كالعلم والحواس أورده أوّلاً عمّا عمله لما هو اهم ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ كما أمرهم الله واعطاء العلم والحواس هو الله يس والإعلام والأعمال لله.

﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ طَوْعاً وَصلاحاً هُمْ مسلموا أهل الطرس، أو هؤلاء المسطور أحوالهم ووُسطَ الواق ككلامك هي السّامح والعادل، والمراد هم حاووا ما ادركه الرّوع وما لا مسلك لدركه إلّا السّمنعُ وكُرُّرَ الموصولُ لعدم وآم مدلولهما.

﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾ أُرْسِلَ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ محمّد (ص) وهو كلام الله وكلّ ما أوحاه ﴿ وَمَا أَنسِزِلَ ﴾ أُرْسِلَ رُسُلاً ﴿ مِن قَبْلِكَ ﴾ والمراد طروس الرُّسُل كلّهم

<sup>﴿</sup>الذين يؤمنون بالغيب﴾ بما غاب عن حواسهم من معرفة الصانع وصفاته والنبوة وقيام القائم والرَّجعة والبعث والحساب والجنة والنار ﴿ويقيمون الصلاة ﴾ بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها عمايفدها أو يستقصها ﴿ومما رزقتاهم ﴾ من الأموال والقوى والأبدان والجاه والعلم ﴿يُنفِقُونَ ﴾.

<sup>﴿</sup>والذين يؤمنون بِما أَنزلَ إليك﴾ من القرآن والشريعة ﴿وَمَا أَنزَلُ مِنْ قبلك﴾

﴿ وَمِ اللَّهُ خِرَةِ ﴾ الدّار المعلوم حالُها والموعود ورودها ﴿ هُمَ ۖ لاَ سؤاهُمُ ﴿ وَمِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤْسَساً داسعاً لِما سَوُله أَوْهَامُهُم. أَوْهامُهُم.

﴿ أُولَنِكَ ﴾ المسطور أحوالهم دوام ركاد وعلى هدى ﴾ أغطوه ﴿ مِن وَاللهِم وَ هُوكَ وَ مَن وَكَدُ وَ مَلَى هُدى ﴾ أغطوه وهو عِماد مؤكد ويهم هداهم الله كرما واكراما ﴿ وَأُولَئِكَ هُم ﴾ لا سواهم وهو عِماد مؤكد للحكم ومحصل لحصر المحمول ﴿ المُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مُذركوا المرام وهو محصور محمول لهاولاء ، أو محمول «هم ، وهو مع محموله محمول «الأولاء ، وخصل لهم ما أعَد الله لهم ووعدهم .

ولمّا صَدَرَ اللهُ أحوالَ رهطِ والاهم وهَداهم ارسالاً أَوْرَدَ أَمَدَهُ أَعمالَ مَلاّ ما أراد هُداهُم أصلاً سواء أَرْسُلَ الكلامُ لهم أم لا، وأرْسَلَ ﴿إِنَّ﴾ الملا ﴿ الَّذِينَ

من التوراة والإنجيل والزَّبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة ﴿ وبالآخرة هم يوقنونَ ﴾ وفي تقديم الظرف وبناء يوقنون على هم تعريض بغيرهم من أهل الكتاب.

﴿أولئك على هدى من ربهم ﴾ على بيان وصواب وعلم بما أمرهم به ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ الناجون مما منه يوجلون، الفائزون بما يؤملون و تكرير أولئك يفيد اختصاصهم و تميزهم عن غيرهم بكل واحدة من المنزيتين، وأدخل العاطف لاختلاف الجملتين مفهوما، قيل: نبّه تعالى على اختصاص المتقين بذكر اسم الإشارة المفيد للعلية مع الإيجاز و تكريره، و تعريف المفلحين وضم الفصل إعلاماً بفضلهم وحنا على لزوم نهجهم، وإرادة الكامل من الهدى والفلاح توهن تحسك الوعيدية به في دوام عذاب الفاسق.

﴿إِنَّ الذين كغروا ﴾ بالله وبدما أمن به حدولاء المؤمنين ﴿سواء

كَفَرُوا﴾ عَذَلُوا عِمَا أُمِروا لما عَلِمَ آللهُ عَدَمَ إسلامهم سرمداً، والموصول إمّا للعهد والمراد احادُ الحمس وعلماء الهود أو للعموم عمّ كلّ مصمم عُدولاً مُصِرًّ عَداءً.

﴿ سَوَآةً عَلَيْهِم ﴾ لكمال سوئهم وسَواد روعهم، وهو اسم مدلوله المصدر عومِلَ معه كما عومِلَ مع المصادر ﴿ عَأْن ذَرْتَهُم ﴾ لعموم إرسالك ﴿ أَمْ لَمْ تَنذِرْهُم ﴾ لعلمك إصوارَهم، وهام مع معادله لمدلوله السّواء لاللسّوال المصرح مدلولاً، والحاصل هولك وعدم هولك لهم سواة ﴿ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ أصلاً لما أراد الله عدم اسلامهم ليعلمه سوء اعمالهم إصراراً هو كلام مؤكد لما مرّ. وسرّ هولهم مع علم اصوارهم حصول الادلاء وجموع الارسال.

﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ أرواعهم سلّم الله وأخكمها سدًا ممّا صلّت لهم عملاً ﴿ وَعَلَىٰ ﴾ كررها مؤكد الله يكام ﴿ سَعْهِم ﴾ وَحَدَّ السّمْع لِلله الله عملاً ﴿ وَعَلَىٰ ﴾ كررها مؤكد الله عمالًا سنعهم ورَوَوا أَسْمَاعهم ﴿ وَعَلَىٰ الله طورة والدوا مخالُ سنعهم ورَوَوا أَسْمَاعهم وأرواعهم أَبْصَلُوهِم غِشْلُوة ﴾ أحاطها الطرمساء والحاصل عَطَّلُ الله حواسّهم وأرواعهم ،

عليهم أأنذرتهم أأخوفتهم ﴿أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ أخبر تعالى عن علمه فيهم ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ﴾ وتسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته وأوليائه إذا نظروا إليها بأنهم لا يؤمنون، وعن الرضاطيّ الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وعلى أبصارهم ﴿عشاوة على غطاء.

أقول: ويمكن أن يكون تهكما حكاية لقولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، أو في الآخرة والتعبير بالماضي لتحققه ويشهد له قوله ﴿ونحشرهم يوم القيمة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً﴾ (الاسراء/٩٧) وهم ما دركوا أسرار الإسلام وما سمعوا أوامر الأحكام وما رَأُوا مسالك الكرام ﴿وَلَهُمْ عَذَاتِ﴾ آلَمَ ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿٧﴾ صَعِدٌ عَسِرٌ دام لهم ما علم حاله إلا الله.

ولمّا أرسل الله اوّل طرسه كلاماً مسدّداً لارساله مصحّحاً لهداه وصرح حال رهط اسلموا لله سرّاً وحساً، وأورد حال أهل العدول والصدود سرّا وحسا، وأورد حال رهط اسلمواحساً وعدلوا سرّاً اكمالاً لكلّ مدعو الإسلام رهطاً رهطاً وأرسل ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ هُمْ ما واطأ ارواعهم مساجلهم ﴿مَن ﴾ رهط ﴿وَيُحُولُ ﴾ وأرسل ﴿وَمِن آلنّاسِ ومُسدّد الكلام مصرّحاً ماكراً ﴿ عَامَننا بِآللّه ﴾ الواجد الأحد الصمد مُرسل الرّسل ومُسدّد الكلام ومعدد دا رالسّلام والدرك.

﴿وَبِأَلْيَوْمِ آلِأَخِرِ ﴾ وهو أمَدُ اعصار عالَم الأمر لا حَدَّله ودامَ أو المعهود أو لمحدود لورود السُّعداء دارَ السَلام والصَّلاع الساعور، وهو معادُ الكلَ ومآلهم صَرَّحوهما اسلاماً لمنا أوهموا أهلَ الإسلام حصول أوّله وأمده لهم، وما هم إلا أحاطوه وهو المصمود الأكمل ﴿وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ ﴾ ﴿٨﴾ سرّاً للأمور كلُها أو لهما لكمال وَلْعِهم وعدم سَدادهم وهو ردَّ لِما ادْعوه.

وكرّر الجار ليكون أدُّل على شدَّة الختم وأفرد السمع لأمن اللبس أو للمح أصله المصدر أو بَتقدير حواس سمعهم أو لمناسبة وحدَّة المدرك كالجمع لتكثره ﴿ وَلَهُم عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ أي في الآخرة العذاب المعد للكافرين.

﴿ ومن الناس من يقولُ آمنا بالله وباليوم الآخر﴾ نزلت في الذيبن زادوا على كفرهم النفاق، وتكرير الباء لإدعاء الإيمان بكل على الاصالة ﴿ وَما هُم بمؤمنين ﴾ نفي وتكذيب لما أدعوه وعدل عما آمنوا المطابق لقولهم آمنا للمبالغة لأن إخراجهم عن جملة المؤمنين أبلغ من نفى إيمانهم في الماضي ولذا أكد النفي بالباء.

﴿ يُخَادِعُونَ آللَه ﴾ وهما لكمال طلاحهم أو المراد رسول الله ﴿ وَ الملا ﴿ آلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا إسلاماً كاملاً وأصله اعلاء المرء عكس ما هو سره المكروه، والحاصل عملهم مع الله اعلاء الإسلام مسحلاً واسرار العدول روعاً وعمله معهم ارسال أحكام أهل الإسلام لهم مع عملهم أهل الدّرك، والرّسول وعمله معهم ارسال أحكام أهل الإسلام لهم مع عملهم أهل الدّرك، والرّسول وأمن الإسلام إعلاء وإسراراً ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا الله سوء معادهم كما هم عاملوا مع أهل الإسلام إعلاء وإسراراً ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْهُ سَهُم ﴾ لما عاد حاصل مكرهم ومتال محلّهم لهم وساء حالهم معاداً ﴿ وَمَا يَشْعَرُونَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ عود مكرهم ومحصول عملهم لهم وهو علم الامر عَلِمَ حسّ والحاصل ورود الآلام لهم كالمحسوس، وهم عملواكما لأحسّ لهم اصلاً.

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ حسد وإعوارً وحورٌ وكل طلاحٍ ، والحاصل هم صاروا أعِلاءً لهم طلاح الزوع وداء الروح ، وهو ارده العلل وأسق الآلام ﴿ فَرَادَهُم ﴾ أهل الحسد ﴿ أَللَه ﴾ لاسعاد أهل الإسلام ﴿ مَرَضاً ﴾ حسداً ومكراً وإعواراً ، أراد دوامه لدوام الإسعاد لأهل الإسلام.

﴿ وَلَهُمْ ﴾ لأهل الحسد ﴿ عَذَاتِ ﴾ أَلَمْ ﴿ أَلِيمٌ ﴾ مولِم والمراد حصول كمال الْأَلَم لهم وما عَلِمَ عُسره إلّا الله ﴿ بِمَاكَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لولعهم وهو

<sup>﴿</sup> يخادعون الله والذينَ ءامنوا ﴾ يعاملونهم معاملة المخادع ﴿ وما يخدّعونَ ﴾ ما يضرّون بتلك الخديعة ﴿ إلا أنسفسهم ﴾ رجوع وبال ذلك عليهم دنياً وآخرة ﴿ وَما يشعُرونَ ﴾ أنَّ الأمر كذلك وأن الله يبطلع نبيه على نفاقهم وكفرهم، ﴿ في قلويهم مرض ﴾ نفاق أوشكُ أو كفر وغل أو جبن ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ بإعلاء شأن نبيه ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ مؤلم ﴿ بما كانوا يكذبون ﴾ بالتخفيف أي بسبب كذبهم بقولهم آمنا بالله وبالتشديد أي لتكذيبهم الرسول، ولفظ كان للاستمرار.

٦٦........ سواطع الإلهام / ج ١

ادّعامهم الإسلام سرّاً، وهو حرام كلّه ودما، للمصدر.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء التُحسّاد ﴿لا تُفْسِدُوا ﴾ وأصلحوا وداوِموا صوالح الأعمال وأذرِكوا مصالح الأحكام واطرحوا طوالح الأمور ﴿فِي آلاً رُضِ ﴾ عالم الملك والمراد أهلها والرّادع هو الله أو رسوله، أو أهل الإسلام هم ردعوا لما اسعدوا أهل العدول وما لواهم لاعلاء اسرار أهل الاسلام لهم وصدَهم عمّا أمروا.

﴿قَالُوا﴾ هؤلاء الطُّلاح ﴿إِنَّمَا﴾ هو للحصر أوردوه لما وهموا أعمالهم الطُوالح صوالح وادّعوا ما أمرهم إلا الاصلاح وهو جوارٌ لكلام الأوّل وردُّ له والمدلول ما ﴿مَحْنُ﴾ إلا ﴿مُصْلِحُونَ﴾ ﴿ ١١﴾ مصلحوا الأعمال الأحكام.

﴿ أَلْكَ اعلموا أهل الإسلام ﴿ إِنَّهُم ﴾ أهل الحسد ﴿ هُمُ ﴾ لا سواهم ﴿ أَلْمُفْسِدُونَ ﴾ طُلاَح الأعمال لا مُصلحوا الأمور كما وَهِمُوا، ردَ الله ما ادْعوه أوكد ردَ وأدل طردٍ ﴿ وَلَـٰكِن لا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ طلاحهم لما هم ما رَأُوا صراطاً أسدُ وما أحسوا عملاً أوطد نعدم علمهم الأمور علم حسّ، وهم نكمال عطلهم وحسدهم كما لا احساس لهم.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم لا تفسدوا في الأرض ﴾ بإظهار النفاق لعباد الله المستضعفين فستشوشوا عليهم ديستهم ﴿قالُوا إِنْما نَحنُ مصلحون ﴾ لأنا لا نعتقد ديسنا فسنرضى محمداً في الظاهر فنعتق أنفسنا من رقه في الباطن ﴿ أَلَا إِنْهُم هم المفسدون ﴾ بما يفعلون في أمور أنفسهم لأن الله يُعرَف نبيه نفاقهم فهو يلعنهم ويأمر المسلمين بلعنهم ﴿ وَلَكَنَ لا يشعرونَ ﴾ بذلك مع ظهوره.

﴿وَإِذَا ﴾ عسراً ﴿قِسِلَ لَسَهُمْ ﴾ لهنؤلاء الصّلحاء اصلاحاً واسداداً ﴿ وَالنّاسُ ﴾ هم أهل الصّلاح ﴿ وَالنّامُ الله الله الله الله الله والسّداد، ودماه للمصدر واللهم إمّا للعهد والمعهود رسول الله صلعم وطوّعه، أو ولد سلام وطوّعه، أو للعموم والمراد كمّل أهل العلم والعمل وامروهم أهل الإسلام.

﴿قَالُوا﴾ أهل الطّلاح والحسد مع رهطهم ﴿أَ﴾ للردَ ﴿تُوفِينَ﴾ اسلاماً ﴿كُمّا ءَامَنَ ﴾ أسلم ﴿آلَتُهُ هَا أَهُ أرادوا أهل الإسلام ووهموهم رهطاً لاكمال لأحلامهم ولا مدار لأمورهم، محسوسهم موهوم ومأمولهم معدوم لمّا رأوا السّداد لأعمالهم وعلموا عدم السداد لما عداها، وما هو إلّا لكمال حسدهم وكس روعهم، واللاّم إمّا للعهد أو للعموم كما مرّ.

﴿ أَلَا ﴾ اعلموا أهل الإسلام ﴿ إِنَّهُم ﴾ هزلاء الطّلاح ﴿ هُمُ ﴾ لا سواهم كما وهموا ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ أولوا الوهم والطّلاح عدم علمهم ووكس روعهم، هو محمول الصدر.

﴿ وَلَـٰكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٣﴾ وكان حلمهم وعدم علمهم هوردُّ لما وهمواكما مر.

<sup>﴿</sup> وَإِذَا قِيلَ لِهِم آمنوا كما آمنَ الناسُ ﴾ كسلمان والمقداد وأبى ذرّ وعمار ﴿ قَالُوا أَنوْمِن كَمَا آمن السفهآء ﴾ المذلّون أنفسهم لمتحمد حتى إذا اضمحل أمرهم أهلكهم أعداؤه ﴿ ألا إنهم هم السفهآء ﴾ الأخفاء العقول والأراذل إذ عرفوا بالنفاق عند الفريقين ﴿ ولكن لا يعلمون ﴾ أن الأمر كذلك وأن الله يُطلع نبيه على أسرارهم.

﴿وَإِذَا﴾ عصراً ﴿لَقُوا﴾ أولوا أعمالِ سوء وهموا لأهل الإسلام وكاساً وأوهموهم إسلامهم، وهو كلام مصرّح لما مهّدَ الله أحوالهم السوءآء أوّلا.

الملاف الله وأسلكه أسلموا صلاحاً وسداداً هذاهم الله وأسلكهم ما الله وأسلكهم مسالك صوالح الأمور، والمراد طوّع رسول الله صلعم الرحماء.

﴿قَالُوا﴾ ولوعاً وادّعاء ﴿ قامّنًا ﴾ ارواعاً ومساحل كاسلام وعادوا ﴿ إِلَىٰ صمّعوا وما سَدُدوا ﴿ وَإِذَا ﴾ عصراً ﴿ خَلُوا ﴾ عدووا أهل الإسلام وعادوا ﴿ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِم ﴾ هم رؤساء أهل الحسد والمكر ومطرود حرم الكرم، ردّهم الله رداً سرمداً ﴿قَالُوا ﴾ هؤلاء الوُلاع لهؤلاء الرّؤساء لإلحادهم واصرارهم وسدّهم سواء الصراط ﴿ إِنَّا مَعَكُم ﴾ مُواصل كم ومطاوعوكم علماً وعملاً وسالكوا مصادركم ومواردكم حسّاً وسراً ﴿ إِنَّا مُعَامِلُو هُمُ سِدَاداً وولاء هو ردّ للإسلام وأهله مؤكداً.

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِي بِهِم ﴾ معاملُهم كأعمالهم ﴿ وَيَمُدُّهُم ﴾ مادَ عمرهم وهـ و الإمهال والمراد والله ممهلهم ومدّه وأمده واحدٌ ﴿ فِي طُغْيَـ نِهِم ﴾ وهـ وعداء الحد ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ عمههم آراة وأرواحاً وهم حاروا وهاموا وهو حالً.

﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ﴾ صدر القصة ببان لمذهبهم وهذه بيان لصنعهم مع المؤمنين والكفار فلا تكرير ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ أخدانهم منالمنافقين المشاركين لهم في تكذيب الرسول ﴿ قالوا إنا معكم ﴾ اي في الدين والاعتقاد كماكنا، وخاطبوهم بالاسمية تحقيقاً لثباتهم على دينهم، وأكد بدان اعتناء بشأنه ورواجه منهم، والمؤمنين بالفعلية أخباراً بأحداث الإيمان ولم يعتنوا به ولم يتوقعوا رواجه ﴿ إنما نحن مستهزؤن ﴾ بالمؤمنين. ﴿ الله يستهزئ بهم ﴾ يجازيهم جزاء من يستهزئ به إما في الدنيا فبإجراء أحكام الإسلام عليهم، وأما في الآخرة فبأن

﴿أُولَنِيْكَ﴾ هؤلاء العمّه الملأ ﴿ اللّهِ ينَ ﴾ محموله ﴿ السّمَرُوا ﴾ ساموا وحصّلوا ﴿ الضّلَلَةَ ﴾ سلوك الأولاد، وهو العدول عمّا أمِرَ ﴿ إِلْهُدَىٰ ﴾ أوسه وطرح الصراط الأسلم، والحاصل هم حصّلوا وادركوا أسوء الصراط أردء الأعمال وولوه وطرحوا اصلحها واحمدها وعادوه.

﴿ فَمَا رَبِحَت تِبَجَارَتُهُم ﴾ هم أردءوا رأس أموالهم ومحصول أعمارهم، وما حصل لهم إلا اللّوم والسّدم.

﴿ وَمَا كَانُوا﴾ أهلها ﴿ مُهْتَدِينَ ﴾ ﴿ ١٦﴾ لمسالكها وما أدركوا مصمودها وهو حصول مآل مع ما سلم رأس المال وهم أهلكوا أصله.

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ حالهم كحال العَلَمُ ﴿ اللَّهِ الْعَدَوَ الْأَلَدُ لَمَا أَراكُ الموهوم والمراد ورّاها أورده لمّا هو آكِد للمرام وادر الإصر العدوّ الألدّ لمّا أراك الموهوم واطداً ومدرك الرّوع محسوساً ﴿ فَلَمّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ﴾ كل ما أحاطه وداره ومعاده الموصول وحدّه رعاءً للدّال ﴿ ذَهَبَ ﴾ عامل المتاه ﴿ آللَّهُ ﴾ لإهلاكهم ﴿ بِنُورِهِمْ ﴾ هو لمعها والحاصل أمسكه الله ولا مرسل لِما أمسكه، والمراد

يفتح لهم وهم في النار باباً إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سدَّ عليهم ﴿ويمدُّهم﴾ يمهلهم ﴿في طغيانهم﴾ في التعدى عن حدهم ﴿يعمهون﴾ يتحيرون والعمه عمى القلب.

﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة ﴾ التي اختاروها ﴿بالهدى ﴾ الذي فطروا عليه ﴿فما رَبِحت تجارتهم ﴾ ما رَبحوا في تجارتهم ﴿وَما كانوا مهتدين ﴾ إلى الحق والصواب إذا أضاعوا رأس مالهم باستبدالهم الضلالة، ولا ربح لمن ضيع رأس المال. ﴿مثلهم ﴾ حالهم العجيبة ﴿كمثل الذي استوقد ناراً ﴾ ليبصر بها ما حوله ﴿فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ﴾ بإرسال ربح أو مطر أطفأها، وذلك لأنهم

طمسه أصلاً ومعادهم هو الموصول وما وحّده دعاءً للمدلول.

﴿ وَتَرَكَهُمْ ﴾ طرحهم ﴿ فِي ظُلُمَنْ ﴾ لا لمع لها وصد هم الطرمساء عما رأوا، ورووا موحداً ﴿ لا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أصلاً لطمسها حسهم وكل حواسهم. ﴿ صُمّ ﴾ لما سدوا مسامعهم عما سمعوا كلاماً مصلحاً لأحوالهم، وصار لهم حكم الصمم ولو سلم مسامعهم ﴿ يُكُمّ ﴾ حكماً لما صدوا مساحلهم عما كلموا كلاماً أسد وطرحوا صوالح الكلم ﴿ عُمْى ﴾ حكماً لما حصل لهم العمه عما رأوه مصالح الأمور ﴿ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ لا عود لهم لهداهم عما هو مهلكهم لما هم حاروا وهاموا واصلاحهم محالً.

﴿أَوْ﴾ لَلْسُواء ﴿كَصَيْبٍ﴾ حالها كحال أهل مطر هامل هنظل ﴿مُننَ السَّمَاءِ﴾ مسامكها ومصاعدها أو حراسه مُغصِرُ والسَّماء كلَ ما علاك ﴿فِسِيهِ﴾ للسطر أو الركام ﴿ ظُلِكُنْ مِنْ الديبحم المطر والسَدَ والسّمر

أبصروا بظاهر الإيمان الحق وأعطوا أحكام المسلمين فلما أضاء إيمانهم الظاهر ما حولهم أماتهم الله وصاروا في ظلمات عذاب الآخرة ﴿وتركهم في ظلمات لا يبصرون﴾ بأن منعهم المعاونة واللطف وخلى بينهم وبين اختيارهم، وإسناد الإذهاب إليه تعالى لأنه المسبب للإطفاء، وعدى بالباء لإفادتها الاستصحاب وعدل عن الضوء الموافق لأضاءت إلى النور للمبالغة، إذ لو قيل: ذهب بيضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نوراً.

﴿ صم بكم عمى﴾ يعنى في الآخرة وفي الدنيا عـما يـتعلق بـالآخرة ﴿ فـهم لا يرجعون﴾ عن الضلالة إلى الهدى.

﴿أو كصيب﴾ أو مثل ما خوطبوا به من الحق والهدى كمثل مطر إذ به حياة القلوب كما أنَّ بالمطر حياة الأرض ﴿من السماء﴾ من العلاء ﴿فيه ظلمات﴾ مثل ﴿وَرَعْدٌ ﴾ وهو ما سَمَع حال اصطكاك الرّكام، وورد هو السّوط السّامع للملك وورد محرّكاً له ﴿وَبَرْقٌ ﴾ وهو اللاّمع السّاطع، وورد هو السّوط السّامع للملك وورد هسو مَضعُ مَلَكِ وحدُهما للمح المصدر اصلاً، أو المراد ارعاد والماع ﴿يَجْعَلُونَ ﴾ أهل المطر ﴿أَصَنْبِعَهُم ﴾ رؤسها ﴿فِي ءَاذَانِهِم ﴾ مسامعهم لسّدها ﴿مَنَ ٱلصّو عِنِ ﴾ المهلك سماعها ﴿حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ روع الحِمام والهلاك، وهو أسوء الأهوال هو كلام لا محل له لما هو حوار لسؤال ما حالهم مع هؤلاء الأهوال.

﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ﴾ أحاط علمه ﴿إِلْكَنْفِرِينَ﴾ ﴿١٩﴾ أحوالِهم وعَلِمَ ما عملوا وما عاد لهم مكرهم ومحلِّهم وهو كلامٌ لا محلَّ له أورد اعلاماً لعدم الحاصل لروعهم ومكرهم.

﴿ يَكَادُ ﴾ أصله لإحمام السَّحَمُولُ ﴿ أَلْبَرَقَ ﴾ اسمه ﴿ يَسخَطَفُ ﴾ ورووه مكسورُ الطّاء وهو مع معمولِه محمولُه ﴿ أَبْصَنْرَهُمْ ﴾ والعراد الماعها مع السّرع

الشبهات والمصيبات المتعلقة به ﴿ورَعد﴾ مثل للتخويف والوعيد ﴿وبَرق﴾ مثل الأيات الباهرة ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت﴾ لئلا يخلع الرّعد أفندتهم، أو ينزل البرق بالصّاعقة فيموتوا والمنافقون كانوا يخافون أن يعثر النبي على كفرهم ونفاقهم فيستأصلهم، فإذا سمعوا منه لعنا أو وعيداً لمن نكث البيعة جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا فتتغير ألوانهم فيعرف المؤمنون انهم المعنيون بذلك ﴿والله محيط بالكافرين﴾ مقتدر عليهم لا يفوتونه.

﴿ يكاد البرق يخطف أبصارهم ﴾ يذهب بها هذا مَثَل قوم ابتلوا ببرق فنظروا إلى نفس البرق لم يغضوا عنه أبصارهم لتسلم من تلالؤه، ولم ينظروا إلى الطريق الذي يريدون أن يتخلصوا فيه بضوء البرق فهؤلاء المنافقون يكاد ما في القرآن من الآيات

وهو كلام مُهَدُّدٌ جوارٌ لسؤال ما حالهم معها ﴿ كُلُّمَا ﴾ عصر ﴿ أَضَاءَ ﴾ لَمَع ولاحَ ﴿ لَهُم ﴾ لهؤلاء الهُوّام ﴿ مَّشُوا ﴾ ساروا وسّعوا وعَدوا لسطوع المسلك، وهم حراص لما همّوه وهو السّلوك كما دل كلّما ﴿ فِيهِ ﴾ مَطْرَح لوامعه ومَطْمَحِها.

﴿وَإِذَا ﴾ عصراً ﴿ أَظُلَم ﴾ إذلَهم المسلك لعدم لمعه ﴿ عَلَيْهِم ﴾ هؤلاء الرّعط ﴿ قَامُوا ﴾ ركدوا وما ساروا كما لا جراك لهم اصلاً، هو كلام لا محل له جواز لسؤال ما عملهم وحالهم حال لمعه وعدم لمعه، والحاصل كلما سمعوا كلاماً وآماً لهواهم وردّوه ومرّحوا مرحاً كلاماً وحركوا سروراً كأهل حال اللمع والسلوك، ولما سمعوا كلاما ما اراده هواهم كرهوه وصاروا همما كأهل المطرحال الرّكود وعدم اللّمة.

﴿ وَلَوْ شَآءَ ﴾ أرادَ ﴿ اللَّهُ ﴾ المصالح لحواشهم ﴿ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ أسماعهم لصدع الزعد ﴿ وَأَبْصَـرِهِمْ ﴾ إلا لِعَاعِ اللهم واليواد لأصَمَّهم وأعماهم حسّاً كما أضمَّهم وأعماهم حكماً وسراً وهو ممّا أوغذهم.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الملك العدل ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وهو أعمَ عامُ ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ له الحول والطول هو كلام مؤكّدٌ لما مرّ.

المحكمة التي يشاهدونها ثم ينكرونها يبطل عليهم كلما يعرفونه ﴿كلما أضآء لهم مشوا قيه﴾ في مطرح ضوئه ﴿وإذا أظلم عليهم قاموا﴾ وقفوا وتحيروا فهؤلاء المسنافقون إذا رأوا ما يحبون في دنياهم فرحوا بإظهار طاعتهم وإذا رأوا ما يكرهون فيها وقفوا ﴿ولو شآء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾ حتى لا يتهيأ لهم الاحتراز من أن يقف على كفرهم ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ لا يعجزه شيء وقبل: التمثيل إما مركب تشبيه لحال المنافقين من الشدة والدهشة بحال من أخذه المطر في ليل مظلم مع رعد عاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق، أو مفرق

ولما عدّد اللهُ أرهاطاً كلّهم أمِروا للإسلام وصرّح صوالح أعمالهم وطوالحها أعاد الكلام ممّا سلك روحاً للسّامع وأرسل ﴿ يَآ ﴾ هو مع مدعوه كلامُّ لوروده موردَ «أَدْعوا» ﴿ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ كلامٌ مع طُلاَح أهل الحرم، والمراد العموم هو أوكد الكلام وأكمله ﴿ أَغَبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ وحَدوه واطرّحوا إلنها سواه واعملوا عملاً صالحاً وهو أصل الأوامر وأهتها ﴿ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ صَوَّرَكم أحمدَ صور وأكرم أطوارِ أورده إذلاءً لمّا هم صرّحوا ما أَسَرَ الْعَالَمَ إِلَّا الله ﴿وَ﴾ صوَّرَ الملأ ﴿ٱلَّذِينَ﴾ مَرّوا ﴿مِن﴾ مكسور الأوّل ورووه موصولاً مؤكّداً للموصول الأوّل ﴿قَبْلِكُمْ﴾ أحاداً وأرهاطاً حلّوا دوزهم مدداً ودؤاراً أطواراً ومزوا ورحلوا وصاروا أسماراً ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿ ٢١﴾ أصار الله والمراد الورع الكامل. وهو الوصلُ مع الله والحسم عمّا سواه أو الأعلمُ وأنعلَ للإطماعُ واطماعُ أهل الكرم سادٌّ مسدّ وعدهم هو ﴿ ٱلَّذِي يَجْعَلَ لَكُمْ ﴾ روحي ومصالحكم ﴿ ٱلْأَرْضَ ﴾ الدُّورَاء السُّطْحاء ﴿فِرَاشاً ﴾ وطاءً ممهِّداً للرِّكود ﴿وَٱلسَّمَاءَ ﴾ اسمّ عامّ عمة الواحدُ وما عداه كالذِّرهم ﴿بِنَآءٌ﴾ ضرحاً مُؤسِّساً مُرْضِصاً هو مصدر صار اسماً لكلِّ مؤسَّس، ﴿وَأَنزَلَهُ ۚ أَذَرَّ أَلَهُ ادراراً ﴿مِنَ ٱلسَّمَاءِ﴾ أو الدُّلوح المُمْطر لمَّا

تشبيه لذواتهم بذوي الصيب وإيمانهم المشوب بالكفر بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق فانه وإن كان رحمة في نفسه لكنه عاد نقمة في هذه الصورة، ونفاقهم حذراً مما يطرق به غيرهم من الكفرة بجعل الأصابع في الأذان من الصواعق حذر الموت، وتحيرهم بشدة الأمر بأنهم كلما أضاء لهم انتهزوا الفرصة فمشوا قليلاً، وإذا أظلم عليهم وقفوا متحيرين والمثل الأول يجرى فيه الوجهان.

<sup>﴿</sup> يِأُ أَيِهَا النَّاسُ ﴾ لما ذكر تعالى فرق المكلفين وأحوالهم التفت اليهم بالخطاب تنشيطاً للسامع، ورُوي أنَّ لذة النداء أزالت مشقة التكليف ﴿ اعبدوا ربكم الذي

هو اسمٌ لكلّ ما علاك ﴿مَآءٌ ﴾ مطراً مدراراً ﴿فَأَخْرَجَ ﴾ الله ﴿بِهِ ﴾ الماءِ كماءِ الوالد للولد ﴿مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ صروع الأحمالِ ﴿ رِزْقاً لَكُمْ ﴾ عطاءً للأكل والحشو ودواءً للعلل والآلام ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿أَندُادا ﴾ أعدالاً سَهْمَاء والحاصل ما صلح لوكول الأمور إلا الله وهو المُطاعُ اصلاً لا ما سواه ﴿وَ ﴾ الحال ﴿ أَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ هو الله الواحد أَسْرَكم وأعطاكم الآلاء لا دماكم.

وننا صرّح الله ما هو الأصل وهو الإسلام ننه الأخد وعلم الصراط المعوصل أورد ما صدع ارسال محمّد صنعم وسداده وأرسل ﴿ وَإِن كُنتُم ﴾ عَلاَح أهر الحرم ﴿ فِي رَبِ ﴾ إغوار ووهم وعدم عنم لإرساله صلعم لحول أحالهمكم وعور صدوركم ﴿ مُمّنًا ﴾ هو موصول ﴿ فَرَّلْنَا ﴾ وهو الإرسال سهما أحالهما كلاماً لمنا وهموه مرهم كلام الله ومرسله والالأرسل كله معا كالفروس الأول ﴿ عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ مسئد رسول الله صلعم، وأصله اسم لكل كالفروس الأول ﴿ عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ مسئد رسول الله صلعم، وأصله اسم لكل

خلفكم والذين من **قبلكم لعلكم تتقون﴾** أي خلفكم لتتقوه أي تعبدوه. أو لعلكم تتقون النار ولعل من الله واجب.

﴿الذي جعلَ لكم الأرض قراشا﴾ جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم مطاوعة نحرثكم وأسنيتكم ودفن موتاكم، ولا يسافي كرويتها لعظم حجمها ﴿والسماء بناء﴾ سقفا محفوظاً وقبة مضروبة عليكم يدير الكواكب لمسافعكم ﴿وأنسزل مس السسماء﴾ مس السسحاب أو مما فوقه إليه ومنه إلى الأرض ﴿ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم﴾ أي بسببه بأن جعله سبباً في خروجها أو مادة لها ﴿فلا تجلعوا لله أنداداً﴾ أشباها وأمثالاً، نهيّ معطوف على اعبدوا أو تنفي منصوب بإضمار أن جوابا له ﴿وأنتم تعلمون﴾ أن الأنداد لا تقدر على شيء من ذلك، والجملة حال من فاعل تجعلوا.

﴿ وإن كسستم فسسى ريب مسما نسزلنا عسلى عسبدنا فأتسوا بسسورة

معلوك له روع ودرك وهو أحمد الأسماء له ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ ﴾ هلَموا امصل سورٍ لا أوساطها وطوالها ﴿مِن مِنْلِهِ ﴾ عِذْلِ ما أُرْسل مدلولاً وأداء وإحكاماً وحكماً وعسلوماً أو معاده محمّد صلعم والاوّل اصح ﴿وَآدْعُوا ﴾ روموا وأوردوا ﴿شَهَدَآءَكُم ﴾ العدول لسَداد دعواكم ﴿مِن دُونِ آللّه ﴾ سواه ﴿إِن كُنتُم ﴾ أهل الولع ﴿صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿٢٣ ﴾ كلاماً والحاصل لو صح دعواكم كما هو موهومكم وسد كلامكم هلَموا العدول.

ولمّا اعلمهم سداد أمر الرّسول وما أورده أرسل نهم ﴿ فَإِن لّم تَفْعَلُوا ﴾ ما حصل لكم مُدَّعاكم وهو روم كلام معادل لكلامه مع عدم ألوكم همّاً له ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ ما هو موهومكم سرمداً لعلق حال السّور وسمق مدلولها وهو كلام لا محلّ له ﴿ فَا تَقُوا ﴾ رَوعوا ﴿ النّارَ ﴾ أصر حاليت للأعداء وأدركوا مراسم الإسلام وطاوعوا رسول الله صلعم نمّا لاخ سَلاده ﴿ النّبِي وَقُودُهَا ﴾ شعورها ومسعارها نعلّه مصدرٌ صار اسما ﴿ النّاسُ عَلِيّالُ وَلَيْ آنِ عَ وَلَا عَنْهُ مصدرٌ صار اسما ﴿ النّاسُ عَلِيّالُ وَلَيْ آنِ عَ وَلَا عَنْهُ مَصدرٌ صار اسما ﴿ النّاسُ ﴾ عَلِيّالُ وَلَيْ آنِ عَ وَلَا عَنْهُ مَو وَالْحِجَارَةُ ﴾ ودهم

من مثله وصفة سورة اي كاننة من مثله، والضمير لما ومن للتبعيض وللتبيين أو زائدة أي معاثلة للقرآن في الضفة، أو لعبدنا ومن للابتداء أي بسورة كائنة معن هيو عسلى حاله لم يبقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء ﴿وادعوا ﴾ إلى المعارضة ﴿شهداءكم ﴾ كل من حضركم ﴿من دون الله أي غير الله لأنه حاضر قادر على ذلك، أو ادعوا من دون الله من يشهدون بصدقكم أي تشهدوا بالله كما يفعله العاجز عن البينة، أو المعنى أدعوا الذين التخذيموهم آلهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة ليعينوكم في المعارضة ﴿إن كتم صادقين ﴾ إن محمداً يقوله من تلقاء نفسه.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ لَمْ تَأْتُو ﴿ وَلَنْ تَفْعِلُوا ﴾ ولا يكون هذا منكم أبداً ﴿ فَاتَّقُوا النَّارِ التي وقودها ﴾ حطبها ﴿ النَّاسُ والحجارة ﴾ حجارة الكبريت لأنها أشدُ الأشياء حراً. وسُواعُهم وما سواهما ممّا ألَهُوها حَسماً لأمالهم وأطماعهم، وهو إمدادهم وإسعادهم لهم معاداً أو المراد الأطواد والأعلام ﴿أُعِدَّتُ ﴾ أعّدها اللهُ اعداداً واطداً ﴿لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ هم أعداء الله ورسوله وهو كلامٌ لا محل له حِوارٌ للسّؤال المَدموس.

أو الأصنام التي نحتوها لقوله (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) (الأنبياء /٩٨) وجيء بأن التي للشك مكان إذ التي للوجوب تهكما بهم، وعبر عن الإتيان بالفعل الأعم منه إيجازاً، وفيه إخبار بالغيب انهم لن يفعلوا كما دلً عليها ثبوت اعجاز المتحدى، وتعريف النار للعهد، (أعدّت) هيئت (للكافرين) المكذبين بكلامه ونبيّه. (وبشر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها) تحت أشجارها أو مساكنها (الأنهار كلما

كلام لا محلّ له أورده لود سؤال أعمالها كأحمال الحال أم لها صرع سواها ﴿ رُزِقُوا ﴾ أُطعِموا وأُعطوا ﴿ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ ﴾ حملٍ ما ﴿ رُزْقاً ﴾ مأكولاً مطعوماً ﴿ قَالُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ هَــٰذَا ﴾ المطعوم كالمأكول ﴿ آلَّــذِى رُزِقْنَا ﴾ إطعاماً ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ دار الأوامر ودار السّلام ﴿ وَأَتُوا بِهِ ﴾ أوردو، ﴿ مُستَشَنبِها ﴾ صُـوراً والسماء لا طمعاً وحلواً.

﴿ وَلَهُمْ ﴾ لأهل الإسلام لا لأهل العدول ﴿ فِيها ﴾ دار السّلام ﴿ أَزُونَ جُ ﴾ حور وأعراس ﴿ مُطَهّرةٌ ﴾ صوراً وأسراراً طهر الله عمّا أنساء أحوالها كالماء والطعام ودماء العروك والولاد ﴿ وَهُمَ ﴾ أهل الإسلام ﴿ فِيها ﴾ دار السّلام ﴿ خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَهُمَ مَا الرّبِيمِ العدم والهلاك.

﴿إِنَّ آللَّهُ لَا يَسْتَخِي ﴾ لا عدولًا ولا أهمال له ﴿أَن يَضُوبَ مَنْلًا مِنّا ﴾ للإعلاء والإعلام وهو ما عاده ملوك والكام وطهو الما أورد للعموم ﴿بَعُوضَةُ ﴾ أزدءُ الهوام لها دوام روم المسام لمنا أدركها مَضَ الذم ﴿فَمَا قَوْقَهَا ﴾ ما علاها

رزقوا منها من تلك الجنات (من شعرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا فأسماؤه كأسمائه ولكنه في غاية اللطافة والطبب واللذة، غير مستحيل الى ما يستحيل اليه ثمار الدنيا (وأتوا به متشابها) يشبه بعضه بعضاً بأنهاكلها خيار، وبأنها متفقات الألوان مختلفات الطعوم (ولهم فيها أزواج مطهرة) من أنواع الأقتذار والمكاره (وهم فيها خالدون) وبه يتم النعمة لأن خوف الانقطاع ينغص العيش. فإن الله لا يستحى أن يضرب مثلا للحق يوضحه به لعباده المؤمنين (ما) أي مثل، كانت إبهامية تزيد النكرة ابهاما أو زائدة للتاكيد تحو (فيما رحمة) (أل عمران/١٥٩) (بعوضة) عطف بيان لمثلا، أو مفعول يضرب ومثلا حال منه مقدمة لتنكيره، أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل (فما فوقها) والبعوض صغار البق، وهو رد على الطاعنين في ضربه الأمثال في كتابه بالذباب والعنكبوت وغيرهما

مصوراً أو مراداً ﴿فَأَمَّا﴾ الملأ ﴿ أَلَّذِينَ وَامَنُوا ﴾ أدركوا سدادَ الإسلام وسلكوا كما هداهم الرّسول وكلّهم كما علّمهم ﴿فَيَعْلَمُونَ ﴾ علماً معوّلاً لإعلام الله لهم ﴿أَنَهُ ﴾ الكلام الوارد أو الأمر المورد للإعلاء ﴿ أَلْحَقُ ﴾ أمرٌ محكم لا مردً له وله كمال السّداد ولا سداد لرادَه كلاماً أو عملاً أو ما سواه مرسلاً ﴿ مِن رَبِّهِم ﴾ أرسله الله لحكم ومصالح وهو حال.

﴿ وَأَمَّا ﴾ الما ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدنوا عمّا أبروا وما سَضَعَ لهم لوامع الإسلام وما علموا ما علمه الله وما طاوعوا لرسوله حسداً ﴿ فَيَقُولُونَ ﴾ لصده صدورهم واسوداد أرواعهم ﴿ مَاذَا ﴾ هو مع الما السم واحد عامله ﴿ أَرَادَ ﴾ والمدنول ما أمر اراد ﴿ اللّهُ بِهَلْذًا ﴾ الكلام وما مراده ما أورده ﴿ مَثلًا ﴾ حال ﴿ يُضِلُ ﴾ الله ﴿ يَهِ ﴾ كلام أورده أو الأعراب عهود وهو ردّ نسؤالهم ﴿ كَثِيراً ﴾ لعدم الله عنه ونرذهم سداد معلود وهو هو أم المؤهم الأوهام وزواد مراحل المهالك ﴿ وَيَهْدِى ﴾ الله كَانِهُ عَلَيْهُ مَا أَراد ولم أوردوهم شلاك مسالك السداد وأسلموا لمنا أرسيم وما سأنوا ما أراد ولم أوردوهم شلاك مسالك السداد وراد موارد هداه أوردهما لإعلاء حال كل رهط ﴿ وَمَا يُضِلُ ﴾ الله ﴿ وَمَا الله ﴿ وَمَا الله وطرحوا ما أمرهم الله ﴿ وَالله والرحوا ما أمرهم الله الرّهط ﴿ وَمَا يُضِلُ ﴾ الله وطرحوا ما أمرهم الله ﴿ وَالله الرّهط ﴿ وَمَا يُضِلُ ﴾ الله وطرحوا ما أمرهم الله المرهم الله والرّه هذا والم أله وطرحوا ما أمرهم الله والله المرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله المراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله المراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والله والمراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والله والمراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمراحوا ما أمراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والمرحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والمراحوا ما أمرهم الله والمرحوا ما أمرهم الله والمرحوا ما أمرهم الله والمرحوا ما أمراحوا ما أمره المراحوا ما أمرهم الله والمرحوا ما أمراحوا ما أمره المراحوا ما أمراحوا

﴿فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ﴾ المتل المضروب ﴿الحق من ربهم ﴾ أراد به الحق وإبانته ﴿وَأَما الذين كَفُرُوا فيقولون ماذا ﴾ أي شيء ﴿أراد الله بهذا مثلاً ﴾ من جهة المثل ﴿يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً ﴾ قيل: هو جواب ماذا أي إضلال كثير بسبب إنكاره وهداية كثير من جهة قبوله، فهو يجرى مجرى البيان للجملتين أي إن كلامن الفريقين موصوف بالكثرة وبسببه لهما نُسِبا إليه، وروي أنه قول الكفار أي لا معنى للمثل لأنه وإن نفع به من يهديه فهو يضر به من يضل به فرد الله عليهم قولهم فقال للمثل لأنه وإن نفع به من يهديه فهو يضر به من يضل به فرد الله عليهم قولهم فقال .

وحاموا حولَ ما حرّمه وهم اردؤا أعمالهم وأساؤا أحوالهم.

﴿ وَيُقْطَعُونَ ﴾ عَذُوا ﴿ مَا أَمْرَ اللَّهُ عَلَهِ وَ العمل لكلام معهود محصور مع العلق ﴿ بِهِ ﴾ معاده ﴿ فَأَن يُمُوصِلَ ﴾ دعياهم لوصله وهو حسموا الأرحيام وولاء أهل الإسلام وصاعوا مواصلهم وورّعوهم مكامعهم ﴿ وَيُفْسِدُونَ ﴾ طلاحاً ﴿ فِي آلاً رَضِ ﴾ لعملهم عمل النصوص وسدهم سواء الضراط وصدهم رهطهم عمل أسلموا وعهدهم الدّماء والأموال والإملاك ﴿ وَأُولَ لَيْكَ ﴾ هنؤلاء الخشار النصوص الدّعار ﴿ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ أعمالالا

<sup>﴿</sup>الذين ينقضون عهد الله ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد وصدق الرسل، وما أخذ في عالم الذر من الإقرار نه بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولأهل بيته بالولاية ﴿من بعد ميثاقه ﴾ اي إحكامه ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ من الأرحام والقرابات سيما صلة النبي ومودة ذي القربى ﴿ويسقسدون في الأرض ﴾ بسبب قطع ما في وصله نظام العالم وصلاحه ﴿أولئك هم المحاسرون ﴾ لما صاروا الى النيران وحرموا الجنان.

سواهم كما وهموا لما حسموا ما أُمِروا لوصله وما وصلوه وكسروا ما عهدوا واطلحوا الأعمال وما أصلحوها وعملوا صوالح الأمور وما عملوها.

﴿كَيْفَ ﴾ أغلِموا لِمَ ﴿تَكَفُرُونَ بِآللّه ﴾ الواحد الأحَدِ الْمُرْسِلِ للرّسل والطّروس، ومعكم علم ما ردّكم عمّا هو حالكم وحوّلكم أطواراً والكلام مع أهل العدول ﴿وَكُنتُمْ ﴾ أهل العدول والواو للحال ﴿أَمْوَاتاً ﴾ رُكَاد عالم العدم ﴿فَأَخْيَنكُمْ ﴾ الله لمّا أحلكم الأرحام وصوّركم أزوّع صورٍ طوراً طوراً وأسطاكم الأرواح وانحواس وعلّمكم العلوم وملككم الأسوال والأولاد والدّور ﴿ أُسَمَّ المُعلوم وملككم الأسوال والأولاد والدّور ﴿ أُسَمَّ المُعلوم وما لككم الموال والأولاد والدّور ﴿ أُسَمَّ المُعلوم وما أمد أعماركم لصوالح الحكم ﴿ أُمَّ اللّهِ عامل معكم كما هو أَمَا إلَيْهِ ﴾ حكمه ﴿ أَمْ إِلَيْهِ ﴾ حكمه ﴿ أَمْ المُحَمّ كما هو أعمالكم .

﴿ هُوَ﴾ الله مالك النَّكُنِّ ﴿ اللهِ عَلَقَ ﴾ اَسَرَ ﴿ لَكُم ﴾ لمصالحكم ﴿ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ كسله كالماء والطعام والدَّرْ والدَّار والأهـل والولد والمال والكراع والرَّحول والآلاء طراً والكلَّ احاطكم وهو أسر الكلَّ لكم وأسركم له.

<sup>﴿</sup>كيف تكفرون بالله﴾ الخطاب لكفار قريش ﴿ وكنتم امواتا ﴾ عناصر وأغذية وأخلاطا ونطفا، وما يتعقبها الى ولوج الأرواح في أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم ﴿ فأحياكم ﴾ بنفخ الأرواح فيكم، وعطف بالفاء نتعقب الموت بلا تراخ والبواقي بثم للتراخي ﴿ ثم يميتكم ﴾ في هذه الدنيا ويقبركم ﴿ ثم يحييكم ﴾ في القبور، وينعم فيها المؤمنين ويعذب فيها الكافرين أو في القيامة ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ بعد النشور للجزاء أو تبعثون من قبوركم إليه للحساب، فواو ﴿ وكنتم ﴾ للحال والحال هي العلم بحضها واستقبال بعضها.

<sup>﴿</sup>هو الذي خلق لكمم﴾ لانتفاعكم ﴿ما في الأرض جميعا﴾ لتعتبروا به

ولم عدولكم عمّا هو السّداد وممّ صُدودكم عمّا هو الصّلاح وما هو الا سواد صدوركم ووكس روعكم ﴿ ثُمُّ أَسْتَوَى ﴾ عمد كما أراد وأصله روم السّماء ﴿ إِلَى ﴾ سَنكِ ﴿ آلسَّماً ﴾ وأسرها واعلاه مصاعدها واكمال علوها ﴿ فَسَوّا هُنَّ ﴾ عدّلها ولا أود لسطوحها ﴿ سَنعَ سَمَوْتٍ ﴾ عدداً والحاصل صورها أحامِد الصور ودورها أعادِل الأدوار، ورسم لها لوامع السّعود، وأودعها الاسرار طلوعاً ودلوكاً، وأعد لها مطالع السعود وسمك كلاً محدد الحدود، وادارها كالاكر وحركها كما هو صلاح الأمور كما أورده أهل الإرصاد والاحكام.

﴿وَهُوَ﴾ الله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ وأحواله ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٢٦﴾ عـالـه عـلـماً كـاملاً أحاط علمه الكلّ والكلّ معلومٌ له ﴿

﴿وَ﴾ اذكر محمّد ﴿إِذَى عِهداً ﴿قَالَ رَبُكُ ﴾ آسِرُك ومُصلحُ أَحُوالكُ وأَحُوالكُ ومُصلحُ أَحُوالكُ وأَحُوالكُ ومُصلحُ أَحُوالكُ وأَحِوال الكلّ ﴿لِلْمَلَئِكَةِ ﴾ كُلّهم عموماً وأحده ومثلك، أصله مالكُ مصدر الألوك وهو الإرسال، سمّاهم الله أملاكاً لمّا هم رُسل الله أرسلهم لاصلاح العالم

وتتؤصّلوابه إلى رضواته وتتوقوا من عذاب نيرانه، والأرض داخلة فيما في الأرض الذاريد بها جهة السغل كالسماء جهة العلو وإلا فلا، وجميعاً حال من ما ﴿ثم استوى الى السماء ﴾ أخذ في خلقها وإتقانها ﴿فسويهنَّ عدلهنَّ عن العوج والفطور، والضمير للسماء إن فسرت بالجنس أو الجمع وإلا فمبهم يفسره ما بعده كرَّ به رجلا ﴿سبعُ سموات ﴾ بدل أو مفسر ﴿وَهوَ بكل شيء عليم ﴾ علم المصالح فخلق ما فيه صلاحكم.

﴿ وإذا قالَ ربك ﴾ أي اذكر الحادث فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه أو ظرفٍ لقالوا ﴿ للملائكة ﴾ الذين كانوا في الأرض مع إبليس وقيد طردوا عنها الجن كما أراد ﴿إِنِّي جَاعِلٌ ﴾ مؤمّرٌ ﴿فِي ﴾ مُلك ﴿ آلاً رَضِ خَلِيقَةٌ ﴾ ممّا هم ركادها أمامه وهم الملك لمّا هم راكدوها وحاكموها أعطاهم الله مُلكها وهم أطاعوه وعملوا ما أُمِروا، ومدلولها رأس الكلّ وهمامهم له السّمو والسّودد، ووالهاء اللاطراء كما وصل للعلام، والمراد «آدم» وحده وهو الأصبح أو هو وأولاده وحده لمّا هو أصلهم وامامهم.

﴿قَالُوا﴾ هؤلاء الأملاك سؤالاً للحِكم لعدم علمهم لها لا رداً ولا مِراء نحكمه ﴿أَتَجْعَلُ﴾ حاكماً ﴿فِيهَا﴾ مُلكها لاصلاحها ﴿مَن ﴾ إمراً ﴿يُفْسِدُ ﴾ طلاحاً ﴿فِيها ﴾ مُلكها وهم ارادوا اولاده وعلموا احوالهم لاعلام الله والهامه لهم أو لما طالعوا سطور اللوح أو حَدَسوا عمّا عمل طلاح رهط مرّوا أمامهم وهم زكادها وحُكَامها أو أدركوا لكمال روعهم ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ حدلاً وطلاحاً وما لعن والحكم لإكرامهم واعلام حالهم مع اهدارهم الدّماء واصدارهم الأعمال السّزاء ﴿وَ﴾ الحال ﴿ فَحَن تُسَبّع ﴾ وهو أحمد الأوراد ﴿ بِحَمْدِكَ ﴾ حمداً كاملاً وهو أصل محامد الكمّل وهو حال ﴿ وَنَقَدُش ﴾ عمّا ساءً وكره وأورد رهط مدنولها واحد ﴿ فَك واحدٍ مظهرٌ لك.

﴿قَالَ﴾ الله ردًا لما علموا ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا﴾ حِكَماً ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ نها أصلاً وما لكم علم أسرارٍ لاحدٌ لها وعلمُه أحاطَ الكلِّ وما معلومكم إلااصلاً

لإفسادهم فيها ﴿إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ يكون حجة لي في أرضي على خلقى ﴿قالوا أتجعل فيها من يمفشدُ فيها ويسقك الدماء ﴾ كما فعلته الجن والنسناس ﴿ونحنُ نسبحُ ﴾ ننزهك عما لا يليق بك متلبسين ﴿بحمدكَ ونقدسُ لك نظهر أرضك ممن يعصيك فاجعل ذلك الخليفة منا ﴿قالَ إنني أصلمُ ما لا تعلمون ﴾ من الصلاح الكائن فيه ومن الكفر البائن فيمن هو فيكم وهو إبليس.

مما علَّمكم الله وما سواه هو موهومُكم لا سَدادَ له.

ولما أراد الله اكرام وادم وإعلاء علومه ومداركه وإعلام أحواله ومعالم كماله أرسَل. ﴿ وَعَلَم الله ﴿ عَادَم ﴾ الله ﴿ عَادَم ﴾ الله ﴿ الله الله الله الله أَلَا شَمّاء كُلّه الله الله وأسرارها طرأ وأسماء الأولاد وأسماء كل ما ساز وما طار وما حرك وما ركد عموماً، والمحاصل أراه أولا اموراً كلها وعلمه اسماءها كما أراه أسداً وعلمه اسمه ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُم ﴾ اوردهم الله اراد اهل اسماء أسروا ولهم اسم ورسم ﴿ عَلَى الْمَلْدُ عِلَى الْمُلْدُ ﴿ أَنبُونِي ﴾ أعلموا ﴿ بِأَسْمَاء أَلْمَلْدُ كُو أَنبُونِي ﴾ أعلموا ﴿ بِأَسْمَاء هَمَ الله الأملاك ﴿ أَنبُونِي ﴾ أعلموا ﴿ بِأَسْمَاء هَمَ الله الأملاك ﴿ أَنبُونِي ﴾ أعلموا ﴿ بِأَسْمَاء هَمَ الله الأملاك ﴿ أَنبُونِي ﴾ أعلموا ﴿ بِأَسْمَاء هَمَ الله الأملاك ﴿ أَنبُونِي ﴾ أعلموا ﴿ إِن كُنتُم ﴾ مَلَا الأملاك ﴿ صَادِقِينَ ﴾ والأمور كلها ولكن اسم ورسم ﴿ إِن كُنتُم ﴾ مَلَا الأملاك ﴿ صَادِقِينَ ﴾ وعلم الأسماء الماء ا

وهم حاروا و ﴿قَالُوا ﴾ كِلَهُم ﴿ وَمُسَبِّحُنك ﴾ كلام حامد وهـ و مصدر لمطروح ﴿ لا عِلْمَ ﴾ لا معلومَ ﴿ لَنَا إِلا مَا ﴾ مُعلوماً هو ﴿ عَلَمْنَنَا ﴾ وما هو عـــم

<sup>﴿</sup> وعلم أدم الأسماء كلها ﴾ أسماء المخلوفات. قيل: اضطره إلى العلم بها أو القاه في قلبه أي علمه أسماء الأجناس التي خلقها وخواصها وما يتبعها من المنافع الدينية والدنيوية، وقيل: أريد أسماؤه الحسنى التي بها خلقت المخلوقات وبتعليمها كلها أياه خلقه من أجزاء متباينة وقوى مختلفة، ليستعد لإدراك أنواع المدركات، ليتأتى له بمعرفتها مظهريته لأسماء الله الحسنى كلها وجامعيته جميع الوجوه اللائقة به وثم عرضهم على الملائكة ﴾ الضمير للمسميات المدلول عليها بالأسماء، والتذكير لتغليب ما فيها من العقلاء ﴿ فقال أنبنوني بأسماء هؤلاء ﴾ المعروضات تبكيت لهم وبيان لأحقية أدم بالخلافة ﴿ إن كتم صادقين ﴾ أنكم احق بالخلافة.

<sup>﴿</sup>قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾ إقرار بالقصور وإيذان بأن ســؤالهــم

الأسماء ﴿إِنَّكَ أَنتَ﴾ لا سواك ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ عالم مصالح أهل العالم كما هو الاصلح لا المعلم ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ و٣٦ ﴾ كامل الحِكَم عِلماً وعملاً أو الحاكم العدل أو المحكم للأمور كلها ومصلحها.

﴿قَالَ﴾ اللهُ له آدم، ﴿ يَنَادَمُ أَنْفِهُم ﴾ أغلِمهم ﴿ بِأَسْمَا ثِهِم ﴾ أراد أموراً علم الله الله أدم، ولما صار «آدم، مأموراً لإعلام الأسماء لهم علمهم الاسماء اسماً اسماً. ﴿ فَلَمّا أَنْبَأَهُم ﴾ أغلَمهم كما أمره الله ﴿ بِأَسْمَا ثِهِم ) وأعلامهم واحداً واحداً، وهم علموا علق حال «آدَمَ» ولاحَ لهم عدم علمه وأعلامهم واحداً واحداً، وهم علموا علق حال «آدَمَ» ولاحَ لهم عدم علمه وقال ﴾ اللهُ رداً لهم ﴿ أَلُمْ أَقُل لَكُمْ ﴾ ملا الأملاك وهو كلام مهدد مُهول ﴿ إِنْسَى أَعْلَمُ ﴾ علما أحاط ﴿ غَيْبَ السَّمَاوَتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ أسراز عالم العلق وأطوار عالم الملك، وأكن وآدم و وحوا السَّمَاء واحدار ولده الذم ﴿ وَأَعْلَمُ مَا ﴾ كلاما الملك، وأكن وآدم و وحوا السَّمَاء وأحدار ولده الذم ﴿ وَأَعْلَمُ مَا ﴾ كلاما العلم والكل محاط لعلم الله.

كان استعلاماً لا اعتراضا ﴿إنك أنت العليم﴾ بكلّ شيء ﴿الحكيم﴾ المصيب في كل فعل.

﴿قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ﴾ أخبرهم بالحقايق المكنونة منهم ليعرفوا جامعيتك لها وقدرة الله على الجمع بين الصفات المتباينة في مخلوق واحد ﴿فلما أنبئهم بأسمائهم ﴾ فعرفوها ﴿قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض ﴾ سرهما ﴿وأعلم ما تبدون ﴾ من ردكم علي ﴿وما كتم تكتمون ﴾ من أنه لا يأتي أفضل منكم، وفي الآيات دلالة على شرف الإنسان والعلم وفضله على العبادة وتوقف الخلافة عليه، وإن آدم أفضل من الملائكة لأنه أعلم منهم.

﴿وَ ادْكُر محمد (ص) ﴿إِذْ عهداً ﴿ قُلْنَا ﴾ أمراً ﴿ لِلْمَلَئِكَةِ ﴾ لمنا علمهم «آدم» الاسماء كلها إكراماً له آدم» ﴿ آسجُدُوا ﴾ مُسُوا رؤسَكم سطحَ العَراء وهو الأصلُ، أو المراد اركعوا هكوعاً ﴿ لِأَدَمَ ﴾ وهو إمامٌ لكم ومالك لممالك العالم وحاكمٌ لمحاكم الكلّ علماً وكمالاً ﴿ فَسَجَدُوا ﴾ طَأَطَأُوا كلّهم له رؤسَهم ﴿ إِلّا ﴾ لِلْوَصْلِ لما هو ملكَ أو لِلْجَسْمِ لما هو سواه ﴿ إِبْلِيسَ ﴾ وهو عدوً الله ﴿ أَبَى ﴾ رد وكرة وصدً عنا أمر ﴿ وَ آستَكُبُر ﴾ علا وسمد عداء وحسداً ﴿ وَكَالَ ﴾ سر ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ أَلْكُنْهِرِينَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ لرده أمر الله علواً وهو مِلاكُ طرده لا طرح الأمر وحده.

﴿وَوَرُوجُكَ ﴾ اله آدم، لاعلاء حاله ﴿ يَنْفَادَمُ آسَكُنَ ﴾ اركُدُ ﴿ أَنتَ ﴾ مُؤكّدً ﴿وَرَوْجُكَ ﴾ وحوّاءُ » ومولدها مِلاط وأداء ﴿ أَلْجَنَّةَ ﴾ دارَ السّلام كما دلَ اللاّم لمّا هو للعهد، ولا معهود سواها وعور موعد دوام السّرور ومحل كمال الرّوح لك ولأهلك.

﴿ وَكُلا ﴾ أمرٌ لـدادم، واحوا، ﴿ مِنْهَا ﴾ أحمالها أكلاً ﴿ رَغَـدا ﴾ واسعاً ﴿ حَنِثُ شِنْتُمَا ﴾ عموماً كما هو مرادكما ﴿ وَلَا تَقْرَبُا ﴾ للأكل ورَوَوْهُ مكسور

<sup>﴿</sup> وإذا قلنا للملئكة اسجدوا لآدم ﴾ لما في صلبه من نور محمد وأهل بيته، وهذا السجود كان لهم تعظيما وإكراماً ولله سبحانه عبودية ولآدم طاعة ﴿ فسجدوا إلا إبليس ﴾ إنما دخل في الأمر لكونه منهم بالولاء ولم يكن من حنسهم ﴿ أبى واستكبرَ ﴾ ترفع ﴿ وكان من الكافرين ﴾ أي صار منهم باستكباره.

<sup>﴿</sup> وَقَلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنَ أَنْتَ وَزُوجِكَ ﴾ حواء ولم يخاطبهما أوَّلاً إشعاراً بأنه المقصود وهي تبع له ﴿ الجنَّة ﴾ من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس وتغرب، وقيل: دار الثواب إذ لا معهود غيرها ﴿ وكلا منها رَفِداً ﴾ واسعاً بلا تعب ﴿ حيث شتما ﴾

الأوّل ﴿ هَـٰذِهِ آلشَّجَرَةَ ﴾ السّمراء أو الكرم أو ما سواهما، ورووا أوّلها مكسوراً وهو ردعٌ لهما وهما ما عملاه لمّا وهما الرّوع لا لِلْإحرام أو حملا الروع عمّا أوماه الله معهوداً لا عمّا سواه والله أراد العموم ﴿ فَتَكُونَا ﴾ حالَ احمامكما لها أكلاً ﴿ مِنَ ﴾ الرّهط ﴿ ألظُّ لِمِينَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ الحُـدال الصّداد عمّا ردعكما الله لعدولكما عمّا صلح لكما.

﴿ فَأَزَلَّهُمَا ﴾ «آدم » و «حقاء » وأملصهما ووسوس لهما ﴿ الشَّيْطَانُ ﴾ وهو الدُّ الأعداء لهما ولأولادهما ﴿ عَنْهَا ﴾ دارِ السَّلام ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا ﴾ وسواساً ﴿ مِمَّا ﴾ روح وسرور ﴿ كَانَا ﴾ «آدم » و «حقاء ﴿ فِيهِ ﴾ معاده الموصول ﴿ وَقُلْنَا ﴾ أمراً لهما ﴿ أَهْبِطُوا ﴾ حطّوا و احمار و الأسر له آدم » و «حقا و المداد هما و أولادهما أو الأمر لهما وللمارد و وَرَحَد لحدود الطّاؤس ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُقٌ ﴾ أعداء عادَوْهم أراد و للمارد و مَحَلَ الرّاهل و السلام والمارد المؤسوس وهو حال ﴿ وَلَكُمْ فِي آلاً رَضِ مُسْتَقَرُ ﴾ محل الرّكود والسّكور ﴿ وَمَعَنْعُ ﴾ رؤت وهو حال ﴿ وَلَكُمْ فِي آلاً رَضِ مُسْتَقَرُ ﴾ محلَ الرّكود والسّكور ﴿ وَمَعَنْعُ ﴾ رؤت

أيَّ مكان منها ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ هي الحنطة أو الكرمة أو التينة، أو شجرة تحمل أنواع المطاعم والفواكه وهي شجرة علم محمد وآل محمد ﴿ فـتكونا من الظالمينَ ﴾ بالأقدام على ما فيه عدم صلاحكما.

﴿ فأزلهما الشيطانُ عنها ﴾ حملهما على الزلة بسبب الشجرة أو أزالهما عن الجنة أي أذهبهما بوسوسته وغروره، بأن دخل بين لحي الحيّة فأراهما أنَّ الحية تخاطبهما ﴿ فأخرجهما مما كانا فيه ﴾ من النعيم ﴿ وقلنا اهبطوا ﴾ خطاب لهما بدليل اهبطا منها كأنسهما الإنس كلهم فجمع الضمير أو مع إبليس مع الحية أو بدونها ﴿ بعضكم لبعض عدو ﴾ آدم وحوًا وولدهما عدو للحية ولإبليس وإبليس والحية وأولادهما عدوً أدم ﴿ ولكم في آلاً رض مستقر ﴾ منزل ومقر للمعاش ﴿ ومتاع ﴾

ومَرْحٌ ﴿ إِلَىٰ حِينٌ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ الشَّام أو أمد الدَّهر.

﴿ فَتَلَقَّىٰ ﴾ أَلَهِم ﴿ عَادَمُ ﴾ الهاما حصل له ﴿ مِن رَبِّهِ ﴾ مُصلح أموره ﴿ كَلِمَنْ مِن اللهِ مَا الله علما وعملا ألهَمها الله حالَ هكوعه والحاحه وهو الدّعاء المعهود، أصلها الكلم كالكلام ﴿ فَتَابَ ﴾ عاد الله وآلَ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أدم وسمع دعاءه ودسع إصره كرما وعطاء أورد «آدم» لا حواء » لمنا هو الأصلُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ فَقَ لَا سواه ﴿ آلتَّوَابُ ﴾ العَوَاد المَحَاء لأصار الكلَ حال هودهم وسدمهم ﴿ آلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ كامل الرّحم عم رحمه الكلَ.

﴿ قُلْنَا آهْ بِطُوا ﴾ كرر الأمر الأول مؤكداً أو كل أمر لمرادٍ. مُرادُ الأول إعلام عداء أحدهم أحداً وعدم دوامهم داراً حدروها، ومراد حُماداهُ أداء الأوامر والروادع أو المراد «أخدروا حُدوراً مكوراً» حدور دار السلام وحدور السّماء ﴿ مِنْهَا ﴾ دار السّلام ﴿ جَمِيعاً ﴾ كلّكم وهو حال دالاً ومؤكداً مدلولاً ﴿ فَإِمّا ﴾ كلّما ﴿ يَأْتِينَكُم ﴾ لإرسال وإعلاء ﴿ مِنْنِي هُدَى ﴾ رسول أرسله مسدّداً للحلال والحرام وكلام أورده محدّداً لحدود الإسلام، وحدة والمراد كلاهما لمنا صار

تمتع ومنفعة ﴿إلى حين﴾ الموت أو القيامة.

<sup>﴿</sup>فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ وقرئ بنصب آدم ورفع كلمات على معنى تداركته وهي التوسل في دعائه بمحمد وآله الطيبين، وقيل ربنا ظلمنا أنفسنا الآية ﴿فـتاب عليه ﴾ قبِل توبته واكتفى به لأن حـوا، تبع ﴿إنه هـو التوابُ ﴾ القابل للتوبات ﴿الرحيم ﴾ بالتائبين.

<sup>﴿</sup>قلنا اهبطوا منها جميعاً﴾ أمر أولا بالهبوط وثانيا بأن لا يتقدم أحدهم الآخر، وقيل: الأول هبوط قرن بالتعادى والثاني للتكليف، وقيل الأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني منها إلى الأرض، وقيل: تأكيد ﴿قاما يأتينكم منى هُدى﴾ ما زائدة

مَالهما واحداً لورود الرّسول مع الكلام والكلام مع الرّسول صلعم.

﴿فَمَن ﴾ كلّ مر ، ﴿ تَبِعَ ﴾ طاوَعَ ﴿ هُدَائ ﴾ وأشلَمَه وأطاعَ أوامِرَه وروادعه ﴿فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِم ﴾ لا هول الموصول المعاد ﴿وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ لا هم لهم حالا لِمَا مر والحاصل لهم دوام الرّوح والسّرور.

ولمّا وعد الله أهل الإسلام أوْعَدَ أعْداءُهم إكراماً لهم وأَرْسَلَ ﴿وَ﴾ الْملأُ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عُدولا وما اسلموا روعاً ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ مسحَلاً ﴿ يِنَا يَنْتِنَا ﴾ أَذُلاء أوحاها الله للإحكام وأصلها الإعلام ﴿ أُولَـنَئِكَ ﴾ الرّهط ﴿ أَصْحَابُ ٱلنّارِ ﴾ أهلها وملاسموها والسّاعور مأواهم ﴿ فَهُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ فِيها خَلِدُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ دُوامٌ.

﴿ يَنْبَنِى إِسْرَ عِيلَ ﴾ هُو التَّارَ وَ يَنْ الله وَ الله والكلام مع أولاده و اذْكُرُوا ﴾ عُدُوا وَاخْصُوا ﴿ يَغْمَتِى ﴾ آلاء الله ﴿ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْكُم ﴾ اكراماً لكم، وأكرمها ادراككم عصر محمد صلعم كما هو الموعود، أو المراد آلاء ولادهم وهو صَدْع الدّاماء واعلاء الطّهاء وكسر عسكر الملك السّامد وما سواها، ﴿ وَأَوْقُوا ﴾ أدُوا أداء كاملاً ﴿ يِعَهْدِى ﴾ ما هو المأمور المعهود وهو الإسلام

تؤكدان الشرطية والجواب ﴿فمن تبع هداي فلا خوف عليهم﴾ حين يخاف الكافرون ﴿ولا هم يحزنون﴾ حين الموت.

<sup>﴿</sup> والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بنى إسرائيل ﴾ يا ولد يعقوب معناه صفوة الله، وقيل: عبدالله ﴿ اذكرُ وا نعمتى التي أنعمت عليكم ﴾ بأن بعثت محمداً في مدينتكم وأوضحت دلائل صدقه، أو المرادما أنعم على آبائهم من إنجائهم من فرعون والغرق ﴿ وأوفوا بعهدى ﴾ الذي

وأحكامه وهو عهد المُعاهدِ مكسور الهاء ﴿أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ أُكمَّل وعد كم واشمَح لكم دار السّلام وهو عهد المُعاهدِ ﴿ وَإِيَّنِي فَآرَهَبُونِ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ روعوا إصرَ الله لا إصرَ ما سواه وأكّدوا عهو دكم وأحكموا مَواعدكم وكسرُ العهود وطمسُ المواعد أسوءُ الأمور لكم، والكلام عامٌ لما أوْعَدَ ووَعَدَ وأَوْكَد لإداء المراد.

﴿وَءَامِنُوا﴾ أَسْلِمُوا ﴿ بِمَا أَنزَلْتُ ﴾ وهو كلام مسدّد أوحاه الله ﴿ مُصَدِّقاً ﴾ مُصَحِّحاً وهو حال الله ﴿ مُصَدِّعاً ﴾ مُصَحِّحاً وهو حال ﴿ لِمَا ﴾ طِرْسٍ ﴿ مَعَكُم ﴾ أُرسِلَ لرسولكم اعلاءً للإسلام وأحكامه مملق عمّا صَلُحَ لكم حالاً ومآلاً حاوٍ لإكرام محمّد (ص) الموعود ولما أورده.

﴿ وَلَا تَكُونُوا أُولَ ﴾ رهط ﴿ كَافِر ﴾ أو النه أو محد ﴿ بِهِ ﴾ كلام الله أو محمد رسول الله صلعم أو لما معكم واللوث أصله الله أو ه عَأْوَلُ \* والكلام مع علماء الهود.

﴿ وَلا تَشْتَرُوا ﴾ وُلُوعاً وحرصاً للمال وُداً للحال وطرحاً للمال ﴿ وَلا تَشْتَرُوا ﴾ وُلُوعاً وحرف ﴿ فَمَنا قَلِيلًا ﴾ خُطاماً ماصِلاً هدُدهم الله لما طرحوا مُصاصَ كلامه وهو محامد محمد (ص) ومراسم أَلُوكِه وأسوا كلاماً

أخذته عليكم بلسان أنبيائكم وأسلافكم لتؤمنن بمحمد ﴿أوف بعهدكم﴾ بالفوز بسنعيم الأبد ﴿وإياي نصب بمضمر يفسره المذكور وهو آكد في أفادة التخصيص من إياى ارهبوا.

﴿ وآمنوا بما أنزلتُ على محمد مَنْ الله ومصدقاً لما معكم وانه مماثل ما في كتابكم أو مطابق لها في الدعاء إلى التوحيد والإقرار بمحمد والأمر بالعبادة وغير ذلك ﴿ ولا تكونوا أول كافر به ﴾ والواجب أن تكونوا أول مؤمن به لعلمكم بشأنه ﴿ ولاتشترُوا با ياتي ﴾ بتحريف آيات من التوراة فيها صفة محمد مَنْ المَنْ الله ﴿ ولاتشترُوا با ياتي ﴾ بتحريف آيات من التوراة فيها صفة محمد مَنْ المَنْ الله ﴿ ولاتشترُوا با ياتي ﴾ بتحريف آيات من التوراة فيها صفة محمد مَنْ الله والمنا قليلاً ﴾

ساطعاً وأوْرَدوا كلاماً كاسداً ﴿وَإِيَّلَىٰ فَآتُقُونِ﴾ ﴿ ٤١﴾ اسلكوا مسالك الأهوال واطرحوا صوالح الأعمال.

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا﴾ اسراراً والساً ﴿ الْحَقَّ ﴾ الكلام الآسَدُ ﴿ بِالْمَبْطِلِ ﴾ الوالع وهو عمل علماء الهود ﴿ وَ ﴾ لا ﴿ تَكْتُمُوا الْحَقّ ﴾ مكارم محمد صلعم ومعالسه ﴿ وَ ﴾ الحالُ ﴿ أَشَمْ ﴾ علماء الهود ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ إرساله للكل وهو المُرسَلُ الموعود المسطور اسمه وحاله، أو سداد كلام الله وصُحَّهُ ووَلَعَ كلامكم ردَّ غَرْدُ أو السُّحُمْ وسرُ أسرارهم و السِهم ألس حلمهم.

﴿ وَأَقِيمُوا آلَصَّلُوٰةً ﴾ صَلَّهِ حَاكِما هو المأمور أمرهم لِمكمّل الأصول وراءً ما أمرهم للجمول وطَهُروا أموالكم ما أمرهم للخصول وطَهُروا أموالكم وأدراركم ﴿ وَآزَكُمُوا مُعَ آلِرُ كُونَ ﴾ ﴿ ٤٣٤ واعملوا عمل أهل الإسلام وهو الرّكوع لعدم الرّكوع لعدم الرّكوع للهود، أو صَلّوا معهم لأ واحداً وافررَدَ رهط الرّكوع الطّوع حموماً.

وعنداء الهود ورؤساءُهم لمنا أمروا أرهاطهم سرّاً لطوع أوامر محمّد صلعم وصرّحوا هو رسول الله ما ولع أصلاً وله سّداد الكلام وهم ما عملواكما أمسروا ووَرَدَهسم أمسروا ارهاطاً إعطاءً الأموال وهم ما أغطّؤها هَـدّدَهُمُ

عوضا يسيراً من الدنبا ﴿ وإياى فاتقون ﴾ في كتمان أمر محمد عَلَيْوَالْهُ.

<sup>﴿</sup> ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾ لا تخلطوه به قالوا نعلم أنَّ محمداً عَلَيْهُ نبي ولكن لست أنت ذلك ﴿ وتكتموا الحق﴾ في صفة محمد عَلَيْهُ الله ﴿ وأنتم تـعلمون ﴾ أنكم تكتمونه.

<sup>﴿</sup> وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ صلوا في جماعتهم عَبُر عن الصلاة بالركوع لخلو صلاة اليهود عنه، أو أريد به الخضوع والانقياد للحقّ.

وَارْسَلَ ﴿ أَتَا مُرُونَ ﴾ رُوْساءَ الهود ﴿ آلنَّاسَ ﴾ وُرَادَكُمْ وصُدَارَكُم ﴿ إِلْبِرْ ﴾ العمل المحمود ﴿ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ لِعُدولِكم عمّا أمركم الله لما أسكركم هواكم ﴿ وَ ﴾ الحالُ ﴿ أَنتُمْ تَتْلُونَ ﴾ دواماً ﴿ آلْكِتَنْبَ ﴾ الطّرس الرّسل لكم وهو موردُ متحامد محمّد صنعم ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ سوءَ أعمالكم حالاً ومنالاً أو آمالكم رَوْعٌ لصدّكم عمّا سالكم.

ولما أمرهم الله وردّعَهم ولا طول لهم للأداء إلا لإسعاد الله وحوله أمرهم سوال الإسعاد وأرسل ﴿وَآسَتَعِينُوا﴾ إسّالوا إسعاذ الله وهو مُعَوَّلُ لكم وعَوْلُوا ﴿ إِلْصَّبْرِ ﴾ الصوم وأصله الإمساك، والمراد صوموا حسّاً ورواحاً ﴿وَٱلصَّلُوةِ ﴾ ضَلُوا رُكّعاً مُكّعاً وداوموها وهما أصلا الإعمال أو المراد الدّعاء، والحاصل ادعوا الله كلّما حَلَّ لكم أمر عَسِر ﴿ وَإِنْهَا ﴾ إذا عَما ودوامها أو معادها مصدرُ الأمر ﴿لكَبِيرَةٌ ﴾ لها كمال الإصلام عَدِدهم الله وهم أدّوا ما أصروا ليرقع على آلخَلْهِ عِينَ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ الرّواع عما هددهم الله وهم أدّوا ما أصروا ليرقع روعهم.

<sup>﴿</sup>أَتَأْمُونَ النَّاسُ بِالبِر﴾ توبيخ وتعجيب من حالهم والبريعم كلُّ خير ﴿وتنسون أنفسكم﴾ تتركونها ﴿وأنتم تتلون الكتاب﴾ التوراة وفيها الوعيد على ترك البر ومخالفة القول للعمل ﴿أفلا تعقلون﴾ قبح ذلك فيمنعكم منه، نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم ويعم كل من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره.

<sup>﴿</sup> واستعينوا ﴾ على مشقّة التكليف والبر ﴿ بالصبر ﴾ على الطاعات وعن المعاصى أو بالصيام ﴿ والصلاة وإنها ﴾ أي الصلاة ﴿ لكبيرة ﴾ عظيمة ثقيلة ﴿ إلا على الخاشعين ﴾ الخائفين عقاب الله في مخالفته لتوطين أنفسهم عليها ويقينهم بجزائها.

﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ﴾ حصل لهم العلم لما أُعلِموا وأَلْهِموا ﴿ ٱنَّهُم ﴾ هـُـوُلا ، ﴿ مُلَـٰقُوا رَبِّهِم ﴾ رَأْوْهُ وَمُواصِلوه ﴿ وَٱنَّهُمْ إِلَيْهِ رَ ٰجِعُونَ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ مَعادُهم هو الله ولا مالك لإمرهم أحدٌ سواه وهو الحاكم عَدلاً والعادل امراً.

﴿ يَنْبَنِى إِسْرَ عِيلَ ﴾ أولاده ﴿ آذْ كُرُوا ﴾ أحصوا واحمدوا ﴿ يَعْمَتِى ﴾ الله الله ﴿ آلَٰتِي آنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ وهو كما مر وسُطِرَ مدلوله كرّره مؤكّداً ﴿ وَ ﴾ واذكروا ﴿ أَنْسَى فَسَضَّلْتُكُمْ ﴾ إكراماً وإسلاماً ﴿ عَسَلَى آلْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ أهل عصركم.

﴿ وَآتَقُوا ﴾ روعوا ﴿ يَوْماً ﴾ لأهواله وآلامه ﴿ لاَ تَجْزِى نَفْسٌ ﴾ أحدُ ﴿ عَن نَفْسٍ ﴾ ما ﴿ شَيئاً ﴾ ادآء ماس ﴿ وَلا يُسْفَعُ أَلَ مِنْهَا شَسْفَنعَةٌ ﴾ مدعوهم مردودٌ ومرادهم مطرود لاكما وهموا ولادهم ممذوهم ومُنعدوهم ﴿ وَلا يُؤخّذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ مال معادل لهم ﴿ وَلا يُعْمُ يُتَحَرُونَ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ لا ردة ولا معول لهم والكلَ لعدم اسلامهم.

<sup>﴿</sup> الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾ يوقنون أنهم يبعثون ﴿ وأنهم إليه ﴾ إلى كراماته ﴿ راجعون ﴾ .

<sup>﴿</sup> يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اذْكُرُوا نَعْمَتِي التِي أَنْعَمَتَ عَلَيْكُمْ ﴾ كُرَّرُ تَأْكِيداً ﴿ وَأَنْسَ فَصْلَتُكُمْ ﴾ فَضَّلَتُ أُسْلَافُكُم ﴿ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ عالمي زمانهم الذين خالفوا طريقتهم بالإيمان والعلم وجعل الأنبياء فيهم وأنزل الكتاب عليهم.

<sup>﴿</sup> واتَّقُوا يوماً ﴾ وقت النزع ﴿ لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ﴾ لا تدفع عنها عذاباً قد استحقه ﴿ ولا يقبل منها شفاعة ﴾ بتأخير الموت ﴿ ولا يؤخذ منها عدل ﴾ فداء بأن يمات ويترك هي ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ في دفع الموت والعذاب، والضمير للنفوس الكثيرة الدَّال عليها النفس النكرة في سياق النفي.

﴿ وَ اذكروا ﴿ إِذْ ﴾ عهدا ﴿ تَجْنَنْكُم ﴾ وَلَادِكم وهو إكرامٌ لكم ولؤلادِكم وهو إكرامٌ لكم ولؤلادِكم ومن المنو ﴿ وَالرَّ اصله وَاهل السَومِ الرَّومُ الله وَاصلُ السَومِ الرَّومُ الله وَاصلُ السَومِ الرَّومُ وهو حالٌ ﴿ وَاصلُ السَومِ الرَّومُ وهو مصدر ساءَ ﴿ يُدَذَّبُعُونَ وَهو حالٌ ﴿ وَهُ وَاصلُ السَومِ وَهُ وَمو مصدر ساءَ ﴿ يُدَذَّبُعُونَ أَنِنَا ءَكُمْ ﴾ أولاد وُلادكم وهو حاصل سومهم كما دلَ طَرَحُ الواو، وهم ما ساموا وما سَحَطوا إلا لإعلام أهل الإرصاد والإحكام لهم هذم اساس مثلكِه وعُمرِه حالَ سَعُوعِ مولود الهود ﴿ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَاءً كُمْ ﴾ وما سَحَطوها وطرحوها إهماما والسراد والساما فيا لإهلاك الأولاد وأزدَءُ الأهوالِ احساسُ الأمّ إذماء ولدها. أو المراد الساسيم الأرحام أو حَوامِلُ أمْ لا؟ ﴿ وَفِي قَالِكُم ﴾ السَومِ وإهدار دم الأولاد وأركز أو الكراد وأركز أو المراد السومِ وهو مرومُ أهلِ الولاءِ أو الكُر الشومِ وإهدار دم الأولاد ﴿ وَمَا تَعْمَلُمُ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ وَعَالَمُ الله وَمَا وَمَوامِلُ أَوْ الْولاد وَالْمَا أَوْ وَوَامِلُ أَمْ لا الله والله والله

﴿ وَ﴾ اذكروا ﴿ إِذْ ﴾ عهدا ﴿ فَرَقْنَا ﴾ صَدعاً ﴿ بِكُمْ ﴾ لِمُروركم ﴿ ٱلْبَخْرُ ﴾ ولاح مسالك الدّاماء أعداد أرهاط الأولاد وصارَ المآءُ لِسُلوكهم راكداً كالأطواد ﴿ فَأَنجَيْنَكُمْ ﴾ كرماً ورُحْماً ﴿ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ رهطه معه حرداً وطرداً

<sup>﴿</sup> وإذ نجيناكم ﴾ وإذكروا إذ أنجينا أسلافكم ﴿ من آل فرعون يسومونكم ﴾ يعذبونكم ﴿ من أبناءكم ﴾ لما قبل لفرغوق المعذاب السديلة ﴿ يُذَبّحون أبناءكم ﴾ لما قبل لفرغوق الله يولد في بنى إسرائيل مولود يكون على يده هلاكك ﴿ ويستحيون نساءكم ﴾ يبقونهن ويتخذونهن أمآء ﴿ وفي ذلكم ﴾ الإنجاء أو منعهم أو كليهما ﴿ بلاء ﴾ اختبار بنعمة أو محنة أو بهما ﴿ من ربكم عظيم ﴾ كبير.

<sup>﴿</sup> وإذ فرقنا بكم البحر﴾ فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك بسلوككم فيه ﴿ أنجيناكم ﴾ هناك ﴿ وأغرقنا آل فرعون ﴾ أي هـ و وقـومه واقـتصـر

﴿وَأَنْتُمْ﴾ رِمط الهود ﴿تَنظُرُونَ﴾ ﴿ ٥٠﴾ ما عومَلَ معكم ومع الأعداء إكراماً وإهلاكاً وإهلاكُهم محسوش معلومٌ لكم.

﴿وَ﴾ ادْكروا ﴿إِذْ﴾ عهداً ﴿وَعَدَمَعَ الله صعودَ اللهُ وأوحاه صعوده مصاعِدَ الطّورِ لإعطاء الطّرس، وهو وعَدَمع الله صعودَ الطّور حالَ عوده ووروده مصر لمّا هلك ملكه مرورَ ﴿أَرْبَعِينَ﴾ وهو عددُ كاملُ ﴿لَيْلَةٌ ﴾ أوْرَدَها لمّا هو مخطُّ الاسرار ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ﴾ ملاً الهود ﴿الْعِجْلَ ﴾ إلنها ﴿مِن بَعْدِهِ ﴾ سلوكه حولَ الطّور ﴿وَ ﴾ الحالُ ﴿أَنتُمْ ﴾ حالَ وهمكم له إلنّها ﴿طَلْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ عادوا حدود الله لا صَلاحَ لأموركم.

﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا﴾ محواً وأصله الله س ﴿ عَنكُم﴾ أصاركم حالَ هودكم وهو دارش السوء ومحال المودكم وهو دارش السوء ومحاء الإضر لسوء عملكم المعهود ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَكَ ﴿ وَمَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿وَ﴾ اذكروا ﴿إِذْ﴾ عهداً ﴿ قَاتَيْنَا مُوسَى ﴾ إكمالا لأمره واعلاءً ﴿ رُسالُهُ ﴿ آلْكِتُلْبُ ﴾ الطّرش المسطور المعلوم ﴿ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ محدّد الحلال والحراء

عليهم للعلم بأولويَّته به ﴿وأنتم تنظرون﴾ إليه وهم يغرقون.

<sup>﴿</sup> وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ وعده بعد هلاك فرعون أن بعطيه التوراة بعد ثلاثين ليلة قلما استاك فذهب طيب فمه فأخر عشرا ﴿ ثم اتخذتم العجل ﴾ إلها ﴿ من يعده ﴾ بعد انطلاقه إلى الجبل ﴿ وأنتم ظالمون ﴾ باشراككم ﴿ ثم عفونا عنكم ﴾ عن أوائلكم حين تابوا ﴿ من يعد ذلك ﴾ الاتخاذ للعجل ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ تلك النعمة على اسلافكم وعليكم بعدهم.

<sup>﴿</sup> وَاذَ آتِنا موسى الكتاب والفرقان﴾ أي التوراة الجامع بين كونه كتابا وفارقاً بين الحق والباطل، أو أريد بالفرقان معجزاته الفارقة بين الحق والباطل

وهما واحدً أو المراد صدعُ الدّاماء وصوعُ مسالكه ﴿لَمَعَلَّكُمْ﴾ رهطُ الهود لارسال الطّرس ﴿تَهْتَدُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ سلوك سواء الصّراط لدرككم مدلوله وعلملكم ما حلّله اللهُ وحرّمه وعملكم كما هو صلاحكم.

﴿ وَ ﴾ اذكروا ﴿ إِذْ ﴾ عهداً ﴿ قَالَ مُوسَى ﴾ حارداً ﴿ لِتَقومِ ﴾ رهم له عصوا الله والهوا إلنها سواه ﴿ يَلْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُتكُم ﴾ وهو إهلاككم لها لأصاركم والمحادكم وحدلكم ﴿ إِنَّ تَخَاذِكُم ﴾ ووهمكم ﴿ الْعِجْلَ ﴾ إلنها لعدم العلم لكم كما لا علم لإلنهكم الموهوم ﴿ فَتُوبُوا ﴾ هودوا عما عملوا عمل السّو ، أو اصمدوا ﴿ إِلَىٰ بَارِبْكُم ﴾ وأسركم ومصوركم ﴿ فَاقَتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ وأهنك ما والمواد إهلاك أحدهم أحداً صراماً إكمالاً فلنود أو أصرموا أهواءكم واحسموا أمالكم ﴿ ذَالِكُم ﴾ الهود والإهلاك ﴿ فَيَالَتُهُ ﴾ أصلح لأحوالكم لمنا هو مرصل المرام ﴿ عِندَ بَارِبْكُم ﴾ الهود والم فَقَاتِ ﴾ علد الله ﴿ عَلَيْكُم ﴾ الله وهو كلام الله معهم أو كلام رسول الله ﴿ إِنَّه ﴾ الله ﴿ هُوَ لا سره وعظاءً . وهو كلام الله معهم أو كلام رسول الله ﴿ إِنَّه ﴾ الله ﴿ هُوَ لا سره أَلتُوبُ ﴾ محاء الأصار وسام الدّعاء حال انهود والسّدم ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ دَه ﴾ أحاط الكلّ مراحمه .

وهم لمنا أمروا لإهلاك أحدهم أحداً وما اسَطاعوا له وصلا للرحم أرسل الله رُكَاماً أَسْخَمَ حدًا حدًا عمًا رَأَوْا وأهلكوا ولمّا لا خُـوار دعــا الله رســولهم

<sup>﴿</sup>لعلكم تهتدون﴾ لكي تهتدوابما فيه، ﴿وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العبجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يقتل من نم يعبدالعجل منكم من عبده ﴿ذلكم﴾ القتل ﴿خير لكم عند بارئكم من أن تعيشوا لأنه كفارتكم ﴿فتاب عليكم فبل توبتكم قبل استيفاء القتل بجماعتكم ﴿إنه هو التواب الرحيم ﴾ الكثير القبول للتوبة البليغ في الرحمة.

وأرسله الله لِسماع هودهم.

﴿وَ﴾ ادْكروا ﴿إِذْ عهدا ﴿قُلْتُمْ ﴾ لرسولكم ﴿يَسْعُوسَىٰ ﴾ لمّا أمر الله وروده مع رؤساء رهطه هُؤاداً وراح معهم وأسمعه الله كلامه حاوروا ﴿لَن تُؤْمِنَ لَك ﴾ لكلامك وسمعك كلام الله وسداد ما أوحاه لك وورودك الملك وإعطاء الطرس لك واحكام ألوكك وإرسالك ﴿حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ احساساً لا سرّاً وعلماً وهو مصدر أو حال ﴿فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ ﴾ المُهور أن سماعها الكسمال العداء وروم المحال وهم سمعوها وألسوا وهلكوا دهراً هو عصراهم ﴿وَأَنتُهُ ﴾ رهط الهود ﴿ تَنظُرُونَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ما حل لكم وأهلككم.

ولمّا هلك كرامهم وأغول رسولهم همّا ودعا الله هلعاً أعاد الله أرواحهم كما أرسل الله ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَكُم ﴾ أعاد الله أرواحكم سمعاً لدعاء رسولكم وإكراماً له ﴿ مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم ﴾ وسامهم ما هو السّام المعهود للكلّ أمّد أعمارهم وهو إعلام لما هو مراد الكلام الأول ﴿ لَعَلَكُم تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ آلاءه وهو عود الرّوح.

﴿وَظَلَلْنَا﴾ إكراماً ﴿عَلَيْكُمْ﴾ وُلاَدكم ﴿آلْغَمَامَ﴾ هـو الرّكام أرسله الله وأعلاه مطواعاً سار معهم كـلما ساروا لكـمال حـرّ الهـوا، وطـول الصـحرا، ﴿وَأَنزَلْنَا﴾ إرسالاً ﴿عَلَيْكُمْ﴾ وُلاَدكم ﴿آلْمَنَّ﴾ وهو كالطّل حلرٌ معصور الهوا،

<sup>﴿</sup> وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ عياناً ﴿ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ﴾ إلى الصاعقة تنزل أو إلى أسباب الموت، ﴿ ثم بعثناكم من بعد موتكم ﴾ بسبب الصاعقة ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ نعمة البعث، وفيه حجة على صحة البعث والرجعة.

<sup>﴿</sup>وظللنا عليكم الغمام﴾ لماكنتم في التيه ليقيكم حر الشمس ﴿وأنزلنا عليكم المنَّ﴾ الترنجبين ينزل عليكم بالليل فتأكلونه ﴿والسلوى﴾ السماني تنجيء

لكلّ أحد صاع وورد هو العسل ﴿ وَالسَّلُوى ﴾ وهو ممّا طار كالحمام أمرة لحما واصلح طعماً وأُمِرَ لهم ﴿ كُلُوا ﴾ طعاماً هو ﴿ مِن طَيْبَاتِ مَا ﴾ مأكول ﴿ رَزَقْنَاكُم ﴾ ممّا أحله الله وأعطاكم ولو عاروا طعاماً آمِرَ ممّا هو المحصوص واسكو، وحُرَّم امساكه صلّ لحمهم وداد طعامهم ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ وما حدل الله علا أمره وسما حراه عمّا وصم ﴿ وَلَكِن كَاتُوا ﴾ أهل الرّكام والطعام ﴿ أَنفُسَهُم ﴾ لا أحداً سواهم ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ما سلكوا مسالك العدل وما حرّكوا المساحل لمحامد الآلاء وهو أصل المحارم.

﴿ وَ ﴾ اد كروا ﴿ إِذْ ﴾ عهداً ﴿ قُلْنَا ﴾ لهم ﴿ آذَخُلُوا هَلْهِ وَ ٱلْقَرْبَةَ ﴾ المعلوم اسمها المعهود رسمها المأمور ورودها المحكوم ركودها ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ طعامها وأحمالها ﴿ حَيْثُ شِنْتُمْ ﴾ الأكل و حصل لكم طرامكم أكلاً ﴿ وَعَدا ﴾ واسعاً وهو مصدرٌ أو حالٌ.

﴿ وَآذَ خُلُوا آلْبَابِ ﴾ مورد المصر المعهود أو سواه كما أورده العلماء وهو محل الزوح والطُّهر ومسلك الصّلحاء والكرام ﴿ سُجَّداً ﴾ حال الوصل حمداً لله وإكراماً للمؤرد الأطهر وهو حال أو المراد رُكّعاً أوّاداً ﴿ وَقُولُوا ﴾ المدعو أو أمرك

بالعشاء مشوياً فيقع على موائدهم فإذا أكلوا وشبعوا طار عنهم ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ قول الله تعالى ﴿وما ظلمونا﴾ لما غيروا وبدلوا ما أمروا به ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ إياها يضرون بالكفران.

﴿ وَإِذْ قَلْنَا﴾ حَين خرجوا من التيه ﴿ ادخلوا هذه القرية ﴾ هي اريحاء من بلاد الشام ﴿ فكلوا منها حيث شنتم رغداً ﴾ واسعاً ﴿ وادخلوا الباب ﴾ باب القرية أو بيت المقدس، أو القبة التي كانوا يصلون إليها ﴿ سجداً ﴾ بنه شكراً أو منحنين ﴿ وقولوا

﴿حِطَّةٌ ﴾ وسؤالهم الحطّ عمّا اساؤا وورد هو «لا إله إلّا الله، ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ لأداء الأوامر ﴿خَطَنْيَنْكُمْ ﴾ اعمالكم السوء ﴿وَسَنَزِيدٌ ﴾ عطاء ﴿أَلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿٥٨ ﴾ أعمالَهم وطُوّع الأحكام طُرّاً.

﴿ فَبَدُّلَ ﴾ الملأ ﴿ أَلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ عدّواً وعدلوا عِمّا حدَهم الله وأمرهم وطرحوا أوامره ﴿ فَوْلًا ﴾ كلاماً مردوداً ﴿ غَيْرَ ﴾ الْكلام ﴿ آلَٰذِي قِيلَ ﴾ أمِرَ ﴿ لَهُمْ ﴾ وطرحوا أوامره ﴿ فَوْلًا ﴾ كلاماً مردوداً ﴿ غَيْرَ ﴾ الْكلام ﴿ آلَٰذِي قِيلَ ﴾ أمِرَ ﴿ لَهُمْ ﴾ وهو كلام مدلوله الهود والدّعاء وروم محو الإصر، وأوردوا محلّه حطاً وهو سمراء حمراء وهم هذوا اساس الكلم.

﴿فَأَنزَلْنَا﴾ عدلاً ﴿عَلَى﴾ هؤلاء الملا ﴿ اللَّهِ ينَ ظَلَمُوا ﴾ عدوًا عمّا هداهم الله كرّره إعلاء لأكره أحوالهم وأسوء أعمالهم وإعلاماً لمّا أرسِل الإصر لهم ﴿ رِجْزاً ﴾ داء مولماً مُهلكاً أرده الأهواء وارداً ﴿ مِن السَّمَاءِ ﴾ عالم العِلْو ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ﴿ وَهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْوِ ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ لِعَدوِهم وعدم طوعهم.

﴿ وَ﴾ ادْكروا ﴿ إِنْهُ عَصَرِاً ﴿ السَّتَهُفَىٰ ﴾ الله ﴿ مُوسَىٰ ﴾ ورامه المآء ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ رهطه لمنا ألمهم الأوام سألوا رسولَهم الماء وهو سأل إلنهه ودّعا لهم

حطَّة ﴾ سجودنا لله حطَّة لذنوبنا أو ثقلنا أو أمركَ حطة ﴿نغفر لكم خطاياكم ﴾ السالفة ﴿وستزيد المحسنين ﴾ من لم يقارف الذنوب منكم ثواباً بالامتثال كما جعلناه توبة للمسيء.

<sup>﴿</sup>فبدُل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ﴾ رُوي دخلوا بإستاههم، وقالوا \_ ما معناه ـ حنطة حمراء نتقوتها أحب إلينا من هذه الفعل والقول ﴿فأنزلنا على الذين ظلموا ﴾ كرَّر تأكيداً في تقبيح أمرهم، وإياذناً بأن عذابهم بظلمهم ﴿رجزاً ﴾ عذاباً ﴿من السماء ﴾ بأن مات منهم في بعض يوم مائة وعشرون ألفا ﴿بما كانوا يفسقون ﴾ يخرجون عن طاعة الله.

<sup>﴿</sup>وإذا اسستسقى مسوسى لقسومه﴾ لما عطشوا في التيه ﴿فيقلنا اخسرب

وَنَقُلْنَا) له وَآضَرِب بِعَصَاكَ اصله اس دار السلام أورده آدم معه حال حدوره وَآلْحَجَرَ اللام للعهد وهو صلد الطور المدور كراس ولد آدم المحمول معه أو صلد دار السلام أورده آدم لما حَدَرَ أو للعموم وهو أصح وأغود لإعلاء أمر ألوكه وفائنة جَرَت مِنْه الْعَضْوِ أو الصلد وَآفَتَنَا عَفْسرَة > ورووه مكسوراً الوسط وعَيْناً > عَدَدَ أرهاط الأولاد وقد عَلِم كُلُّ أَنَاس وهط ومَشْرَبَهُم ومودهم ومحساهم مملق الماء وأمرهم الله وكُلُوا > طعاماً مما أطعمكم الله ووآشر بواسكم ومراح أرواحكم ومن رِزْقِ آلله > الكلِّ أو الماء مما أعطاكم الله لا معمولكم وولا عهده أرواحكم ولا عَدولاً وأصله كمال الدعر والطلاح والرّاد مده وطول عهده تَغَنُوا > عَداءً ولا عُدولاً وأصله كمال الدّعر والطلاح والرّاد مده وطول عهده وفي آلاً رض مُفْسِدينَ > ﴿ ٢٠ عَلُولاً وأصله كمال الدّعر والطلاح والرّاد مده وطول عهده

وَلمَّا حصل لهم السَّام لِدُوام أَكُلُهُم طَعَاماً واحداً سألوا ما عداه كما دل. ﴿ وَ ﴾ اذكروا ﴿ إِذْ ﴾ عصراً ﴿ فَكُنُمْ ﴾ اعْلاَ السرّكم واعلاماً لمرامكم ﴿ يَسْعُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ ﴾ لكمال الملال ﴿ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ ﴾ وهو ما أعطوا

بعصاك التي دفعها إليه شعيب من أس الهنة أهبط مع آدم طولها عشرة أذرع على طول موسى ولها شعبتان تتقدان في الظلمة (الحجر) المعهود، روي أنه حجر طوري مربع ينبع من كل وجه ثلاثة أعين، لكل سبط عين يسيل في جدول، وكانوا ستمانة ألف سعتهم اثنا عشر ميلا فضربه بها (فانفجرت منه اثنتي عشرة عينا قسد علم كل أناس كل قبيلة (مشربهم) ولا يزاحم الآخرين في مشربهم (كلوا واشربوا من رزق الله من المن والسلوى والماء (لا تعثوا) تعتدوا (في الأرض مفسدين) وقيد به لأنه منه ما ليس بفساد كمقابلة المعتدى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.

﴿ وإذا قلتم يا موسى لن تصبر على طعام واحد ﴾ هو المن والسلوي، أريد

وأطيعوا صحراء وما هو امرء للمعد وعدّهما طعاماً واحداً إمّا لدوام أكلهما وعدم دورهما وأوسهما وإمّا لأكلهما معاً وهو صَرعٌ واحدٌ ﴿ فَآذَعُ لَمَنَا رَبِّكَ ﴾ سَلْه سَوْالاً مُصلِحاً للأحوال ﴿ يُخرِجُ لَنَا ﴾ للأكل سمعاً لسوالك ﴿ يُخرِجُ لَنَا ﴾ للأكل سمعاً لسوالك ﴿ يَمَا تُنبِتُ آلاً وَهَا هُم أَكُالُ وما هُم أَكُالُ والمَّا هُم أَكُالُ وما هُم أَكُالُ واللّحوم وودوا ما هر يحرهم ﴿ يس بَقْلِها ﴾ هو طعام أهل الأكر والكُدس ﴿ وَقَالَ يَهَا ﴾ وهو سمراء حارً فوقاً فيها ﴾ وهو سمراء حارً صالح للمعد والامعاء ملاك الطّعام مأهل الحدود مصلحه الملح وما أصلح عواراه المأدوم وأحمد أدّمِه اللّحم ﴿ وَعَدَسِها ﴾ وهو الوسط حَرّاً وهزء أسرعُ مِراء أُكِلَ مع اللحم الدّسم المعلى ﴿ وَعَدَسِها ﴾ وهو الوسط حَرّاً وهزء أسرعُ مِراء أُكِلَ مع اللحم الدّسم المعلى ﴿ وَعَدَسِها ﴾ وهو حارً أغودُ مصلح للّحوم.

﴿قَالَ﴾ الله أو رسولهم ﴿أَنْسَتَبْدِلُونَ﴾ الطّعام ﴿آلَّذِي هُو أَذَنَى﴾ أرد، حالاً وأسو، طمعاً ﴿بِآلَّذِي هُو حَيْرٌ﴾ أصلح طمعاً وأكرمُ حالاً ممّا هو مرومكم ومنامولكم لمّا صاروا صحواء وسنالوا ما أملوه أمِرَ لهم ﴿آهْبِطُوا﴾ أحدُروا وردوا وحُلُوا ﴿مَضْراً﴾ ما أو مصرٌ عَلَمٌ ﴿فَإِنَّ لَكُم﴾ أهل السّؤال حال الورود ﴿مّا﴾ طعاماً ﴿سَأَلْتُمْ﴾ والأمصار موارد ما هو سؤلكم ومصادر ما هو مرومكم ومنامولكم لا الصحراء.

بالواحد أنه لا يتبدل وإن تعددا، أو ضرب واحد لأنهما طعام المتلذذين، وهم فلاحة نزعوا إلى ما ألفو، ﴿فادع لمنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وأطائب الخضر التي تؤكل ﴿وقثائها وقومها والحنطة أو الخبز أو الثوم ﴿وعدسها وبصلها قال الله أو موسى ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير > تستدعون الأدون ليكون لكم بدلا من الأفضل ﴿اهبطوا مصراً > من الأمصار ﴿فإن لكم ما سألتم

﴿ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ العسرُ والرّكود وهما أحاطاهم ﴿ وَبَا مُو ﴾ عادوا ﴿ بِغَضَبٍ ﴾ ورد ﴿ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ العسرُ والرّكود وهما أحاطاهم ﴿ وَبَا مُو ﴾ عادوا ﴿ بِغَضَبٍ ﴾ ورد ﴿ مِّنَ اللّهِ ﴾ ومحارده ومطارده، وهم لمنا عَدَلوا عمنا أراده اللهُ سألَ الله لهم رسولهم وما راموه طراً وأعطاهم الله ما سألوه كلاً ووَرَدُ أولادُ هؤلاء الأمصار وعصوا وحَدَلوا وأصلحوا وأهلكوا رسلهم، أهلكهم ططوس مَلِك الرّوم مسلطاً وصار أولادهم أهل عُشرٍ وغال أمرهم ما لهم مَلِك وآمرٌ لا مُصلحَ لأحوالهم ولا مؤسسَ لأمالهم وصار مَلِكهم هُلْكاً وسرورهم هماً.

﴿ ذَٰ لِكَ ﴾ كلّ ما مر ﴿ بِأَنَهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ عُدولاً ﴿ بِنَايَتُ اللّهِ كلام الله واعلمه لما هم حَلَّلوا ما حرّمه الله وصدّوا عمّا أمرَهم ﴿ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ ﴾ رسلا أرسلهم الله إصلاحاً لأهل العالم والسلاكا لسواء الصراط ﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ لما أهلكوهم أهواء هو مذكد لحدلهم وهو حال و ﴿ ذَٰ لِكَ ﴾ ما مر وهو ورودهم العوارُ والغسر كرّره مؤكداً ﴿ بِمَا عُصُواً ﴾ عُدُوا عَمَا أُمِروا و ماه للمصدر ﴿ وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ﴿ وَالْعُسر كرّره مؤكداً ﴿ بِمَا عُصُواً ﴾ عُدُوا عَمَا أُمِروا و ماه للمصدر ﴿ وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ حدود الله.

وضربت عليهم الذلة والمسكنة > الجزية والفقر، فاليهود أدلاء مساكين إما على الحقيقة أو التكلف خوف تضاعف الجزية ﴿ وباؤا بغضب من الله > رجعوا وعليهم الغضب واللعنة ﴿ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله > حججه من أفلاق البحر وإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار الحجر، أو بالإنجيل والقرآن أو بما في التوراة من صفة محمد عَلَيْ الله ﴿ ويقتلون النبيين بغير الحق > بلا جرم منهم إليهم ولا الى غيرهم كما قتلوا شعيباً وزكريا ويحيى ﴿ ذلك > كرر تأكيدا ﴿ بما عصوا وكانوا يعتدون > بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله مع كفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء، وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل أي جرهم العصيان والاعتداء إلى الكفر والقتل .

﴿إِنَّ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ اسلموا وَلعاً ما واطاً مساحِلُهم أرواعَهُم ﴿ وَ ﴾ الرّهِطِ ﴿ وَ ﴾ المسلا ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ اللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَا ا

﴿وَ﴾ اذكروا ﴿إِذْ ﴾ عهداً ﴿ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ عهد وُلأدكم وهو عهدهم

﴿إِن الذين آمنوا﴾ بأفواههم وهم المنافقون ﴿والذين هادوا﴾ يقال هادوا تهوّد إذا دخل في اليهودية ﴿والنصارى﴾ جمع نصران كسكران ويا نصرانى للمبالغة كياء أحمرى، سُموا بذلك لنصرهم المسيح، أو لكونهم معه في قرية تسمى ناصرة ﴿والصابِئين﴾ الذين زعموا أنهم صبوا إلى دين الله وهم كاذبون، وقيل: هم قوم بين اليهود والمجوس لا دين لهم، وقيل: دينهم يشبه دين النصارى يزعمون أنه دين نوح، وقيل: هم عبدة النجوم أو الملائكة ﴿من آمن﴾ منهم ونزع عن كغره ﴿بالله واليسوم الآخر﴾ أي بسالمبدأ والمعاد ﴿وعمل صالحاً قبلهم أجرهم﴾ الذي يستوجبونه على الإيمان والعمل ﴿عند ربهم ولا خوف عليهم﴾ من العقاب ﴿ولا هم يحزنون﴾ على فوت الثواب.

﴿ وإذ أخدنا مسبثاقكم ﴾ عسهو دكم أن تعملوا بما في التوراة فأبيتم ذلك

الطّوع للرّسول والعمل لما أوحاه الله ﴿وَرَفَعْنَا﴾ الواقِ للحال ﴿فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ﴾ وهو طودٌ عالِ خاملٌ للدّوح محلٌ اسماع الله كلامه لرسولهم لماكلمه الله وأرسل له الطّرس، ووَرَدَ هو عَلَمٌ معلومٌ ووَرَدُ لمّا أوردهم رسولهم طِرساً وأمرَهم الأوامر والرّوادع وهم صَدُوا لما رَأَوْا آصار الاعمال أعلاه الله مَصاعِدَ رؤسهم لإهلاكهم ولمّا رَأَوْا أعَوْلَ الامر طاوعوه وأمرهم الله ﴿خُذُوا﴾ طاوعها واعملوا ﴿مَآ﴾ طِرساً ﴿عَاتَيْنَاكُم﴾ أرسِل لرسولكم طوعاً ﴿يقُونٍ ﴾ حَممُ وام أو حولٍ وسرورٍ وأداء لما أيرَ ﴿وَآذْكُرُوا مَا فِيهِ ﴾ أدرُسوه واعملوا كلّ ما هو مدلول الطرس وداله وما وَعَدَ وأوْعَدُ واحرسوه ﴿لَعَلَّكُمْ تَسَتّقُونَ ﴾ ﴿١٣﴾ عما هو عملكم السّوء وهو مأمولكم هو معللً أو حالً.

﴿ ثُمَّ تَوَلَّنَتُم﴾ لاح عُدُولكم عِنَا أَمِرَ لكم ﴿ مِن بَغْدِ ذَٰ لِكَ ﴾ عطو العهد وإحكامه ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ ﴾ إكرامه ﴿ عَلَيْكُم ﴾ رهط الهود ﴿ وَ رَحْمَتُهُ ﴾ رحمه إمهالاً لاصاركم ﴿ لَكُنتُم ﴾ كُتَار العهد ﴿ مَنْ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ لمَا

<sup>﴿</sup>ورفعنا فوقكم الطور﴾ الجبل رفع جبرائيل بأمرنا قطعة منه على قدر معسكر أسلافكم فوق رؤسهم حتى قبلوا ﴿خذوا﴾ بتقدير القول ﴿ما أتيناكم بقوة﴾ من قلوبكم وأبدانكم، قيل: لهم إما أن تأخذوا بما أمرتم به فيه وإما أن ألقي عليكم هذا الجبل فالتجثوا إلى قبوله كارهين، أو خذوا ما أتيناكم من التوراة بمجد وعزم ﴿واذكروا ما قيه﴾ من جزيل ثوابنا على قيامكم به وشديد عقابنا على إبائكم له أو احفظوه أو اعملوا به ﴿لعلكم تتقون﴾ لتتقوا المخالفة أو رجاء منكم أن تكونوا متقين.

<sup>﴿</sup>ثم توليتم من بعد ذلك ﴾ عن القيام به ﴿فلولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾ بإمهالكم للتوبة وبمحمد عَبُولُهُ يهديكم للحق ﴿لكتم من الخاسرين ﴾ بإهلاككم أنفسكم بالمعاصى.

عَدِمَ رأش مالكم وطَلُحَ روعكم وحصل لكم الحرم.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ هُو كلام مع أهل عصر محمد صلعم الملا ﴿ اللَّذِينَ اعْتَدُوا ﴾ عدواحداً محدوداً لهم ﴿ مِنكُمْ ﴾ وُلادكم وهو حال ﴿ فِي السَّبْتِ ﴾ هو مصدر أصله الحسم أو هو اسم الدّهر، والهود أُمِروا لحسم أعمالهم روحاً ورُدِعوا عصر دداودَ عمّا اصطادوا السّمك وهم ما صدّوا وطرّوا موارد المآء حول الدّاماء لورود السّمك، ولمّا وردها السّمك الدّهر المسطور سدّوا المآء وصادوه الأحد.

﴿ فَقُلْنَا﴾ إرداءً وإهلاكاً ﴿ لَهُمْ كُونُوا﴾ عودوا وروحوا ﴿ قِسَرَدَةً ﴾ وهم صارواكما أُمِروا حَوِّل اللهُ صُورَهم وهم أولوا العلم والادراك وهو الأصح، وورد حُوِّل أَمْروا حَوِّل اللهُ صُورَهم ولا أدراك لهم أصلاً ﴿ خَلْسِثِينَ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ لهم دوام الطّرد والدّحور.

﴿ فَجَعَلْنَنْهَا ﴾ حِوَل الصَورِ ﴿ فَكَنَلُا ﴾ إصراً رادعاً ﴿ لَمَا يَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ لكلَّ أحدِ رآها أو لأمم أمامَها كما هو مدلول طُروسِ الأوَلِ وعلمها أمم الاعصار ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ ما وراءَها اللاوا حُماداها أو المراد أهل المصر وما حولها أو

<sup>﴿</sup> ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾ لما اصطادوا السمك فيه، وكانوا قد نهوا عنه، وكانت قريتهم على البحر ولم يبق فيه حوت إلا أخرج خرطومه يدوم السبت فإذا مضى تفرقت. فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها يدوم السبت فيصطادونها يدوم الأحد ﴿ فَقَلْنَا لَهُم كُونُوا قَرْدَة خَاسَيْن ﴾ مبعدين من كل خير.

<sup>﴿</sup> فَجَعلناها ﴾ أي المسخة ﴿ نكالاً ﴾ عقوبة ﴿ لما بين يديها ﴾ ما قبلها ﴿ وما خلفها ﴾ ما بعدها من الأمم أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لأجل ذنوبهم المتقدمة

المراد الأصار طُرًا ولام لماح الام العلل ﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ إعلاماً وإصلاحاً ﴿ لَمُتَّقِينَ ﴾ (١٦ ) لصلحاء رهطهم ولكل صالح سَمِعَها.

﴿وَ﴾ اذكروا ﴿إِذْ﴾ عهداً ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ رهط اهلكوا موسراً موسعاً هرماً، وهم أولاد عمّه طمعاً لماله وطرحوه سراً ووردوا رسونهم وعالوا وراموا ذمّه وسألوه إعلاء حاله أو سأل الله رسولهم ما سألوه وأغلمهم ما أمرَهم الله ﴿إِنَّ لَلْهُ وَاللَّهُ يَأْمُرُكُمْ ﴾ أمراً مؤكداً مؤطداً ﴿أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ أطوماً لإعلاء الأمر واطلاع السراً.

﴿قَالُوٓا﴾ مهلكوا الهرم ومدعق الدّم لرسولهم ﴿أَتَتَخِذُنَا هُزُوا﴾ محلّ لهو أو أهله أو هوك عدرو عدل.

﴿قَالَ﴾ لهم رسونُهم ﴿أَعُوذُ بِٱللَّهِ ۗ الْمُلِكُ العدل ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ٱلْجَنْهِلِينَ ﴾ ﴿٦٧ ﴾ واللَّهو وأعماله عمل عرو لا علم له والرّسل هم مصاعِدُ العلم، وهم لمّا عَلِموا سندادُ كلامه سُمَاتُوهُ حَالَهَا وَحَواتُها.

﴿قَالُوا﴾ هؤلاء الرّهط نرسولهم ﴿آدْعُ لَـنَا رَبُّكَ﴾ سَـلَهُ لِأعـلاء الحـال ﴿يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ﴾ الأطوم وأطوارها وأحوالها.

والمتأخرة ﴿ وموعظة للمتقين﴾ من قومهم أوكل متق سمعها.

﴿ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ قيل: كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنوا أخيه ليرثوه وطرحوه على باب المدينة، وطالبوا بدمه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا ويخبرهم بقاتله، وقيل: قتلوا الشيخ، وعن الصادق المثيلة قتله ابن عمه ليتزوج ابنته وقد خطبها فرده وزوجها غيره ﴿ قالوا التخذنا هزوا ﴾ سخرية نأتيك بقتيل فتقول اذبحوا بقرة ﴿ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴾ أنسب إلى الله ما لم يقل لى.

﴿قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ما هي﴾ ما صفتها.

﴿قَالَ ﴾ لهم رسولُهم ﴿إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ يَنْقُولُ ﴾ إعِلاماً لكم ﴿إِنَّهَا بَقَرَةً لَا فَارِضٌ ﴾ ما طالَ عمرها وما وَصِلَها الهَرْمُ ﴿وَلَا بِكُرٌ ﴾ ما أدركها المس والحمل ﴿عَوَانٌ ﴾ عدلٌ رسط ﴿بَيْنَ ذَالِك ﴾ ما مر ﴿فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ما أمِرَ لكم أو أمرَكم والمرادُ مَأْموركم وهو حالٌ حكاه الله.

﴿ قَالُوا آذُمُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ سَلْهُ لمّا هو أكرم المعصر ﴿ يُبَيِّن لَّـنَا مَـالَـوْنَهَا ﴾ لأهداء صدورهم.

﴿قَالَ﴾ لهم رسولهم ﴿إِنَّهُ ﴾ إلنهَكُمْ ﴿يَقُولُ ﴾ لكم ﴿إِنَّهَا بَـقَرَةٌ صَـفْرَآءُ فَاقِعٌ ﴾ كالوارس كامل ﴿لَوْنُهَا ﴾ مؤكّد لها كما أوردوا أسود حالك والحلك: السّواد وأرادوا الحلكوك وهر كامل السّواد ﴿تَشُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ وسرورهم لروعها ودركهم لها رَوْعاءَ أَصْلَهُ اللّذِ

﴿قَالُوا آذَعُ لَنَا رَبَّكُ ﴿ كَرَرُو اللَّهِ إِلَى إِذِكَداً ﴿ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي ﴾ منا سام أم عمل ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا ﴾ عسر علمه ولا حصر لأعداده ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ كلام واطد ما أورده أحد إلا لاح له مرائه أمدَ الأمر ﴿ لَمُهْتَدُونَ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ سُلاَك مراحل الأحام ومسالك الأوامر.

﴿قَالَ إِنهِ ﴾ إِنَّ الله ﴿ يَقُولَ ﴾ بعد ما سأل ربه ﴿ إِنهَا بَقَرَةَ لَا فَارْضَ وَلَا بَكُر ﴾ لا كبيرة ولا صغيرة ﴿عُوانَ بِينَ ذَلِكَ ﴾ وسط بين الفارض والبكر ﴿فافعلوا ما تؤمرون ﴾ .

<sup>﴿</sup>قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء قاقع لونها ﴾ حسن الصفرة ليس بناقص ولا مشبع ﴿ تسر الناظرين ﴾ لحسنها ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ﴾ ما صفتها يزيد في صفتها ﴿إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴾ إلى المراد من ذبحها أو القائل، روي أنهم لو لم يستثنوا لما

﴿قَالَ ﴾ لهم رسولهم ﴿إِنَّهُ ﴾ الله الملك العدل العلام ﴿ يَقُولُ ﴾ لكم ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ ﴾ موطآ مطلوح لأعمال الأكار ﴿ تُمثِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ وما هو عاطها وكاسرها ومسطّحها ﴿ وَلا ﴾ مؤكّد لأوّلها ﴿ تَسْقِى ٱلْمَحْرَثَ ﴾ إرواء واطراراً ﴿ وُمُسَلِّمَةٌ ﴾ لا ومسلّمها الله عمّا هو العوارُ أو سلّمها أهلها ممّا عملوا ﴿ لا شِيهَ ﴾ لا اسلهمام ولا سهام ﴿ فِيهَا ﴾ أصلاً.

﴿قَالُوا﴾ أهل السّؤال لرسولهم ﴿ آلنّنَ جِنْتَ بِالْمَحَقّ ﴾ الحكم الأسدَ ولاح حالها سَداداً كما أمرهم الله ﴿ فَلْ بَعُوهَا ﴾ سحطوها لمّا أدركوها كما أرادوها وأعطوا إنلاء مَسْكِها مالاً وحصّلوها ﴿ وَمَاكَادُوا ﴾ أهل السّحط ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٢١﴾ ما أبروا لمّا طولوا كلامهم أو لروع اعلاء سرّهم وهم أبروا منحطها لا سواها لمّا هم ألهوها وأراد الله إرداء حالها إعلاماً لهم لحال مأله ههم.

﴿ وَ﴾ اذكروا ﴿ إِذْ ﴾ عهداً ﴿ قَتَلْتُمْ ﴾ وَلاَدكم ﴿ نَفْساً ﴾ معلوماً لكم اسمها ﴿ وَأَدُّرُ أَتُمْ ﴾ وَلاَدكم وَلَدُر ءُ الطّر خ ﴿ وَٱللَّهُ

تبينت لهم أبداً ﴿قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ﴾ لم تذلل لإثاره الأرض ﴿ولا تسقى الحرث ﴾ ولا هي مما تجر الدلاء ودير النواعير ﴿مسلمة ﴾ من العيوب كلها ﴿لا شية فيها ﴾ لالون فيها من غيرها ﴿قالوا الآن جنت بالحق فذبحوها ﴾ بعد ما اشتروها بمل جلدها ذهباً ﴿وما كادوا يفعلون ﴾ من عظم ثمنها، وكانت البقرة حينذ بثلاثة دنانير، قيل: كاد كباقي سائر الأفعال في الأصح، فلا ينافي الذبح عدم مقاربته لاختلاف وقتيهما، إذ المعنى ما قاربوا الفعل حتى انتهت سؤالاتهم ففعلوا.

﴿وإذا قتلتم نفساً﴾ خوطب الجميع لوجود القتيل فيهم ﴿فادارأتم فيها﴾

مُخْرِجٌ﴾ مُعْلِ ﴿مَّا﴾ سرّاً ﴿كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ له وهو عالم سرّكم وهـ و إهلاك المرءِ وإهدار الدّم.

﴿ فَقُلْنَا﴾ آمراً لهم ﴿ آضِرِيُوه ﴾ مُهدَرَ الدّم المدعص ﴿ بِبَغضِها ﴾ وهو الميسحلُ المسمع أو أصلها أمرهم رسولُهم وما عَيلَ هو لإدواء السّحر، ولمّا عملوا كما أمروا ردّ الله روحَه، وكلّم: أهلكه ولذا عمه وصرّح اسمهما وحدّهما الرّسول وأهلكهما، وسرّ ردّ روحه إعلامُ الله لهم سَدادَ المّعاد وما وْعِدَ وأوعِدُ كما أَرْسَلَ ﴿ كَذَالِك ﴾ كما أراحه الله روحَه ﴿ يُعجي آللّهُ آلْمَوْتَىٰ ﴾ أمدَ الدّهر كما وعد والكلام مع طُلاح عصر محمد صلعم أو مع رهط هم معاصروا المهلك ورأوا حاله ورد روحه ﴿ وَيُرِيكُمْ عَلَيْتِه ﴾ أعلام سرّه وأدلاً ، كمانه ﴿ لَمَعَلَّمُمْ وَرُأُوا حاله ورد روحه ﴿ وَيُرِيكُمْ عَلَيْتِه ﴾ أعلام وحلمكم مصلح لأعمالكم.

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُويُكُم ﴾ صار آرواعكم صلوداً وهو كلامٌ مع الهود ﴿ مِن بَغدِ فَلِكَ ﴾ ما مر وهو كل ما عدد وأحصاه الله، وهو حِولُ الصور وعطاء الروح واعلاء الطور أو المعاد عطاء الروح وحده ﴿ فَهِيَ ﴾ أرواعكم ﴿ كَالْحِجَارَةِ ﴾ صمولاً وما صار صدوركم مراسم الإسلام ومتعاكِسَ الكلام ﴿ أَوْ ﴾ أرواعكم ﴿ أَشَدُ قَسْوَةً ﴾ أكمل وأصلد مما صَمَل.

فاختلفتم وتدافعتم في القتل ﴿ والله مخرج ما كنتم تكتمون ﴾ من خبر القاتل وإرادة تكذيب موسى ﴿ فقلنا اضربوه بيعضها ﴾ اضربوا المقتول بذنب البقرة ليحيا ويخبر بقاتله ﴿ كذلك يحيى الله الموتى ﴾ في الدنيا والآخرة كما أحيا الميت بملاقاة ميت أخر ﴿ ويريكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ أن القادر على إحياء نفس قادر على إحياء الكل ﴿ ثم قست ﴾ غلظت وجفت وينست من الخير والرحمة ﴿ قلوبكم ﴾ معشر اليهود ﴿ من بعد ذلك ﴾ بعد ما بينت الآيات الباهرات ﴿ فهي كالحجارة أو أشد اليهود ﴿ من بعد ذلك ﴾ بعد ما بينت الآيات الباهرات ﴿ فهي كالحجارة أو أشد قسسسوة ﴾ أي زائسدة عسليها فسي القسوة، ولم يسقل أقسسى لأن

﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْمِحِارَةِ ﴾ كلام أطال أحوالها إعلاماً لكمال صُمُولها ﴿ لَمَا ﴾ وماد موصول و «اللام ، مؤكد ﴿ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنهَ لُرُ ﴾ سال مَصادعُه ماء أمراً وصاد مورداً لكل وارد ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ ﴾ وهو ما أصدَع طولا أو ما عدا ، ﴿ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَا مَنْهُ الْمَا مِنْهُ الْمَا مَنْهُ الْمَا عَمُوا مَا خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ رَوَعَه طوعاً لأمر ، وأرواع هؤلا ، ما راعوا وما طاعوا وما عملوا ما أمروا ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْهُ إِلَى سا ، ﴿ عَمَّا ﴾ عمل ﴿ تَسْغَمُلُونَ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ وهم عالم أعمالكم طُرّاً وهو ممتا أوْعَدَ.

﴿أَفَتَطْمَعُونَ ﴾ كلام مع رسول الله وأهل الإسلام ﴿أَن يُسُوْمِنُوا ﴾ الهود ﴿لَكُمْ ﴾ لأمركم ﴿وَ الحال ﴿قَدْكَانَ فَرِيقٌ ﴾ رهطٌ ﴿مَنْهُمْ ﴾ وُلاَدهم وهم هادوا أول العهد ﴿يَسْمَعُونَ كَلَمْ ٱللَّهِ ﴾ ما أَوْحاه ليسولهم وهو الطرس المعهود ﴿ قُمَّ يُحَرُّفُونَهُ ﴾ كسمحامد محمّد رسول الله صلعم وهم مُحَوِّلُوا دوال الطرس ومدلوله وموردوا أحكام أرادها أَحَيِّلُهُ عَمْ مُوالِدُ الأَصِل ﴿ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ أدركوه وعلموه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٥ ٧ ﴾ ولعهم وسنداد كلام الله.

أَسْدُ أَبِينَ ، أي من عرفها شبهها بالحجارة أو ما هو أقسى منها ﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ﴾ بيان التفضيل في الأشدية ﴿ وإن منها لما يشقق فيخرج ﴾ ينبع ﴿ منه الماء ﴾ وهو مايقطر منه الماء حول الأنهار ﴿ وإن منها لما يهيط من خشية الله ﴾ إذا أقسم عليها باسم الله أو أسماء أوليائه ﴿ وما الله بِغافل عما تعملون ﴾ بالياء والتاء وهو وعيدهم.

﴿أفتطمعون﴾ الخطاب للنبي والمؤمنين ﴿أَنْ يؤمنوا لَكُم﴾ اليهود ببقلوبهم ﴿وقد كَانْ فريق منهم﴾ طائفة من أسلافهم ﴿يسمعونْ كلام الله ﴾ في أصل جبل طور سيناء ﴿ثم يحرفونه ﴾ إذ أدوه إلى من ورائهم ﴿من بعد ما عقلوه ﴾ فهموه بعقولهم ﴿وهم يعلمون ﴾ أنهم في تقولهم كاذبون فما طمعكم في سغلتهم

﴿ وَإِذَا لَقُوا﴾ ولأع الهود الملا ﴿ أَلَّذِينَ عَامَتُوا﴾ أَسْلَمُوا صَلاحاً وسَداداً ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ الولاع ﴿ عَامَتُنا﴾ لرسولكم محمد صلعم وهو موعود الطروس ومحمود الرّسل ﴿ وَإِذَا خَلا ﴾ عاد ﴿ بَغضُهُم ﴾ هم رؤساء الهود الوُلاع بسحلاً وروعاً ﴿ إِلَىٰ بَغض ﴾ هم أهل وَلْع روعاً وحده لا لأمدهم و ﴿ قَالُوا ﴾ ردعاً لهم ﴿ أَتُسحَدُّ تُونَهُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ إِسمَا ﴾ أحوال وأحكام ﴿ فَمَتَعَ اللّه ﴾ لها ﴿ عَلَيْكُم ﴾ وأعلمها لكم مما هو مدلول طِرسكم وهو كمال محمد (ص) وسداده ﴿ اللّه عَاداً وَ كلامكم وعود لكام الله الإسلام ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٩ كُ حاصل عملكم وعود كلام الله أهل الإسلام ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٩ كُ حاصل عملكم وعود كلامكم هو كلام النّوام، أو كلام الله الوارد لأهل الإسلام.

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ هزلا الهرا الوُلاع أو اللّوام أو كلاهما أو هما وأولوا الجول ﴿أَنَّ ٱللَّهُ ﴾ العالِمُ للكِلَ ﴿ يَعْلَمُ مَا ﴾ أمراً ﴿ يُسِرُونَ ﴾ وهو أسرار صدورهم ﴿ وَمَا ﴾ أمراً ﴿ يُعْلِنُونَ ﴾ وهو كلامهم الملمّ وعمليم المموه أو أسرار ما أعلم الله ليم، وهو مدلول طرسهم كسداد محمّد صلعم وأعلاء ما لاسداد له وما هو مدنول طرسهم.

وجهالهم.

﴿ وَإِذَا لَقُوا الذين آمنوا قالوا﴾ أي منافقوهم ﴿ آمنا﴾ بأنكم على الحق وأن محمداً عَلَيْاتُهُ هُو المبشر به في التوراة ﴿ وَإِذَا خَلَا بعضهم إلى بعض قالوا﴾ أي الذين لم ينافقوا عاتبين على المنافقين ﴿ اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ﴾ من دلائل نبوة محمد عَلِيْوَاللهُ ﴿ ليحاجوكم به عند ربكم ﴾ بأنكم قد علمتم هذا فلم تؤمنوا به ﴿ أفلا تعقلون ﴾ أن الذي تخبرونه به حجة عليكم عند ربكم.

﴿ أُولا يعلمون﴾ أي القائلون لإخوانهم أتحدثونهم ﴿ أَنْ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون﴾ جميعه ومنه إسرارهم الكفر وإعلامهم الإيمان. ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ رهط الهود ﴿ أُمِيُّونَ ﴾ عوامَهم وهم ما درسوا علماً وما سطروا كلما وما علّمهم أحد ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَنْبَ ﴾ الطرس المعلوم أو السطر المعهود ﴿ إِلّا ﴾ للحسم ﴿ أُمّانِئَ ﴾ آمِ الهم محو الله إصرهم ورحمهم وعدم مسهم السّاعور إلا عصراً ما صلاً أو ما سول لهم علما،هم ﴿ وَإِنْ هُمْ ﴾ ما هم ﴿ إِلّا ﴾ رهط ﴿ يَظُنُونَ ﴾ و ٧٨ ﴾ المسؤل كالمرسل ولا علم لهم اصلاً.

﴿ فَوَيْلٌ ﴾ هلاك أو هو وأد للساعور ﴿ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ﴾ عداءً وعُدولاً ﴿ الْكِتَلْبُ ﴾ المعمول المحوّل لهم ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ مؤكّد أورد رسما للوهم، ولعله اراد ما سطروا وحوّلوا محامد محمّد صلعم وأوردوا مورده ما أراد هواهم ﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ ﴾ هؤلا ءالوُلاع ﴿ هَلْذًا ﴾ ما سطروه وَنْعا مُرسَلُ ﴿ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ أوحاه لمصالحهم ﴿ لِيَشْتَرُوا بِهِ ﴾ الكلام المسوّل ﴿ نَعَا مُرسَلُ ﴿ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ ألكلام المسوّل ﴿ نَعَا مُرسَلُ ﴿ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ مألاً ماصلاً وما مأمولهم الاحصول مال وسطوع حال.

﴿ فَوَيْلٌ ﴾ هلاك ﴿ لَهُم ﴾ لأَمْلِي النَّائِعِ ﴿ مُمِّنًا ﴾ كِلام ﴿ كُتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ وسؤله آراؤهم ومِدادهم سواد صدورهم ﴿ وَوَيْلٌ ﴾ هلاك ﴿ لَهُم ﴾ لأهل الحول ﴿ مُمِّنًا ﴾ مال ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ وهو خطامٌ لا دوام له.

﴿ ومنهم أميون ﴾ لابقرؤن ولا يكتبون ﴿ لا يعلمون الكتاب إلا أماني ﴾ إلا ان يُقرأ عليهم، ويقال لهم هذا كتاب الله لا يعرفون أن ما قرئ من الكتاب خلاف ما فيه ﴿ وإن هم إلا يظنون ﴾ لا علم لهم، ويدل على منع التقليد.

﴿ فويل ﴾ تلهف شدَّة من العداب في أسوء بقاع جهنم ﴿ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ﴾ يحرفون من أحكام التوراة ﴿ ثم يقولون هذَا من عندالله ليشتروا به ثمناً قليلاً ﴾ ليأخذوا به عرضاً من الدنيا فإنه قليل وإنْ جلَّ ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم ﴾ من المحرف ﴿ وويل لهم ﴾ ثانية مضافة إلى الأولى ﴿ مما يكسبون ﴾ من المعاصى والرَّشا.

﴿وَ﴾ لَمَا أُوعدهم رسول الله معاسر الدرك وسواه ﴿قَالُوا﴾ هؤلاء الرهط ﴿لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ﴾ السّاعور لمّا هم أولاد الرّسل، وادعوا عدم الأصلاء والآسام لهم عهدا ممدوداً ﴿إِلَّا أَيَّاماً مُعْدُودَةً ﴾ عصراً ماصلاً ولا طول لمدد مسهم.

﴿قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿أَتَّخَذْتُمْ ﴾ رداً لما ادَعوه ﴿عِندَ ٱللَّهِ عَهداً ﴾ عَهداً ﴾ عَهداً الله على الله عدم ورودها، أو مسها لكم ﴿فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ ﴾ معهوده وموعوده، وهو مسدّد الوعد ومكمّل العهد ﴿أَمْ تَقُولُونَ ﴾ إدوا: وولعاً ﴿عَلَى ٱللَّهِ عالم ولعكم وسدادكم ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٨٠ ما لا علم لكي

﴿ بَلَىٰ ﴾ ردُ لمدلول ما مرَ وهو عدم مسّها لهم عصراً محدودا ﴿ مَن ﴾ امر ، ﴿ كَسَبَ ﴾ غَمِلَ أعمالاً ﴿ صَلَيْكَ ﴾ كالعدول وردُ الإسلام وجول الكلم ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ ﴾ معاده الموصول والعراد أحواله كلّها ﴿ خَطيتُتُهُ ﴾ وصار هو محاطاً لأعماله السَّواء وُسُدُ مَسَلَكُ ﴿ فَأُولُكَ مِنْكَ ﴾ الطُّلاح وما وحده رعاء لمدلول الموصول ﴿ أَضْحَنْ النَّارِ ﴾ أهلها ومكامعوها وواردوها ﴿ هُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ دوامٌ الدَهرِ

<sup>﴿</sup> وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ قلائل أربعين يوماً. أيام عبادة العجل. وقيل: زعموا أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما تعذب مكان كل أنف سنة يوما ﴿ قل أتخذتم عند الله عهدا ﴾ أن عذابكم على كفركم منقطع ﴿ فلن يمخلف الله عهده ﴾ أي إن اتخذتم فلن يخلف الخ ﴿ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ بل أنتم في أيهما ادعيتم كاذبون، فأم منقطعة بمعنى بل، أو عديلة أي أي الأمرين كائن. ﴿ بلى ﴾ رد عليهم ﴿ من كسب سيئة ﴾ أي الشرك ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ بأن تحيط بأعماله فتبطلها، أو تخرجه عن جملة دين الله ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ دائمون.

ولمّا أوعد إلله أهل الدّرك وعد أهل دار السّلام وأرسل ﴿ وَ﴾ الملأُ ﴿ أَلّٰذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ وَعَمِلُوا آلصَّلْحَاتِ ﴾ صوالح ﴿ أُولَسَئِكَ ﴾ الصّلحاء ﴿ أَصْحَلْتُ آلْجَنَّةِ ﴾ أهلها وواردوها ودار السّلام مأواهم ومهداهم ﴿ هُمَ ﴾ لا سواهم ﴿ فِيهَا ﴾ دار السّلام ﴿ خَلْلِدُونَ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ دام لهم الرّوح والسّرور ولا أمد لهم أصلاً.

﴿ وَ ادْكروا ﴿ إِذْ ﴾ عهدا ﴿ أَخَذْنَا ﴾ إدلاء ﴿ مِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾ عهدهم المؤكد وهو ﴿ لا تَغبُدُونَ ﴾ إلنها ﴿ إِلَّا ٱللَّه ﴾ الواحد الأحد والكلام إعلام ومدلوله الرّذَع ﴿ وَ ﴾ عاملو ﴿ إِ أَلْوَ لِدَيْنِ ﴾ وهما أصلاكم ﴿ إِخْسَاناً ﴾ إعطاء واكراما ﴿ وَ ﴾ أذوا حدودَ ﴿ ذِي ٱلْفُرْبَيْ ﴾ وأسلمها وهم أهل الأرحام ووصل الدّماء ﴿ وَ ﴾ ارحموا ﴿ ٱلْبَتَنْمَىٰ ﴾ وهم أولانهم الحلّم وعدم وهم أهل العسر ﴿ وَ ﴾ أطيموا ﴿ ٱلْمَسْلَكِينِ ﴾ وأغظر هم يما ضراع المصدر لكمال مدحه أو كلاما ﴿ وَ قُولُوا لِلنّاسِ ﴾ طرّاً كلاما ﴿ حُنْناً ﴾ ورود المصدر لكمال مدحه أو كلاما محموداً لاكلاما سوءاً ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ أذوها دواماً ﴿ وَ الْتُوا ٱلرّاكَوْقَ ﴾

<sup>﴿</sup> والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾ شفع قسم الوعد بالوعيد ليرجى ثوابه ويخشى عقابه، وأخرج العطف العمل عن الإيمان.

<sup>﴿</sup> وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ﴾ عهدهم المؤكد عليهم ﴿ لا تعبدون ﴾ أي لا تعبدوا ﴿ إلا الله وبالوالدين إحساناً ﴾ وأن تحسنوا بهما إحساناً ، وأفضل والديكم وأحقهما بشكركم محمد وعلى ﴿ ودى القربى ﴾ وأن تحسنوا بقراباتكم منهما ﴿ واليتامى والمساكين ﴾ من سكن الضر والفقر حركته ﴿ وقولوا للناس ﴾ مؤمنهم ومخالفهم ﴿ حسنا ﴾ عاملوهم بنخلق جميل ﴿ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة

أعطوها كمالاً ﴿ثُمَّ تَوَلَّنَتُمْ ﴾ صُدوداً وعُدولاً عمّا أُمِرَ لكم وعُهِدَ معكم ﴿إِلَّا ﴾ رهطاً ﴿قَلِيلًا ﴾ معدوداً ﴿مِنكُمْ ﴾ وُلادكم وهم عادوا وأسلموا ﴿وَأَنتُم ﴾ أهل العهود ﴿مُغرِضُونَ ﴾ ﴿٨٣﴾ عمّا عُهِدَ معكم ولكم كسر العُهود.

﴿وَ﴾ ادْكروا ﴿إِذْ﴾ عهدا ﴿ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ عهد وُلاَدكم كُرُرَ مؤكدا ﴿ وَلاَ تَسْفِكُونَ ﴾ عهدا وطلاحا ﴿ وِمَاءَ كُمْ ﴾ المراد إهلاك أحدهم أحدا ﴿ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم ﴾ أدرازكم ﴿ مِن دِينرِكُمْ ﴾ مراكدكم أعداء وغؤلا و «الدّارُ » أشم لإساس وسطح وصَحْصَحِ طُرّاً، وكل محل حَلَّهُ رهط دار ﴿ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ ﴾ كما هو عهدكم ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ رهط الهود ﴿ تَشْهَدُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ عهودكم أول الأمر هو حال حكاما الله مؤكداً للكلام الذي في أو كلامٌ مع أهل عصر محمد صلعم.

﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلاً ﴾ الهناط الكار عُهودكم أو هو موصول ﴿ تَفْتُلُونَ ﴾ هو مع موصوله وهو والمؤلاء محبول المصدر ﴿ أَنفُسَكُمْ ﴾ أحدكم أحداً ﴿ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً ﴾ رهطاً ﴿ مِنكُم مِن دِينرِهِمْ ﴾ موالدهم ومواردهم وهو أسوء الأمور وأردء الأعمال ﴿ تَظَنْهَرُونَ ﴾ ملاك أمركم عَوْل أحدكم أحداً واسعاده ﴿ عَلَيْهِم ﴾ هؤلا ءالرَّهط وهو حال ﴿ إِلْمُ أَمْ ﴾ والذّمم ﴿ وَٱلْعُدُولَ فِي والحدل

ثم توليتم عن الوفاء بالعهد ﴿إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون عن العهد تاركين. ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم > لا يريق بعضكم دماء بعض ﴿ولاتخرجون أنفسكم من دياركم > لا يخرج بعضكم بعضاً ﴿ثم أقررتم > بذلك الميثاق كما أقرَّ به أبيلافكم ﴿وأنتم تشهدون > بذلك.

﴿ شم أنتم هؤلاء﴾ المنافقون ﴿ تقتلون أنفسكم ﴾ بقتل بعضكم بعضاً ﴿ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ﴾ حال من فاعل تخرجون. يعاون بعضكم بعضاً على الإخراج والقتل ﴿ بالإثم والعدوان ﴾ الإفراط في ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَى ﴾ ورودكم والحال هم أسراء أخكم إسارهم ﴿ تُفَادُوهُمْ ﴾ أوساً للمال ﴿ وَهُوَ ﴾ الأمر ﴿ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ حُرَّمَ لصلاح أمركم ﴿ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ واكراههم وهو معمول لنامُحَرَّمٌ .

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَابِ ﴾ لعملكم ما أمِرَ لكم وهو الأوس للأسراء ﴿ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ ﴾ لإحلالكم ما حرّمه الله لكم وهو الإهلاك والعول والهذم ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن ﴾ مَر ، ﴿ يَفْعَلُ ذَلِك ﴾ العمل ﴿ مِنكُم ﴾ رهط الهود ﴿ إِلّا خِزْى ﴾ سوء حال وعَطَوْ مالِ وأشرُ وإطراد ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ وهو العمر المعهود والطول المحدود ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ وهو الموعود معاداً ﴿ يُسرَدُونَ إِلَى أَشَد الله والمؤرد وأكره الآلام وهو مردهم ومنالهم، ولا رُوحَ لهم أصلا ألْعَذَابِ ﴾ أشو ، المكاره وأكره الآلام وهو مردهم ومنالهم، ولا رُوحَ لهم أصلا لما طلاحهم أصلد أكمل ﴿ وَمَا ٱللّه ﴾ عالم أحمل ﴿ وَمَا ٱللّه ﴾ عالم أعمل ﴿ وَمَا اللّه ﴾ وهو كلامٌ مَهَذُدٌ مؤكدٌ لما أوْعَدَهُم.

﴿ أُولَسَنِكَ ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ ٱشَتَّرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ حصّلوا حُطامَها وهو موهومٌ كالمعدوم ﴿ بِٱلْأَخِرَةِ ﴾ الدّار المعهود ورودها الموعود دوامها وهـؤلاء

الظلم (وإن يأتوكم) الذين ترومون إخراجهم وقتلهم (أسارى) قد أسرهم الأعداء (تفادوهم) بأموالكم (وهو محرم عليكم) الضمير للشأن، أو مبهم يفسره (إخراجهم) أو لمصدر يخرجون وإخراجهم تأكيد (أفتؤمنون ببعض الكتاب) الذي أوجب المفاداة (وتكفرون ببعض) الذي حرم القتل والإخراج (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي) ذل بضرب الجزية (في الحياة الدنيا) وقيل: هو قتل قريظة وأسرهم وإجلاء النضير (ويوم القيامة يردون) بالياء والتاء (إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) بالتاء والياء تأكيد للوعد.

﴿ أُولِنكَ الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ ابتاعوا حظوظ الدنيا الفانية بنعيم

رَدُوا صلاحَ المآل لحصول مراح الحال ﴿فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ﴾ هؤلاء الحُرَاص ﴿ أَلْعَذَابُ ﴾ المعهود لهم حالاً ، وهو عَظْوُ المالِ والمُعَدُّ لهم مآلاً وهو ورودهم السّاعورَ وما الله مسهلاً لآصارهم ومحوّلاً لإحمالهم ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ما لهم معوَّلُ ولا مُشعِدٌ لِدَسْع إصرهم حال وروده وما الله ح مولاهم.

﴿ وَلَقَدْ عَاقَيْنَا ﴾ إكراماً وإعلاء ﴿ مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾ الطوس المعهود المعلوم، وهو ممّا أوحاه الله معاً لا مراراً ﴿ وَقَفَّيْنَا ﴾ إرسالا ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ إرساله ﴿ إِلَّهُ مِعاً لا مِراراً ﴿ وَقَفَّيْنَا ﴾ إرسالا ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ إرساله معدد محصور ﴿ وَعَاقَيْنَا ﴾ إكراماً ﴿ عِيسَى ﴾ روح الله ﴿ آبنَ مَزيَمَ ٱلْبَيّنَاتِ ﴾ سواطِع الدُوال ومعالِمَ الأسرارِ ، كما أعاد الروح دعاء ، وأصلح الأكمة ، وأعطاه اللَمح واللّم وصحح الأعلاء ، أو الداد طرق معهود أوحاه الله ﴿ وَأَيّدُنَهُ بِرُوحِ اللّهُ وَاللّم وهو الطّهر والمراد الروح المطهر عصمه الله عمّا وصم أو مَلْكُ معهود أَسار معه للإمداد أو اسم الله أو الطّرس المعهود .

﴿ أَفَكُ لَمَا جَآءَكُمْ ﴾ رهط الهود ﴿ رَسُولٌ ﴾ ما طوراً طوراً أرسل الإصلاحكم وإعلام هداكم وهو ممّا سَعِدَ موردُه وخمِدَ كلامه ﴿ بِمَا ﴾ أمر ﴿ لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُكُمُ ﴾ وهو مُصلح حالكم وما لِكُم وما هو مرادَ هواكم ﴿ آسْتَكْبُرْتُمْ ﴾

الآخرة الباقية ﴿فلا يخفف عنهم العذاب﴾ بنقص الجزية في الدنيا وعقوبة الآخرة ﴿ولا هم ينصرون﴾ بالدفع عنهم.

<sup>﴿</sup>ولقد آنينا موسى الكتاب﴾ والتوراة ﴿وقفينا من بعده بالرسل﴾ جعلنا رسولا في أثر رسول ﴿وآتينا عيسى بن مريم البينات﴾ أعطيناه الآيات الواضحات ﴿وأيدناه بروح القدس﴾ هو جبرائيل، وقيل: روح عيسى إذ لم تضمها الأصلاب والأرحام الطوامت، أو الانجيل أو الاسم الأعظم ﴿أفكلما جاءكم رسول﴾ يا أيها اليسهود ﴿بسما لا تهوى أنفسكم ﴾ بما لا تحبون ﴿استكبرتم عن الإيسمان

سُمُودٌ حصل لكم عمّا أمِرَ لكم وطوعكم للرّسل ﴿ فَفَرِيقاً ﴾ رهط رسل ﴿ كَذَّنتُمْ ﴾ لكمال حسدكم وعدم علمكم لما عسر لكم إهلاكهم كمحمّد وروح الله ﴿ وَفَرِيقاً ﴾ رهط رُسُلِ سواهما ﴿ تَقْتُلُونَ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ حدلاً وطلاحاً لمّا سهل لكم إهلاكهم.

﴿ وَقَالُوا ﴾ رهط الهود إدلاء لعمحمد عصلعم ﴿ قُلُو يُمّنا عُلْفٌ ﴾ كلُّ واحدِ وعاء سلق علماً لا محلَّ لإعلام أحدِ أو مسدود محصور ما وَصَلَها ما أوردهم الرَّسول، والعراد أمرهم الله هداهم وهم ما وَعَوا صوالح الأمر ومالوا لِما أراد هواهم ﴿ يَل لَّعَنهُم ﴾ طردهم ﴿ ٱللَّهُ يِكُفُرهِم ﴾ لعُدولهم وعدم إسلامهم وهو ردُّ لكرمهم وطرد لمرامهم ﴿ وَقَلْ الله إسلاماً ما صاحلاً ﴿ مَا ﴾ مؤكد له ﴿ يُوْمِنُونَ ﴾ ﴿ وما لهم إسلام كالمراد عدم الإسلام رأساً.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُم ﴾ رهط الهود ﴿ يَحْتُبُ ﴾ طِرْسَ مُرسَلُ ﴿ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ وهو كلام أعطاه الله محمداً صلعم ﴿ مُصَدِّقٌ ﴾ مسدّة ومصحح ﴿ لِّمَا ﴾ طرس

والاتباع ﴿ففريقاً كذبتم ﴾ كموسى وعيسى ﴿وفريقا تقتلون ﴾ قتل أسلافكم كيحيى وزكريا من قبل، وأنتم رمتم قتل محمد عَلَيْتُولَهُ في العقبة وقتل على بالمدينة، وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية لتستحضر في النفوس للفضاعة والمفاصلة، وأسند إليهم لأنه فعل أسلافهم ورضوا به.

<sup>. ﴿</sup> وقالوا قلوينا غلف ﴾ بضم اللام أوعية للخير والعلوم وَمع ذلك لا نعرف لك فضلاً. وبسكونها أي في غطاء فلانفهم حديثك ﴿ يل لعنهم الله ﴾ أبعدهم من الخير ﴿ بكفرهم ﴾ فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر ﴿ فقليلاً ﴾ فإيمانا قليلاً ﴿ ما يؤمنون ﴾ ببعض ويكفرون ببعض.

<sup>﴿</sup> ولما جاءهم ﴾ أي اليهود ﴿ كتاب من عندالله ﴾ القرآن ﴿ مصدق لما

﴿مَعَهُم ﴾ وأُرسل لرسولهم والهود ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ ﴾ أسام إرسال كلام الله ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ دُعاءُ حالَ العماس ﴿عَلَى ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ مِن كَفَرُوا ﴾ عَدَلوا عمّا أمِروا وهم أعداءهم، وهم دَعَوْا اسم محمّد صلعم روماً للعول وأمّلاً للمدد ورصدوا إرساله وروده إسعاداً له وإهلاكاً للأعداء معه كإهلاك عاد وإرّم ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم ﴾ وردهم ﴿مّا عَرَفُوا ﴾ الأمرُ المعلوم لهم وهو ورود محمّد رسول الله وسداد ما أوحاه ﴿ كَفَرُوا بِهِ ﴾ حسداً وحرصاً للمُلك ﴿ فَلَعَنَهُ ٱللّهِ ﴾ طرده ورده ﴿ عَلَى ﴾ الرّهط ﴿ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ هؤلاء الحسّاد الخرّاص و «اللاّم» للعهد أو للعمه م

﴿ بِفْسَمَا آشَتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ السّزاء لامهم الله لوماً واطداً لسومهم الاسوء هو ﴿ أَن يَكُفُرُوا ﴾ مصدر مأول والعراد علم إسلامهم ﴿ بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ كلام الله المُرْسَلِ ﴿ بَغْياً ﴾ حسداً وروماً لأمر ما هو لهم ﴿ أَن يُنزَلَ اللّه ﴾ حسدوا لإرسال الله ﴿ مِن فَضْلِهِ ﴾ كرمه وإكرامه وهو ما أوحاه ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ وهو محمد رسول الله صلعم ﴿ فَبَا هُو ﴾ عادوا ﴿ بِغَضَبٍ ﴾ حرد لله ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾

معهم > هو التوراة ﴿وكانوا من قبل > أن ظهر محمد عَنْ الرسالة ﴿ يستفتحون > يَالُون الله الفتح والظفر ﴿على الذين كفروا > من أعدائهم ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا > من الحق ﴿ كفروا به > حداً وطلبا للرياسة ﴿ فلعنة الله على الكافرين > أي عليهم، أقيم الظاهر مقامه ليفيد أنهم لعنوا بكفرهم.

<sup>﴿</sup>بنسما﴾ ما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بنس المستكن، أي بنس شيئاً ﴿اشتروا به أنفسهم﴾ باعوها به صفة ما ﴿أن يكفروا﴾ هو المخصوص بالذم ﴿بما أنسزل الله ﴾ على موسى من تصديق محمد عَنْ الله ﴿بغيا ﴾ لبغيهم وحسدهم ﴿أن ينزل ﴿ الله من فضله ﴾ أي بالوحي ﴿على من يشاء من عباده ﴾ كما أنزل القرآن على محمد عَنْ الله ﴿ فباؤا بغضب ﴾ حين كذبوا بعيسى

ولاءً وصاروا مصادرَ السّوءِ وَموارد اللّوم لمّا حسدُوا رسولا هو أكرم الرّسل كلّهم ﴿وَلِلْكَافِرِينَ﴾ أمر الله ورسوله ﴿عَذَابٌ﴾ ألمّ ﴿مُهِينٌ﴾ ﴿ ٩٠﴾ وهو أسوءُ الآلام وأردء الأصار لا لأهل معاصِ لمّا هو مطهرٌ لهم.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الهود ﴿ عَامِنُوا ﴾ أسلموا ﴿ بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ وهو كلام الله أو كلّ ما أوحاه عموماً ﴿ قَالُوا ﴾ هؤلاء الهود ﴿ نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ وهو طرسهم المأمور عمله لهم ﴿ وَ الحال هم ﴿ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ ما سواه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ ﴾ ما وراءه ﴿ أَلْحَقُ ﴾ الأسدَ الأوطد وهو كلام الله ﴿ مُصَدِّقاً ﴾ مصحّحاً مسلماً ﴿ لِمَا ﴾ طرس ﴿ مَعَهُمْ ﴾ ومُعلماً لسداده وهو مؤكد والحاصل «هم لما ما اسلموا مُسدّد طرسهم ما اسلموا طرسهم .

﴿قُلْ ﴾ لهم رسول الله رداً للإعوام الطوع لأوامر رسلهم وأحكام طروسهم ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِياء آلله ﴾ رسلا أرسلهم الله لإصلاحكم أراد إهلاكهم عهداً مر لا الحال كما دل ﴿مِن قَبْلُ ﴾ والكلام مع أهل عصر محمد صلعم، وهم أولاد هؤلاء والمراد ولأدهم لما هو عملهم لا عمل هؤلاء الأولاد ﴿إِن كُنتُم ﴾ رهط الهود ﴿مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ طرسكم وأهل الإسلام ما أهلكوا رسلهم.

فجعلوا قردة ﴿على عَنصب﴾ حين كذبوا بمحمد مَنَا فَالله عليهم السيف ﴿وللكافرين﴾ أي لهم أظهر لما مر ﴿عذاب مهين﴾ مذل.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمنوا بِما أَنْزِلَ الله ﴾ على محمد عَيَّاتُهُ من القرآن، أو كل كتاب أنزله ﴿ قالوا نؤمن بِما أَنْزِلَ علينا ﴾ وهو التوراة ﴿ ويكفرون بِما وراء • ﴾ حال من فاعل قالوا ﴿ وهو الحق ﴾ الضمير لما وهو القرآن لأنه ناسخ لما تقدمه ﴿ مصدقاً لما معهم ﴾ حال مؤكدة رد لمقالهم إذ كفرهم بما يوافق التوراة كفر بها ﴿ قلل فلم ﴾ كنتم ﴿ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ﴾ بالتوراة فإن فيه تحريم قتلهم، فما آمنتم به بعد.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم ﴾ وردكم ﴿ مُوسَىٰ ﴾ رسولكم ﴿ فِالْبَيِّنَاتِ ﴾ معالم السّداد وأدلاء الإرسال ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ﴾ إلنها ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ صُعوده مصاعد الطور ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَشَمْ ﴾ رهط ﴿ ظَلْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ أمركم حَدلٌ ورسمكم عُدولٌ دواماً وهو لرد ما أدعوه كما مر ولإعلام سلوكهم مع محمد رسول الله صلعم كسلوك ولادهم مع رسولهم.

﴿ وَ ﴾ اذكروا ﴿ إِذْ أَخَذُنَا مِينَنقَكُمْ ﴾ عبد ولأدكم المؤكد ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ﴾ ولأدكم ﴿ الطُّورَ وحمله العلك مساطع كما مرّ وكرر إعلاء الطّور مؤكداً وأمِرَ لكم ﴿ خُذُوا ﴾ اعملوا ﴿ مَا ءَاتَيْنَاكُم ﴾ ما هو المأمور كما أوحاه انت ﴿ يِقُوَّةٍ ﴾ عمد وهم ﴿ وَ اسْمَعُوا ﴾ سماغ طوع ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا ﴾ كلامَك ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أمرك ﴿ وَ أُشْرِبُوا فِي أُلْوَبِهِمُ الْمَحْلَ ﴾ المراد ورود وده الكامل صدورهم و ﴿ يِكُفْرِهِم ﴾ عمداً وهم أهل الحلول لِمَا رأؤه أرْوَعَ الصَّور وما رأوا عِدْلَه أصلاً حاروا ووهموه إلنها وأطاعوا ما سؤل لهم السّاحر.

﴿قُلْ﴾ لهم رسول الله ﴿ بِنْسَمًا ﴾ أمراً ﴿ يَأْمُسُرُكُم بِهِ ﴾ الأمر وحو العمل الطّالح والعدول الكامل ﴿ إِيمَـٰنُكُمْ ﴾ إسلامكم لما أرسله لأعمالكم

<sup>﴿</sup> ولقد جاءكم موسى بالبينات﴾ الآبات التسع ﴿ ثم اتخذتم العجل﴾ معبوداً ﴿ من بعد، وأنتم ظالمون﴾ حال أي اتخذتمو، ظالمين بعبادته، أو اعتراض أي وأنتم قوم عادتكم الظلم.

<sup>﴿</sup> وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ بجد وعزم ﴿ واسمعوا ﴾ ما يقال لكم ﴿ قالوا سمعنا ﴾ بآذاننا ﴿ وعصينا ﴾ بقلوبنا أو سمعنا قولك وعصينا أمرك ﴿ واشربوا في قبلوبهم إلعبجل يكفرهم ﴾ قبل: لأنهم مجسمة استحسنوا جسمه فرسخ في قلوبهم حبه، ﴿ قل بشما يأمركم به إيمانكم ﴾ بموسى

﴿إِن كُنتُم ﴾ رهط الهود ﴿ مُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ كما هو موهومكم وهو ردِّ لدعواهم الإسلام اراد الوُلاَدَ كما مر، والحاصل ما حصل لكم الإسلام لطرسكم ولو حصل لصار عملكم ما هو مدلوله وهو العمل الصالح لا الطالح وأعمالكم طوالح.

﴿قُل﴾ لهم رسول الله ﴿إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ ﴾ دار السّلام ﴿عِندَ ﴾ علم ﴿اللّهِ ﴾ وعدها الله ﴿خَالِصَةٌ ﴾ لكم لا لِأحَد سواكم كما هو موهومكم وادّعاءكم وهو ما واردُ دارِ السّلام أحداً إلا الهود وهو حال ﴿مِن دُونِ ٱلنّاسِ ﴾ أهل الإسلام كلّهم و «اللاّم» للعهد أو أولاد آدم عموماً و «اللاّم» للعُموم ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴾ إسالوه لما هو الموصل لمرامكم ﴿إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿ ٩٤ كلاماً.

وما أحد علم وروده دار السلام إلا أداد السام ﴿وَلَن يَتَمَنُوهُ السَامَ ﴿ وَلَن يَتَمَنُوهُ ﴾ السّامَ ﴿ أَبُدا ﴾ مادام عمرهم ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ عنا عملوا أعمالاً سواءً كما حَوَلوا طِرْسَهُم وما روا مع محمد صلعم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّلْلِمِينَ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ الحُدَالِ

والتوراة أن تكفروا بي ﴿إن كتم مؤمنين﴾ كما تزعمون.

<sup>﴿</sup>قل إن كانت لكم الدار الآخرة ﴾ الجنة ونعيمها ﴿عند الله خالصة ﴾ خاصة بكم كما زعمتم ﴿من دون الناس ﴾ للجنس أو العهد وهم المسلمون ﴿فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ لأن من أيقن الجنة اشتاقها وتمنى التخلص من دار الفناء والهوان، وفي التوراة مكتوب إن أولياء الله يتمنون الموت.

ولن يتمنوه أبداً بما قدّمت أيديهم موجبات النار كالكفر بمحمد عَلَيْوا الله والقرآن وتحريف التوراة، وعبر عن النفس باليد لأنها آلة للإنسان بها عامة صنائعه، والجملة إخبار بالغيب، وكان كما أخبر عَلَيْوا وعنه عليه الأرض يمودى، وواقه عليم إنسان بريقه فمات مكانه وما بقى على وجه الأرض يمودى، وواقه عليم بالظالمين و تهديد لهم.

العُدَالِ وهو كلامٌ مهدَّدٌ لهم.

﴿وَلَتَجِدُنَّهُمْ ﴾ هؤلاء الهود ﴿أَخْرَصَ آلنَّاسِ ﴾ أولعهم ﴿عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ عمرٍ مع عدم دوامه ﴿وَ ﴾ أحرص ﴿عِنّ ﴾ الملا ﴿آلَٰذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ عدلوا وما علموا عود الرّوح أمَدا أوردهم لكمال حرصهم وودهم طول العمر ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ﴾ الهود ﴿لَوْ يُعَمَّرُ ﴾ لكمال حرصه أصله الو أَعَمَّرُ الما هو كلام الهود حكاه الله ﴿أَلْفَ سَسنَةٍ ﴾ صُدَداً طِوالاً ﴿وَمَا هُوَ ﴾ ما أحدهم ﴿ بِمُزَخْوِجِهِ مُطرِحه ﴿ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ الألم المؤلم دواماً ﴿أَن يُعَمَّرُ ﴾ مَذه معمراً.

﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا﴾ عَمَدٍ ﴿ يَعْمُلُونَ ﴾ ﴿ ٩٦﴾ صَلاحاً وطلاحاً وعامَلَهم مِثْنَ أعمالِهم كما هو العدل.

ورد لمنا ادرك أحد علماً الهود محتمداً للسلام. وسأله عنكا هو أصل العلم وسمع أسرارَ الملكِ والملكِ، ولمنا سمع اسمَ ملكِ موردٍ لما أوحاه الله عَدَلَ وما أسلم لما هو عدق له وعاداه مِراراً وراح عدوًا مُصرًا.

﴿ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴾ ليأسهم عن يَعَم الآخرة ﴿ ومن الذين أشركوا ﴾ محمول على المعنى أي أحرص من الناس ومن الذين أشركوا ، أفردوا بالذكر لشدة حرصهم إذ لم يعرفوا إلا الحياة الدنيا ﴿ يود ﴾ يتمنى ﴿ أحدهم لو يُعمر ألف سنة ﴾ حكاية لما ودوا والو ، بمعنى ليت ﴿ وما هو ﴾ التعمير ألف سنة ﴿ بمزحزحه من العذاب ﴾ بمباعده منه ﴿ أن يعمر ﴾ بدل التعمير عن الضمير لئلا بتوهم عوده إلى التمني أو الضمير لا إلى أحدهم، وأن يعمر فاعل مزحزحه أي ما واحدهم منجيه عن النار تعميره ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ عليم بأعمالهم.

أَرْسَلَ اللهُ اعلاءً لعلوّ حال المَلِكِ وارداءً لحاله ﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿ مَن كَانَ عَدُوّاً لِيجِبْرِيلَ ﴾ واسمه «الرّوح» ﴿ فَإِنّهُ ﴾ الْمَلَك ﴿ نَزَّلَهُ ﴾ كلام الله ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ وهو الحامل الأول لما أوحاه الله ومحل الأسرار ومودعها، وهو كلام محكوً لما كلمه الله ﴿ بِإِذْنِ آللّهِ ﴾ أمره وحكمه، والحاصل «لو عاداه أحد لا مسلك له وهو لو سلك صراط العدل والسواء وعلم حاله لوالاه وحَمِدَه، ﴿ مُسَصَدَّ قَالِمَا لَمَ اللهُ عَهدا مَر ﴿ وَهُدى ﴾ نسئن يندَيه ﴾ العدق أراد طروس رسل أوحاها الله عهدا مر ﴿ وَهُدى ﴾ دالاً موصِلاً ﴿ وَبُشْرَى ﴾ أداء سارًا لما وعده الله ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ لأهل الإسلام.

﴿ مَن كَانَ ﴾ لطّلاح الأصل وسواد الصّد ﴿ عَدُوالِتِهِ ﴾ وكره حدوده وصدً عما صَلْحَ له ﴿ وَمَلَكِ كِتِهِ ﴾ موارد الطّهر ومحامل اللهر ﴿ وَرُسُلِهِ ﴾ اللاء أرسلهم الله للصلاح أهل العالم ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكُ لَلْ ﴾ أورد استعاهما لإكرامهما والمراد كلّ أحد صار عدواً لأحد هؤلاء، وعدو الواحد عدو الكلّ، وعدو محمد صلعم

<sup>﴿</sup>قل من كان عدواً لجبريل ﴾ وقرى جبرئيل كسلسبيل، وبفتح الجيم وكسر الراء وبلا همزة كقنديل. نزلت لما قال اليهود لو كان الذي يأتيك ميكائيل آمنا بك فإنه ملك الرحمة وجبرائيل ملك العذاب وهو عدونا ﴿فإنه ﴾ أي جبرائيل ﴿نزَّله ﴾ أي القرآن ﴿على قلبك ﴾ أي على فهمك وحفظك وكان حقه على قلبي، فجاء على حكاية كلام الله كأنه قيل قل ما تكلمت به ﴿بإذن الله ﴾ بأمر، ﴿مصدقاً لما بين يديه ﴾ من كتب الله ﴿وهدى وبشرى للمؤمنين ﴾ أحوال من مفعوله، وجزاء الشرط فإنه نزله أي من عاد منهم جبرئيل فغير منصف لأنه يُنْزِل كتاباً يصدق الكتب السالغة فحذف الجزاء وأقيم علته مقامه، أو من عاداه فبسبب أنه نزل عليك.

<sup>﴿</sup>من كان عدواً هُ ﴾ مخالفاً له ﴿وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ﴾ أفردا

عدوٌ لله، ولـ«الواو» مدلول «أو» ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَـٰفِرِينَ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ عاداهم الله لما عادوهم أورده موردَ لهم لاعلام «ما عاداهم اللهُ إلاّ لعَدولهم».

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ محمّد (ص) ﴿ ءَايَنْتٍ ﴾ كلام الله وسُورِهِ ﴿ بَيُنَنْتٍ ﴾ لاحَ مدلولُها ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا ﴾ رهط ﴿ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ هم عَصَوا وعدلوا عمّا أمروا.

﴿أَ﴾ ردّوا منا أرسله الله ﴿وَكُلَّمَا عَنْهَدُوا﴾ الله ورووا «عُوهِدُوا» و اعْتِدُوا» و عَنْدُوا» و عَنْدُوا» وهو الإسلام ﴿ تَبَذَّهُ ﴾ طرحَه ﴿ فَرِيقٌ ﴾ رَخْطٌ ﴿ مِنْهُم ﴾ كسراً له ورهطٌ ما كسروا عُهودَهم ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُتُومِنُونَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ ردّ نلوهم والحاصل هؤلا ءالرّهط ما هم أماضيل.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُم ﴾ الهود ﴿ وَرَضُولُ ﴾ كهروح الله و «محمّد» رسول الله صلحم ﴿ وَمَنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ أرسله الله لإصلاحهم ﴿ مُصَدِّقٌ ﴾ مصحّح ﴿ لِمَا ﴾ طرسٍ

بالذكر تفضلهما كأنهما من جنس آخر ولأن النزاع كنان فيهما ﴿فَإِن الله عندو للكافرين ﴾ يفعل بهم ما يفعل العدو بالعدو، وأقيم الظاهر مقام المضمر لينفيد أنه تعالى عاداهم لكفرهم وأن عداوة المذكورين كفر.

﴿ولقد أنزلنا إليك آيات بينات﴾ القرآن ودلائله الواضحات، نزلت حين قبال اليهود: ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية فـنتبعك ﴿وما يكـفر بـها إلا الفاسقون﴾.

﴿أُو كُلُما﴾ الهمزة للإنكار والواو عاطفة على مقدر، أي كفروا بالآيات وكلما ﴿عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم﴾ نقضه وطرحه، وقيل: منهم لأن بعضهم لم ينقض ﴿بل أكثرهم لا يؤمنون﴾ بالتوراة فلا يبالون بنقض العهد.

﴿ ولما جِامِهم رسول من عند الله > محمد مَلِيَالَةُ أو عيسى أو القرآن ﴿ مصدق لما

﴿مَعَهُمْ﴾ الهود وأرسِلَ لرسولهم ﴿نَبَذَ ﴾ طرح ﴿فَرِيقٌ ﴾ رهط ﴿مِّسَ ﴾ الملأ ﴿ اللهِ مِنَ أُوتُوا الْكِتُنْبَ ﴾ أعطوا علمه وهم علماء الهود ﴿ كِتُنْبَ اللَّهِ ﴾ طرسَهم المُرسَل ﴿ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ ﴾ رَمَوْهُ مطروحاً معطلاً رأساً وهم ما أسلموا ولو أسلموا لأسلموا رسولاً مسدّداً له ﴿ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾ هو كلام الله لعدم عسهم محامد، ومكارمه.

﴿ وَآتَ بَعُوا ﴾ أطاعوا وعداوا ﴿ مَا تَتْلُوا ٱلشَّيَاطِينَ ﴾ حال عهدِ مرّ حكاها الله وهو علم السّحر وأعداله ﴿ عَلَى ﴾ عهد ﴿ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ ولا «داود» وعصره، وهم لمّا صعدوا السّماء مراراً وسمعوا وأسلّوا كلام أهلها، ووصلوا معه طوالح الأوهام وعلى عالرداء هم وهم أمّلوها ودرسوها وعلموها الطلّاح، وسطع أمر السّحر عهده وهم أهل الوساوس، وادّعوا هو علمه وما هو إلا ساحر وعمله السُّحر و عولي عنار ملكه وأساس أمره وحكمه، ردّهم الله وأرسل ﴿ وَمَا كَفَرَ ﴾ سَحَرَ ﴿ سُلَيْمَانُ ﴾ وهو رسولٌ معصوم عما وهموا ﴿ وَلَنْكِنَ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُوا ﴾ لمّا سحروا والحال هم ﴿ يُعَلّمُونَ وهموا ﴿ وَلَنْكِنَ ٱلشَّينَظِينَ كَفَرُوا ﴾ لمّا سحروا والحال هم ﴿ يُعَلّمُونَ

معهم من التوراة أو موسى ﴿ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ﴾ التوراة وسائر كتب الله لأن كفرهم بالمصدق لها كفر بها ﴿ وراء ظهورهم ﴾ مثل تركهم إياه كمن ترك المرمي وراء الظهر استغناء عنه ﴿ كأنهم لا يعلمون ﴾ أنه كتاب الله أى علموا وعاندوا.

<sup>﴿</sup> واتبعوا ﴾ عطف على نبذوا ﴿ ما تتلوا الشياطين ﴾ أي نبذوا كتاب الله، واتبعوا كتب السحرة التي تقرؤها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما ﴿ على عهده زعماً منهم أنه بالسحر نبال ما نبال ﴿ وما كفر سليمان ﴾ ولا استعمل السحر كما زعم هؤلاء ﴿ ولكن الشياطين كفروا يعلمون

آلنّاس آلسّخرَ إحكاء للطُلاح وإمحاء للصّلاح ﴿ وَمَا أُنزِلَ ﴾ هو علم السّحر أو ما عداه منا هو أسوء أو أراد سحراً سواه ﴿ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ ﴾ كمل صلاحهما وصعد كمالهما ألهمّاه وعُلُماه ووَرَد هما أصلحا ولد آدم سماهما الله ملكات لكمال صلاحهما كما واطاه ما ورووه مكسور اللام ﴿ بِبَايِلَ ﴾ مصر معلوم أو طودٍ معهود ﴿ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ ﴾ علماهما ﴿ وَمَا يُعَلّمُانِ ﴾ ملكا السّحر ﴿ مِنْ أَحَدٍ ﴾ المراد وأحداً والكاسر مؤكد ﴿ حَتَّىٰ يَقُولاً ﴾ له إدراء وإصلاحا ﴿ إِنَّ مَا لَحَدُ وَتَنَدّ ﴾ لإعلاء حال أهل العالم، أهم الصّلحاء أو الطلحاء ﴿ فَلا تَكَفّرُ ﴾ لعلم السّحر المعهود مع عمله.

﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ﴾ مناع للماهم ﴿ مَا ﴾ عِلْما ﴿ يُفَرِّقُونَ ﴾ معلَموهما ﴿ بِهِ ﴾ عمله ﴿ بَيْنَ آلْمَزْهِ وَرُوْجِهِ عَرَضَه هو علم السّحر المُعدَم لوصالهما والحامل كلَّ واحدٍ لردَ الرَّدَة وحَسَمُ الوَّدُ ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ ﴾ السحر ﴿ مِنْ أَحَدٍ ﴾ أحداً ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ آللَّهِ ﴾ أمره وأسره ولاح ما أراده الله ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ ﴾ وهو السّحر عملاً لا عِلماً ﴿ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ عِلماً أصلاً لا حالاً ولا مالا

الناس السحر > كفروا بتعليمهم الناس السحر ﴿ وما أنزل > وبتعليمهم إياهم ما نزل ﴿ على الملكين > النازلين ﴿ ببابل > يسميان ﴿ هاروت وماروت > أظهرهما الله للناس بصورة بشرين ليقفوا به على حد السحر وأن يبطلوه ونهاهم أن يسحروا ﴿ وما يعلمان من أحد > السحر وإبطاله ﴿ حتى يقولا > للمتعلم ﴿ إنما نحن فتنة > امتحان للعباد ﴿ فلا تكفر > بها باستعمال السحر.

﴿فيتعلمون منهما﴾ مما تتلوا الشياطين ومما أنزل على الملكين ﴿ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ بتخليته فربما أحدث فعلا وربما لم يحدث ﴿ويتعلمون ما يـضرهم ﴾ فـي ديـنهم ﴿ولا يسنفعهم ﴾ فـيه ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ الهود ﴿ لَمَنِ ﴾ إمر \* ﴿ آشَتَرُ أُه ﴾ حصل السّحر كلام الله وطرح كلام الله ﴿ مَا لَهُ فِي آلاً خِرَةِ ﴾ أمد الدّهر ودارَ المَعاد ﴿ مِنْ خَلَقٍ ﴾ سهم وهو محروم السّهام ﴿ وَلَيِشْسَ مَا ﴾ أمراً ﴿ شَرَوْا بِهِ أَنقُسَهُمْ ﴾ وآسوها وعاملوها سوء الأعمال ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٢ ﴾ مآلِ أعمال السّحر وعدم علمهم لعدم عملهم وإلّا هم عالِموه كما دلّ علموا.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ لرسول الله صلعم وما أوحاه ﴿ وَآتَقُوا ﴾ الله وطرحوا ما هو عملهم، وهو طرح كلام الله ووداد مراسم السّحر وسواد ألواح الطّلسم ﴿ لَمَثُويَةٌ ﴾ وصول أمر سارٌ أمَداً ﴿ مِنْ عِندِ اللّهِ خَيْرٌ ﴾ ممّا عملوا أعمال السّحرِ ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠٣ ﴾ أصلَ الأمريمال العمل الصّالح.

﴿يَا أَيُسِهَا﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ عَالَمُنُوا ﴾ أَسْلَمُوا ﴿ لَا تَقُولُوا ﴾ لمحمّد رسول الله ﴿ وَأَعِنَا ﴾ لما هو كلامٌ من قالهو د ومرادهم السّوء ﴿ وَقُولُوا ﴾ أوردوا

﴿ولقد علموا﴾ أي هؤلاء المتعلمون أو اليهود ﴿لمن اشتراه﴾ استبدل السحر بذينه الذي ينسلخ عنه بتعلمه، أو بكتاب الله واللام للابتداء علقت علموا ﴿ما له في الآخرة من خلاق﴾ نصيب لاعتقادهم أن لا أخرة ﴿وليئس ما شروا﴾ باعوا ﴿به أنفسهم﴾ ورهنوها بالعذاب ﴿لوكانوا يعلمون﴾ يعلمون بعلمهم إذعلم من لا يعمل به كلاعلم فلا ينافي إثبات العلم لهم.

﴿ ولو أنهم آمنوا ﴾ بمحمد عَلَيْكُولَهُ والقرآن ﴿ واتقوا ﴾ المعاصي كنبذ كتاب لله واتباع السحر ﴿ لمثوبة من عندالله ﴾ خير جواب لو، أي لا يثبوا مثوبة فحذف الفعل، وعدل إلى الإسمية ليفيد ثبات المشوبة، ونكرت لأن المعنى لشيء من الشواب ﴿ خير ﴾ لهم ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أن ثواب الله خير مما هم فيه.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنا ﴾ أي راع أحوالنا وتأنَّ بناحتي نفهم ما تلقنًا،

محلَه ﴿آنظُرْنَا﴾ وهو مدلوله ﴿وَآسْمَعُوا﴾ وَدُوا سَماعَ كلام رسول الله صلعم أو اسمَعوا سَماعَ طوع لاكسماع الهود وهم سَمِعوا وَعَصَوْا ﴿وَلِلْكَ فِرِينَ ﴾ لهود سمعوا رسول الله صلعم وعصاه ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿١٠٤ ﴾ مُؤلِمٌ.

والهود لمّا صَدّعوا الوداد مع أهل الإسلام وهم وهموهم أهل الودّ، أرسل الله لإعلاء ولع الهود ﴿ مَّا يَوَدُ ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عَدَلوا أرادَ عَدَمَ وُدُهم لأهل الإسلام سراً ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ هم الهود ﴿ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ هم رهط أطاعوا إلنها سواه ﴿ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ وهو ما أوحاه الله أو أعم ﴿ مِن رَبّكُم ﴾ مصنحكم وموصل مرامكم والهود لمّا راؤهم أكرم الأرهاط وأصلحها للألوك حسدوكم وما ودوا إرسال ما أوحاه الله لكم ﴿ وَاللّه يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ ﴾ ألوكه أو أعم ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ له الكراما وأعطاء ﴿ وَاللّه الله لكم ﴿ وَاللّه يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ ﴾ ألوكه أو أعم ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ له الكراما وأعطاء ﴿ وَاللّه ﴾ لا سواه ﴿ دُو الفَضْلِ وحصول العُسر والعُدْم نُحِكُم ومصالح ما علمها أحدُ إلا الله.

وذلك لأن اليهود توصِنو: بهذا اللفظ إلى شتم رسول الله. وكانت في لغتهم سبًا بمعنى اسمع لا سمعت. وقبر: نسبته إلى الرعونة ﴿وقولوا انظرنا﴾ انظر إلينا ﴿واسمعوا﴾ إذ قال لكم أمراً وأطيعوا.

﴿ وللكافرين ﴾ للشاتمين ﴿عَذَابِ أليم ﴾ وأتى بالظاهر إشعاراً بالعلة، وبأنَّ ذلك يجر إلى الكفر.

﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب الود المحبة، ومن للتبيين ﴿ ولا المشركين ﴾ لا لتأكيد النفي ﴿أَنْ يَنْزَلُ عَلَيْكُم ﴾ مفعول يود ﴿من خير ﴾ هو الوحي ومن مزيدة للاستغراق ﴿من ربكم والله بختص برحمته ﴾ بالنبوة ﴿من يشاء ﴾ ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ يشعر بأن النبوة من الفضل.

والهود لمّا رأوا محمّداً صلعم وصُروع كلامه وأطوار أوامره وأطالوا مساحلهم، وأوردوا العُوراء وهو ما أمره واحداً وما كلامه واطداً ما أمر إلا مآلَ وحدّ، أرسل الله ﴿مَا نَنسَخُ ﴾ ما أطرَحْ وما أدر، ﴿مِنْ ءَايَةٍ ﴾ وهو إعلاء أمد حكمها وإصدارها مسحلاً أو أحدهما ﴿أَوْ نُنسِهَا ﴾ أمحوها عمّا وعاها وهو الصدور ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ عملٌ أصلح وأسهل لأهل الإسلام حالاً ومآلاً ﴿مِنْهَا أَوْ مُنْلِها ﴾ عِدْلِهَا صَلاحاً وعَوْداً ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ الكلام مع رسول الله صلعم والمراد هو ومطاوعوه ومدعووه كما دل وما لكم لمّا هو أعلمهم ومصدر علمهم، وحاصله «الأمر معلومٌ لك ونِطُوعِك وكل مدعوك، ﴿أَنَّ ٱللَّه ﴾ الحكم العَدَلُ وحاصله «الأمر معلومٌ لك ونِطُوعِك وكل مدعوك، ﴿أَنَّ ٱللَّه ﴾ الحكم العَدلُ وحاصله «الأمر معلومٌ لك ونِطُوعِك وكل مدعوك، ﴿أَنَّ ٱللَّه ﴾ الحكم أهل الإسلام وهو محول الكلم ومسهل الأعمال الإعمال المحمود عليه الإسلام وهو محول الكلم ومسهل الأعمال الأعمال المعالم ومسهل الأعمال الإعمال المحمود المعالم ومسهل الأعمال المحمود الكم معود الكلم ومسهل الأعمال الأعمال المحمود الكلام ومسهل الأعمال المحمود الكلم ومسهل الأعمال الأعمال الأعمال المحمود الكلم ومسهل الأعمال الأعمال الكلم ومسهل الكلم ومسهل الأعمال المحمود الكلم ومسهل الأعمال الكلم ومسهل الكلم ومسهل الأعمال المحمود الكلم ومسهل الأمرة المحمود الكلم ومسهل الكلم ومسهل الأمرة المحمود الكلم ومسهل الأعمال المحمود المحمود الكلم ومسهل الأعمال المحمود الكلم ومسهل الكلم ومسهل الأعمال المحمود الكلم ومسهل الكلم ومسهل الأمرة المحمود الكلم ومسهل الأمرة المحمود المحمود الكلم ومسهل الأمرة المحمود الكلم ومسهل المحمود الكلم ومسهل المحمود المحمود الكلم والمحمود الكلم ومسهل المحمود الكلم ومسهل المحمود ال

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ كرّر الأوّل وَإِنْكِيْ كَيْتِالْ اللهِ الواوه ﴿ أَنَّ ٱللَّه ﴾ المَالِك الصّعد ﴿ لَه ﴾ لا لأحد سواه ﴿ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَٰتِ ﴾ عالَم العِلْو وعلم أسرارها ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عالم الأمر وإصلاحها وهو مالكهما وحاكمهما حكم ما أراد صعد أو، أمره وسطع عماد غدلِه ﴿ وَمَالَكُم ﴾ أهل الصّلاح والطّلاح ﴿ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾

﴿ أَلَم تَعَلَمُ أَنَّ اللهُ لَهُ مَلَكُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ﴾ فهو يملك أموركم ويسجريها على ما يصلحكم من النسخ وغيره ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ﴾ يقوم بأمركم

<sup>﴿</sup> مَا نَسَخُ مِنَ آية ﴾ بأن نرفع حكمها ﴿ أو نَسَها ﴾ بأن نمحو من القلوب رسمها ﴿ فَأْتَ بِخِيرِ مِنها ﴾ بما هو أعظم لثوابكم وأجل لصلاحكم ﴿ أَلَم تعلم أَن الله على كل أي لا يُسْخُ ولا نبدل إلا وغرضنا في ذلك مصالحكم ﴿ أَلَم تعلم أَن الله على كل شيء قدير ﴾ ألم تعلم خطاب للنبي وأمته لقوله تعالى وما لكم وأفرد لأنه أعلمهم أو لمنكر النسخ.

مِمَّا سُواه ﴿ مِن وَلِي مُ وَالِ مُصلحِ لَحَالَكُم ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ﴿ ١٠٧﴾ مُعَوَّلِ لَمَا عَالَ أُمرُكُم وصادِ إضرَكم لما حلَّ لكم.

﴿أَمْ ﴾ معادل لعالم والحاصل أما حصل لكم علم مُلك وطوله وهو مالك الأمور كلّها، أمّرَ كما أراد وصَدَّ عمّا أراد أم ﴿ تُرِيدُونَ ﴾ أهل عصر محمّد ﴿ أَن تَسْئُلُوا ﴾ سُؤالاً مُحالاً ﴿ رَسُولَكُمْ ﴾ محمّداً (ص) كسُؤالكم: وسَع أمَّ الرَّحْمِ للرَّكود ﴿ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ سأله رهطه: أرهم الله ساطعاً، وورد لمّا سأله أهلُ الطّرس إرسال طرس السّماء لهم أرسلها الله لرد سُؤانهم ﴿ وَمَسن يَستَبَدَّلِ الْكُفْرَ وِ الْإِيمَانِ ﴾ كل أحد طرح الإسلام ورام الإلحاد محلّه وسأل أمراً محالاً مع سواطع كمال محمد صلعم ونوامع الأفلام ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسّبِيلِ ﴾ ﴿ ١٠٨ ﴾ مال عما هو وسط الصراط وأسلما

ولمَا كُبِرَ عَسَكُ الْإِلْمَالِمَ عَنْ الْمِالِمُ الْمُعَالِمِ عَنْ الْمُحَدِ وورد الهودُ لُوَاماً لهم ووهموا ما للإسلام سداد ولولاه لما كُبِرُوا وما كَسْرُهم إلا لمّا أسلموا وأرادوا ردَّهم وطرحهم الإسلام، أرسل الله ﴿وَدَّكِثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلْبِ ﴾ هم علماء الهود ﴿لَمُو

**﴿ولا نصير﴾** ينصركم.

<sup>﴿</sup>أُم تريدون﴾ أيها الكفار واليهود ﴿أَن تسألوا رسولكم﴾ ما تقتر حوا من الآيات ﴿كما سئل موسى من قبل﴾ واقترح عليه، نزلت في أهل الكتاب حين سألوه أن ينزّل عليهم كتاباً من السماء، أو في المشركين حين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا إلى قولهم أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ﴿ومن يتبدل الكفر بالإيمان﴾ ترك الثقة بالآيات المنزلة وشك فيها واقترح غيرها ﴿فقد ضل سواه السبيل﴾ أي وسطه فلا يصل إلى المقصود.

<sup>﴿</sup>ود كسستير مسن أهسل الكستاب كسحيّ بسن أخسطب ونسظرائسه ﴿لو

يَرُدُّونَكُم ﴾ رَدِهم لكم أهل الإسلام وهو مصدر مأول ﴿ يَن بَعْدِ إِيمَانِكُم ﴾ إسلامكم ﴿ كُفَّارا ﴾ حال ﴿ حَسَدا ﴾ للحسد وهو رومُ أحدِ طَمْسَ آلاءِ أحدِ وحُصولَها له ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ هواهم لا لهداهم ورومهم الصلاح والسداد هو معمول لهود ال وده أو الحسدا ، ﴿ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ ﴾ لاح ﴿ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ وهو الإسلام وعلموا سداد ، لإعلام طرسهم لهم ﴿ فَاعَفُوا وَ آضَفَحُوا ﴾ اسلكوا معهم صراط المحو والعداء ﴿ حَتَّى يَأْتِي آللَّه بِأَمْرِه ﴾ وحكمه للعماس معهم وعطو أموالهم كما عُهِد ﴿ إِنَّ آللَّه عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ له الحُكْمُ كما لا والعدلُ واما.

﴿وَأَقِيمُوا آلصَّلُوٰةَ ﴾ أَذُوهَا أَدَا كَامَانُ ﴿وَءَاتُوا آلزَّكُوٰةَ ﴾ أعطوها عطاءً مأموراً ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا ﴾ حالاً ﴿لاَّ نَفُلِ كُمْ مِنْ لَخَلْبِ ﴾ عمل صالح ﴿تَجِدُوهُ ﴾ حاصله ﴿وَعَدُ أَللَّهِ إِنَّ آللَّهُ بِمَا ﴾ عمل عالم ماموراً ﴿وَعَنْدُ ٱللَّهِ ﴾ مآلاً ﴿إِنَّ آللَّهُ بِمَا ﴾ عمل عامل الآوهو رآء له ومعامل معه مطو عمله وهو وعدً.

يردونكم » يرجعونكم ﴿من بعد إيمانكم كفاراً » مفعول ثان ليردون أو حال من مفعوله ﴿حسداً » علقود ﴿من عند أنفسهم » متعلق بود أي تسمنوا ذلك من قبل أنفسهم لامن قبل التدين، أو حسداً منبعثاً من أنفسهم ﴿من بعد ما تبين لهم الحق » صدق محمد عليه الله ﴿ فاعفوا واصفحوا » اتركوا العقوبة والتنريب ﴿حتى يأتى الله بأمره » فيهم بالقتل يوم فتح مكة أو ضرب الجزية، أو قتل قريظة وإجلاء النضير ﴿إن الله على كل شيء قدير » فيقدر على الانتقام منهم.

﴿ واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ كأنهم أمروا بهما للاستعانة على مشقة العفو ﴿ وما تقدموا الأنفسكم من خير ﴾ كصلاة وإنفاق ﴿ تجدو • ) تجدوا نوابه ﴿ عند الله إن الله بما تعملون بصير ﴾ لا يضيع لديه عمل. ﴿وَ أَهِ السّلِمُ وَحَد اسمه رِعاء لدال الموصول ﴿ هُودا ﴾ ما وحده ﴿ إِلّا مَن ﴾ رهط ﴿ كَانَ ﴾ وحد اسمه رِعاء لدال الموصول ﴿ هُودا ﴾ ما وحد وهو محموله رعاء لمدلوله وهو كلام الهود ﴿ أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ وهو كلام رهط روح الله حصرا ورود هما وصلاح المآل لهما، وهو دعواهما وادّعاهما ﴿ يَلْكَ ﴾ الأمور المصرّح أحوالها كعدم وُدُهم الإرسال لأهل الإسلام ووُدُهم ردّهم وحصرهم ورود دار السّلام لهم ﴿ أَمّانِيّهُم ﴾ آمالُهم وأوهامهم السّوءا، ولا حاصل لها ﴿ قُل ﴾ لهم رسول الله ﴿ هَا تُوا ﴾ مَلَموا ﴿ يُرهَ هَا يُوا ﴾ مَلَموا ﴿ يُرهَ هَا كلاماً وما صح كلامكه والحكم للاسلام.

﴿ بَلَىٰ ﴾ رد نكلامهم و ما او هامهم ﴿ مَنْ ﴾ اِنرَ، ﴿ أَسُلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ ﴾ مخص روعه وطَهُر صدره وأصلح سأوه لإلما عداه، وأورده لمنا هو محل الحواس وأصل الطَّلُل ﴿ وَهُو مُخْسِنٌ ﴾ عملاً ومُسَدُد أمراً و «الواو » للحال ﴿ فَلَهُ ﴾ للمسدد ﴿ أَجْرُهُ ﴾ ما وُعِدَ لعمله وأعِدَ له حاصل ﴿ عِندَ رَبِّهِ ﴾

<sup>﴿</sup> وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ﴾ جمع بين قوليهما لأمن اللبس بعلم السامع بالتعادى بينهما، وهود جمع هائد وإفراد الاسم وجمع الخبر باعتبار اللفظ والمعنى ﴿ تلك ﴾ الأمانى ﴿ أمانيهم ﴾ التي يتمنونها بلا حبجة ﴿ قلل هاتوا برهانكم ﴾ على اختصاصكم بالجنة ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في قولكم إذ ما لا دليل عليه باطل.

<sup>﴿</sup>بلی﴾ رد لمقالتهم ﴿من أسلم وجهه﴾ أخلص نفسه ﴿قُهُ لما سمع الحق ﴿هو محسن﴾ في عمله لله ﴿قله أجره عند ربه ﴾ ثابتاً لديه، ومن شرطية أو موصولة والجملة جوابها أو خبرها، والفاء لتضمنها معنى الشرط، فالرد بلى وحده أو من

المَسلِكِ العَدلِ معاداً ﴿ وَلَا خَسوَقٌ ﴾ مَولًا ﴿ عَسلَنِهِمْ ﴾ حالاً ﴿ وَلَا هُمَ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ ١١٢ ﴾ مآلاً دامَ لهم السُّرور.

﴿ وَقَالَتِ آلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ الْمِ صَحْ وَصَلُحُ لَمَا عَادَوْا وَمَا دَارُوا ﴿ وَقَالَتِ آلنَّصَلَوَىٰ الْتَصَرِّىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أمر صح وصَلُحُ لما عادَوْا وما دارُوا ﴿ وَقَالَتِ آلنَّصَلُونَ لَيْسَتِ آلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ حال حُمِدَ ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ ﴾ علماؤهم ﴿ يَتْلُونَ يَنْسَبُ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ حال حُمِدَ ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ ﴾ علماؤهم ﴿ يَتْلُونَ الْيَسِنُ الْمُوسِلُ لَصَلاحهم وودادهم و اللاّم ، للعموم ، والحاصل كلموه والحال هم أهل العلم والدرس والطرس أرسلها الله لمنا أدركا رسولَ الله وكالما مراء ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ كما هو المسموع لك ﴿ قَالَ ﴾ الملأ ﴿ آلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ علما ما لهم علمُ الطّروس أصلاً وهم رهط عَظُولُ أَوْ اللّه يَحْكُمُ ﴾ عَدلاً ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ هؤلاء ما لهم علمُ الطّروس أصلاً وهم رهط عَظُولُ أَوْ اللّه يَحْكُمُ ﴾ عَدلاً ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ هؤلاء الصلا ﴿ يَوْمَ ٱلْمَقِودُ ورودُها أَمَدا ﴿ فِيمَا ﴾ أمر ﴿ كَاتُوا فِيهِ الصلا ﴿ يَوْمَ ٱلْمِقِيدُ ورودُها أَمَدا ﴿ فِيمَا ﴾ أمر ﴿ كَاتُوا فِيهِ الصلا ﴿ يَوْمَ ٱلْمَدَا ﴿ فِيمَا ﴾ أمر ﴿ كَاتُوا فِيهِ مِنْ اللهُ مِنْ الْمَا أَوْمَالاً وَآمَالاً وَآمَالاً وَالحاصل الكلّ أحدِ محكومٌ لسهم يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ ١١٢ ﴾ أحكاماً وأعمالاً وآمالاً والحاصل الكلّ أحدِ محكومٌ لسهم يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ا ﴾ أحكاماً وأعمالاً وآمالاً والحاصل الكلّ أحدٍ محكومٌ لسهم

فاعل فعل مقدر أي بلي يدخلها من أسلم ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ في الآخرة.

﴿ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ﴾ من الدين ﴿ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ﴾ وقيل: نزلت حين قدم وفد نجران على الرسول وأتاهم أحبار اليهود وتقاولوا بذلك ﴿ وهم يتلون الكتاب الواو للحال والكتاب للجنس أي قالوا ذلك وهم من أهل التلاوة للكتب ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك ﴿ قال الذين لا يعلمون ﴾ كعبدة الأصنام والدهرية ﴿ مثل قولهم ﴾ يكفر بعضهم بعضا، وبتنهم على تشبههم بالجهلة ﴿ فالله يحكم بينهم ﴾ بين الحزبين ﴿ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ بأن يكذبهم ويدخلهم النار، أو بمايقسم لكل منهم من العقاب.

إصره الصّالح لحاصله وعمله السّوءِ، أو حكـم الله وسبطهم هــو ردّ دعــواهــم وإصلاءهم السّاعور.

﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظُلَمْ ﴾ أحدل وأسوء ﴿ مِمَّن مَّنَعْ ﴾ وسد ﴿ مَسَنجِدَ اللّهِ ﴾ دوراً أسبها أهل الإسلام لما صلوا وهللوا ودعوا ﴿ أَن يُذْكُر فِيهَا آسَهُ ﴾ وحمده أسحاراً وأصالاً ورد الحكم عاماً مع عدم عموم المورد ﴿ وَسَعَىٰ ﴾ عَمِلَ ﴿ فِي خَرَابِهَا ﴾ هَذْمِها وإهلاك أهلها كما عَمِلَ الرّوم أوْ حدَها، كما عمل طُلاح أمّ انزُحْم لما حدوا رسول الله صلعم حال وروده الحرم ﴿ أُولَئِكَ ﴾ هؤلا، النّدامُ الحُدادُ ﴿ مَاكَانَ ﴾ الصلاح ﴿ لَهُمْ ﴾ أو ما أراد الله لهم حال علمه الأول ﴿ أَن اللّهُ لَهُ ورودهم ﴿ إِلّا خَالِفِينَ ﴾ هُوالاً لغماسِ أهل الاسلام ولا مسنت لهم للهذم والصدح أصلاً وهو حال ﴿ لَهُمَا ﴾ لهؤلاء الهُدَامِ أو الرّواع ﴿ فِي الدُّنيّا فَيْرَقُ ﴾ هَلاكُ وأسر لأهل العملا ﴿ وَلَهُمْ فِي الدُّنيّا المُعلَمْ والمول لأهل العمد ﴿ وَلَهُمْ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي المُوعود حالها العَمْرِ أَهُ وَالْهِا ﴿ عَذَاتٍ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ إضراً عسرُ وأَلَهُمْ فِي الْمُولِدُ وَالْمَا أَلِهُ الْعَمْرُ وَالْمَا أَلُولُونَ أَلَهُمْ أَلَهُ اللّهُ عَلَمُ العمد ﴿ وَلَهُمْ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَمْرَةِ وَالْمُ العَلَمُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَمْرُ وَالْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ المُولُونَ اللّهُ الْمُولُونُ وَاللّهُ عَلَمُ العَمْرَةِ وَالْمَالُونُ عَلَمْ الْمُ الْمُهَا أَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْرَقُ ﴾ الموعود حالها العَمْرَةُ أَلْمُ الْمُؤْمِنُ عَلَمُ السّول الْمُعَلِمُ وَالْمُ المُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَلّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله ﴾ قيل: نزلت في الروم لما غزوا بيت المقدس وخرّبوه وقتلوا أهله، وأحرقوا التوراة والمشركين حين منعوا رسبول الله دخول المسجد الحرام عام الحديبية.

والحكم عام في كل مانع وساع في خراب كل مسجد وإن خص السبب ﴿ أَن يَذَكُر فَيِهَا اسمه ﴾ مفعول ثان لمنع أو مفعول له أي كراهة أن يذكر ﴿ وسعى في خرابها ﴾ لثلا تعمر بطاعة الله ﴿ أُولئك ﴾ المانعون ﴿ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خانفين ﴾ من عذابه أو من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يمنعوهم منها، أو ماكان لهم في علم الله فهو وعد للمؤمنين بالنصر، وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من دخول المسجد ﴿ لهم في الدنيا خزي ﴾ القتل أو السبي أو الجزية أو فتح مداينهم إذا ما ملكي أو طردهم عن الحرم ﴿ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ بظلمهم.

أسوء لِعُدولهم وعَدوهم.

﴿ وَلِلَّهِ ﴾ المثلِك المالك ﴿ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ﴾ وهما مطالع كماله ومساطع لوامعه، أو المراد أمصارهما، والحاصل له العالم كله ﴿ فَأَيْنَمَا ﴾ كلَ محل ﴿ تُولُوا ﴾ أهل الإسلام كما أمركم الله، أو كل حد حَصل مولاكم ﴿ فَثَمَ ﴾ المحل المعهود ﴿ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ مولاكم المأمور، أو مطلع لوامع كماله والكل محاط له ﴿ إِنْ اللَّهَ وَ سِعَ ﴾ طؤلا وكرما وسع عطاؤه ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ عالم المصالح والجكم.

وَوَوَهُ الْهُوذُ وَرَهُ اللهِ وَ اللهِ فَالُوا ﴾ لطلاح روحهم وسنواد روعهم، ورووه مع طرح اواو الوصل وخ هو كلاء مصدرٌ جوارٌ للسّؤال كما سَألَ أحدٌ هل وصل ولعهم وادّعاءهم حدّاً أَمِلَا خُورِ لهم ولغ وادّعاء أسوء ممّا مر كما أرسل الله ﴿ آتَ خَذَ آللَهُ وَلَعْا ﴾ أَرَادُكُنُ وَ حَدِ رسولُه، وورد عُدَالُ أَمُ الرُّحم أرادوا الملك أولاداً للهِ ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ مصدر أورد لإعلاء أمره واعلاء كمال طُهرِهِ عمّا وهموه وهو الأمر مدلولاً ﴿ بَل ﴾ ردّ لكلامهم ﴿ لَهُ ﴾ لله ﴿ مَا فِي

﴿ ولله المشرق والمغرب ﴾ يملكها يعنى بهما ناحيني الأرض أي له الأرض كلها. فإن منعتم الصلاة في المساجد فصلوا حيث كنتم ﴿ فأيسما تولوا ﴾ إلى أي جهة صرفتم وجوهكم ﴿ فثم وجه الله ﴾ جهته التي جعلها قبلة لكم، أو ذاته أي عالم بما فعلتم فيه ﴿ إن الله واسع ﴾ الرحمة فيُوسع على عباده ﴿ عليم بسمسالحهم. قسيل: منسوخة بآية فول، وقبيل: مخصوصة بمحال الفسرورة، والمروى عن أثمتنا علي الزلت في قبلة المتحير وفي التطوع في السفر على الراحلة. ٥٠ ﴿ وقالوا اتخذ الله ولدا ﴾ قالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله. ومشركوا العرب الملائكة بنات الله ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له عن ذلك ﴿ بل له ما في

آلسَّمَا وَالكِلَ مملوك له مالكه وأمره وآسره والكلّ مملوك له ما للمملوك والولد وما الولد وما الولد إلا عِدلُ الوالد لا مملوكه علا أمره عمّا وصموه ووهموه ﴿ كُلّ ﴾ كلّ ملا أهلهما أو كلّ ما وهموه ولداً لله ﴿ لَه ﴾ لله ﴿ قَائِتُونَ ﴾ ﴿ ١١٦ ﴾ أولوا طَوْع ودعاه، والكلّ أطاعوه طوعاً وكرهاً ودعوه كلاماً وسرّاً.

﴿ بَلِيعٌ ﴾ ورووه مكسوراً ﴿ السَّمَنُونَ ﴾ مع أدوارها ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ مع أطوارها المراد مصورهما أولاً لا أصول ولا مواد لهما ﴿ وَإِذَا قَسْضَى ﴾ أراد وحكم، وأصله إكمال الأمر كلاماً أو عملاً ﴿ أَمْرا ﴾ للمصالح ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ ﴾ الله ﴿ لَسُوراً حَسَد لَهُ وَأَراد حَسَد لَه ﴿ كُسن ﴾ صِد مُساوراً علم الله وأراد حَسَد لَه ﴿ كُسن ﴾ صِد مُاسوراً حَالَى الأمر.

﴿ وَقَالَ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ ﴾ عَلَوْ الرَّالُولُ العَدَمُ عَلَيْهِ الْوَرَدُ اللَّهُ الْمُونَ ﴾ علماً ما هم عدّال أمّ الرّحم أو أهل طريب أعدم عليهم لعدم عملهم ﴿ لَـوْلا ﴾ خلا ﴿ يُكُلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ كما كلم رسول هود والملك ﴿ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ ﴾ لإعلاء سدادك ﴿ كَذَٰلِك ﴾ كما هو كلام هؤلاء ﴿ قَالَ ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ ينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ وهم الله م الله الله و دسله كالهود سألوا رسولهم أرهم الله ، ورهبط روح الله سألوا

السموات والأرض﴾ ملكاً، من جملة ذلك الملائكة وعزير والمسيح ﴿كل له قانتون﴾ منقادون لمشيئته وتكوينه.

﴿بديع السموات والأرض﴾ منشئهما لا من شيء ولا على مثال سبق ﴿وإذا قضى أمراً﴾ أراد خلقه وفعله ﴿فإنما يقول له كن فيكون﴾ والمراد تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور بلا توقف لاحقيقة أمر وامتثال.

﴿ وقال الذين لا يعلمون ﴾ جملة المشركين وأهل الكتاب ﴿ لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ﴾ كما تأتيك بزعمك ﴿ كذلك قال الذين من قبلهم ﴾ من الأمم ﴿ مثل

اإرسال المَطْعَم والمَاكل ﴿ مِنْ لَ قَوْلِهِم ﴾ كساداً أو طلاحاً وروماً للمحال ﴿ تَشَنَّهَ تُلُويُهُم ﴾ هؤلاء العُدَال والأمم الأول لسوء اسرارها عمها وعُدولاً ﴿ وَقَدْ بَيَّنَا آلاً يَسْبَ ﴾ لسداد محمد صلعم وكلامه كما هو صلاح الحال ﴿ لِقَوْمٍ ﴾ رهط ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ لمدلولها لا إعوار لهم لمًا هداهم الله.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾ إرسالاً موصولاً ﴿ وِالْحَقّ ﴾ وهو الإسلام ﴿ بَشِيرا ﴾ لأهل الصّلاح والصّدود طرداً وإصراً وعطاء ﴿ وَنَذِيرا ﴾ لأهل الطّلاح والصّدود طرداً وإصراً ﴿ وَلاَ تُسْئِلُ ﴾ لا أسألك ﴿ عَنْ أَصْحَلْبِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ﴿ ١١٩ ﴾ مآلهم ما أسلموا مع هداك وهو حال ورووا معلوماً للرّدع، وحاصله حدّ الله رسوله لمّا اراد سواك حال والده وأمّه.

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنك ﴾ محمد (صَلَىٰ ﴿ الْلَهُودُ وَلاَ النَّصَارَىٰ ﴾ لما سألوا رسول الله صنعم الصّنح وطمعوا الْإِمْهَالَ لَوْ أَمْهَالِهِم الطّاوعوا أرسله الله حسما نظمعه صلعم اسلامهم ﴿ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ صراطهم المسلوك لهم، ولعله محصول كلامهم حكاه الله كما دل ﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله رداً لكلامهم ﴿ إِنَّ هُدَى

قولهم > كأرف الله جهرة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ ﴿ تشابهت قلويهم > في العمى والعناد ﴿قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق > متلب أبه ﴿ يشيراً ونذيراً > لا جابراً على الإيمان، تسلية له عَلَيْتُهُ إذا كان يعتم لإصرارهم على الكفر ﴿ ولا تُسأل > على النهي كما عن نافع والباقون على النفى ﴿ عن أصحاب الجحيم > ما لهم لا يؤمنوا بعد تبليغك؟

﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم ﴾ إقناط له تعالى عن إسلامهم، وكأنهم قبالوا ذلك فحكاه تعالى ولذا قبال ﴿قبل مجيباً لهم ﴿إن هـدى الله ﴿ أي الإسلام ﴿ هـو الهدى ﴾ بالحق لا منا تدعون إليه ﴿ ولشن

آللَه ﴾ وهو الإسلام ﴿ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ سلوك صراطه الأستد لا ما هو هواهم ﴿ وَلَيْنِ

آتَبَغْتَ أَهْوَ آهَهُم ﴾ أرائهم وآمالهم ﴿ بَعْدَ ﴾ العهد ﴿ ٱلَّذِى جَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْم ﴾ علم
ما أوحاه الله وأرسله أو الصراط المعلوم سدادة للادلاء اللوامع وهو الإسلام ﴿ مَا

لَك ﴾ محمد (ص) ﴿ مِسنَ ٱللَّهِ ﴾ إصرة ﴿ مِن وَلِينَ ﴾ وآل لامرك ﴿ وَلا تَصِيرٍ ﴾ ﴿ وَالله وَالدَّه وَالله وَالدَّه لا الله عليه ﴿ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَال

وَاللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَرَسَالُونَهُ وَالْمَراد مسلموهم أو طرس محمد صلعه. والمراد أهل الإسلام ﴿ يَتْلُونَهُ ﴾ حال أو محمول الموصول ﴿ حَقَّ بَلَاوَتِهِ ﴾ مصدر مؤكّد له وهو رعاء كلمه وعلم مراده وعمل مداوله ودرسه، كما أرسل سالما مما خول وأجل حراب خرم حلاله. ﴿ أُولَـنَهُكَ ﴾ دارسوه وعاملوه ﴿ يُوفِينُونَ بِهِ ﴾ طرسهم مسلمل لا محمول الموصول الأول ﴿ وَمَن يَكَفُرُ ﴾ وما أَشِلُتُ ﴿ يَهِ ﴾ طرسه وما أَشِلُتُ ﴿ يَهِ ﴾ طرسه وما أَشِلُتُ ﴿ وَهُو مِع موصوله محمول الموصول الأول ﴿ وَمَن يَكَفُرُ ﴾ وما أَشِلُتُ ﴿ يَهِ ﴾ طرسه وما أَشِلُتُ ﴿ وَمَن عَمَا أوحاه الله دالاً ومدلولاً ، ﴿ فَأَلُونَ ﴾ محوّل العدول أو أعدموا رؤس أموالهم وطرحوا أصولها وصار معادهم الوزد المورود.

اتبعت أهواءهم بدعهم ﴿بعد الذي جاءك من العلم ﴾ أي الدين الصحيح أو البيان ﴿ما لكمن الله من ولي ولا نصير ﴾ يدفع عنك من قبيل إيَّاك أعنى.

﴿ الذين آتيناهم الكتاب وهم مؤمنوا أهل الكتاب ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ بالتدبر له والعمل بمقتضاه، أو بالوقف عند ذكر الجنة والنار، والسؤال في الأولى والاستعادة في الأخرى ﴿ أولئك يؤمنون به ﴾ بكتابهم دون المحرفين ﴿ وَاللَّكُ يَوْمُنُونَ بِه ﴾ بكتابهم دون المحرفين ﴿ وَاللَّكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ حيث اشتروا الضلالة بالهدى.

﴿ يَنْبَنِيَ إِسْرَ وَيِلَ ﴾ لمّا صدر أحوالهم وطرح آمالهم وأهوالهم وأمرهم ادكار الآلاء وأداء محامدها وروع إعدامها وهؤلهم دار المعاد وآلامها، كرّر الكلام معهم إكمالاً للمرام وإعلاما لما هو المصمود ﴿ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ﴾ أحصوها وكرّروها ﴿ آلَيْنَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ لإكرامكم وإصلاح حالكم واذكروا ﴿ وَأَنْسَى فَضَلْتُكُمْ ﴾ إسلاماً وإكراماً ﴿ عَلَى آلْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ ١٢٢ ﴾ أهل عصركم.

﴿ وَاتَّقُوا ﴾ رُوعُوا ﴿ يَوْما ﴾ موعوداً أموره وأهواله ﴿ لا تَخْرِى نَفْس ﴾ أحد رد الإسلام ﴿ شَيْناً ﴾ أمراً ما، ﴿ وَلا يُفْتُلُ ﴾ وَنَهَا ﴾ نعدولها وردها الإسلام ﴿ عَذْلٌ ﴾ مال معادل لها، ﴿ وَلا تَنفَعُهَا ﴾ لإعمالها الطّوالح ﴿ شَفْنَعَةً ﴾ دعاء أحد لذرء عيرها وحصول وَطَرها ﴿ وَلا هُم ﴾ رهط ردّوا الإسلام ﴿ يُسْتَصُرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٢ ﴾ وسيعاً لأصارهم لا رد، لهم ولا معول، والحاصل الحبيم مواد أطماعهم كَلْهُا الوَعْوَرُ مِعْجِمُولُ اللهم الدرد، لهم ولا معول،

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿إِذِ ﴾ عنهدا ﴿ أَبْسَتَلَى ﴾ مَحْص ﴿ إِنْسَرُ هِيمَ ﴾ لإعلام أهل العصر أحواله وأوامره وهو رسول مولده السّوس ﴿ رَبُّهُ بِكُلِمَنْتٍ ﴾ أوامر وأحكام ﴿ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ أذاها وأكملها، أو المراد دعا الله مرومه وأعطاه سؤله،

<sup>﴿</sup> يَا بِنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فيضلتكم على العالمين واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شبئاً ولا يقبل منها عدل فريضة أو فدا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون مرّ مثل الآيتين، والتكرير لبعد ما بين الكلامين تأكيداً للتذكير ومبالغة في النصح وإقامة الحجة.

<sup>﴿</sup> وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ﴾ عامله معاملة المختبر، وفسرت بذبح ولده والنار وبمناسك الحج وبالكوكب والقمر والشمس وبالعشر الحنيفية وبالكلمات التي تلقاها آدم من ربه وهي أسماء محمد المتنافظة وأهل بيته المنظمة ﴿ فأتمهن ﴾ أداهن

﴿قَالَ ﴾ الله له لما أكملها ﴿إِنَّى جَمَاعِلُك ﴾ كرماً وعطاء ﴿لِلنَّاسِ ﴾ كلّهم عموماً ﴿إِمَّاماً ﴾ رسولاً وهُماماً وصار الكلّ مأموماً لك ومطاعاً لأمرك ، ﴿قَالَ ﴾ دعا ﴿وَمِن ذُرِّيْتِي ﴾ إماماً لكلّ عصر وُدًا للأولاد، وورد هو سأل الله إرسالهم وهو ككلامك وعمراً لواعدلًا سأكرمك» ، ﴿قَالَ ﴾ الله له لمّا دعاه ﴿لا يَعَالُ عَهْدِى ﴾ السِّر المودع صدور الرّسل وهو أصار أولاده إماماً أو رسولاً يَنَالُ عَهْدِى ﴾ السِّر المودع صدور الرّسل وهو أصار أولاده إماماً أو رسولاً ﴿الطّنّلِمِينَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ أهل العَدْو، ورووه مع «الواو» ومدلولهما واحد وهو اعطاء لمدعوه واعلام حدل أولاده له وعدم وصول العهد لأهل الحدل لمّا هو عهد الله وسرّه وما هم أهله.

﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴿ الودع الحرام كرَمها الله ﴿ مَنَابَةً ﴾ معادا ومداراً ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ كلهم عُمَاراً وأَمَّا ﴿ وَأَمْناً ﴾ سلاماً والمراد محلّه، ﴿ وَ ﴾ اذكر عهداً أمِرَ أهل الإسلام ﴿ آتَا فِي أَمِن مَقَامٍ إِنْرَاهِيمَ ﴾ مرسمه ومحله المعهود أو الحرم كله، والأمر للطّوع ﴿ مُصَلِّى ﴾ محل مساس الرّأس هكوعاً أو مولاه كما

بغير تغريط ﴿قال إني جاعلك للناس إساماً قال ومن ذريستي كسلي، الواو للاستيناف أو العطف على محذوف، ومن للابتداء أو التبعيض أو زائدة أي اجعلني إماماً واجعل من ذريتي أو بعضها أو ذريتي على جهة السؤال ﴿قال لاينال عهدى ﴾ الإمامة ﴿الظالمين ﴾ لا يكون السفيه إمام التقي، دلت على وجوب عصمة النبي والإمام لصدق الظالم على العاصي سواء فسر بانتقاص الحق أو بوضع الشيء في غير موضعه.

﴿ وإذ جعلنا البيت ﴾ الكعبة ﴿ مثابة للناس ﴾ مرجعاً ومحل عود أو موضع ثواب ﴿ وأمناً ﴾ من دخله كان آمناً ﴿ واتخذوا ﴾ بتقدير القول ﴿ من مقام إبراهيم ﴾ الحجر الذي قام عليه ودعى الناس إلى الحج أو بنى البيت ﴿ مصلى ﴾ موضع صلاة أو قبلة

هو المأمور ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَ هِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ ولده والمراد أمر الله لهما ﴿أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي ﴾ الحرام عمّا حرّمه الله كهدماهم، والأركباس كلها ﴿لِلطَّآئِفِينَ ﴾ الدّوار حوله ﴿وَٱلرُّكِعِ ﴾ واحده «الرّاكع، الدّوار حوله ﴿وَٱلرُّكِعِ ﴾ واحده «الرّاكع، ﴿أَلْسُجُودِ ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴾ هم مصلوه ومولوه.

وَ ادْكر ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَ هِيمٌ ﴾ دعاء ﴿ وَبَ آجْعَلْ هَلْدَا ﴾ الحرم المكرم أو صلاح ﴿ بَلَدا عَامِنا ﴾ مصراً سَلِم أهله عمّا ساء وكره ﴿ وَآزَرُقْ ﴾ اعط واطعه ﴿ أَهْلَهُ ﴾ أهل المصر ﴿ مِنْ ﴾ صروع ﴿ آلتَّمَرُ تِ ﴾ الأحمال والأكل لما لا أكر ولا حمل حوله ﴿ مَنْ عَامَنَ ﴾ أسلم ﴿ مِنْهُم ﴾ أهله ﴿ إِاللّه ﴾ الملك العدل ﴿ وَآلْيَقِم حمل حوله ﴿ مَنْ عَامَنَ ﴾ أسلم ﴿ مِنْهُم ﴾ أهله ﴿ إِاللّه ﴾ الملك العدل ﴿ وَآلْيَقِم اللّه وردع ، دعاه لإرسال أولاده ﴿ قَالَ ﴾ الله الله وردع ، دعاه لإرسال أولاده ﴿ قَالَ ﴾ الله المنالج والطالح والمسلم والعادل ﴿ وَأَمَّ أَضَطَرُ هُ ﴾ مَالا ﴿ وَمَا وَرَدُوهُ أَمِنَ اللّهُ الله الله وأَو عَمْراً مَاصِلاً وروده أمراً ﴿ ثُمَّ أَضَطَرُ هُ ﴾ مَالا ومعاداً وروده مكسور الأول وأطره وأمراً كالأول ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ آلنّارِ ﴾ إصلاء واحماء ﴿ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ﴿ ١٢٦ ﴾ المعاد معاده وهو السّاعور.

﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل المرناهما ﴿أَنَ اللهُ اللهُ أَنَ ﴿طَهْرا بِيتَى ﴿نَجْياعَهُ الْمُشْرِكِينَ أَو أَي ﴿طَهْرا بِيتَى ﴾ نَجْياعَهُ المشركينَ أَو مَن الأصنام والأنجاس ﴿للطائفين ﴾ الدائرين حوله ﴿والعاكفين ﴾ المقيمين عنده أو المعتكفين فيه ﴿والركع السجود ﴾ المصلين.

<sup>﴿</sup> وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ﴾ البلد أو المكان ﴿ بلداً آمناً ﴾ ذا أمن كعيشة راضية، أو آمناً أهله كليل نائم ﴿ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ﴾ ومن آمن بدل البعض من أهله ﴿ قال ﴾ الله تعالى ﴿ ومن كفر ﴾ عطف على محذوف أي ارزق من آمن ومن كفر ﴿ فأمتعه ﴾ أزماناً أو متاعاً ﴿ قليلاً ﴾ في الدنيا قل متاع الدنيا قل الدنيا قل الدنيا قلل شم اضطره ﴾ ألزمه ﴿ إلى عذاب النار وبشي المصير ﴾

﴿ وَ اذَكر ﴿ إِذْ يَرْفَعُ ﴾ أول العهد حال عصر مرّ حكاها الله ﴿ إِبْسَرُ هِيمُ الْقَوَاعِدَ ﴾ الأسس والأصول ﴿ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ الحرام وهو الودع ﴿ وَإِسْمَ عِيلُ ﴾ ولده الممدّ لعمله ووردهما أسسا معا أو أوسا دعوا دعاء صالحا ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ ﴾ العسمل الصادر ﴿ مِنْ آلَ وهو إعلاء الأسس ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ للدّعاء فرآلْعَلِيمُ ﴾ ﴿ ١٢٧ ﴾ للسّاو.

﴿رَبَّنَا وَآجُعَلْنَا مُسْلِعَيْنِ ﴾ اكملا أهل الإسلام وأحمدا أهل الطّوع ورووه مكسوراً، والمسراد هو وولده وام ولده ﴿لَكَ ﴾ لأوامرك ﴿وَمِن ذُرِّ يَبِّنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ طُوَاعاً لأحكامك وهم صلحاء الأولاد ودعوا لهم لما هم الأصالح للدّعاء رُحماً ووداداً، أو لمناهم لو صلحوا صلح اطواعهم كلّهم، وورد أراد رهط محمّد صلعم وطوعه لكما السلموا له واطاعوا أوامره وأحكامه أراد رهط محمّد صلعم وطوعه لكما أسلموا له واطاعوا أوامره وأحكامه أله وأونيا ﴾ المراد الإعلام الكامل ﴿ مَنَاسِكُنَا ﴾ محال أداء مراسم الحرم ومواسمها

والمخصوص محذوف أي العذاب.

﴿ وإذ يرفع إبراهيم > حكاية حال ماضية ﴿ القواعد > جمع قاعدة أي الأساس. ورفعها للبناء عليها، أو السافات إذ كل ساف قاعدة ﴿ من البيت وإسمعيل > ولعل الفصل لأنه كان يناوله الحجارة قائلين ﴿ ربئا تقبل منا إنك أنت السميع > لدعائنا ﴿ العليم > بنياتنا، ﴿ ربئا واجعلنا مسلمين > مخلصين أو منفادين ﴿ لك > والمراد طلب الزيادة في الإخلاص، أو الانقياد أو الثبات عليه ﴿ ومن ذريباتنا > واجعل بعضها، وخصًا البعض لما علما أن فيهم ظلمة ﴿ أمة > من أمّه إذا قصده، قبل : للجماعة لأنها تُأم ﴿ مسلمة لك > أمة محمد مَن الله وابعث فيهم، وعن الصادق المنا المعن منابع من الما علما أن مناسكنا > عرفنا متعبداتنا أو مذابحنا أو

﴿ وَتُبْ عَلَيْنَا ﴾ عمّا صدر أَلُواً وسهواً ولعلَهما دعواه هصماً وإعلاماً لأولادهما أو هو دعاءً لأولادهما أو هو دعاءً لأولادهما ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ﴾ محّاء الطّوالح ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٢٨ ﴾ كامل المراحم.

﴿ وَمَن ﴾ ما أحد ﴿ يَزغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَ هِيمَ ﴾ أكرم الملل وهو كلامٌ مهدّدٌ لاهل الصّدود ﴿ إِلَّا مَن ﴾ إمرة ﴿ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ وكس روعه وما روّاء مآل الأمر

عبادتنا ﴿ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ بعباده.

<sup>﴿</sup> ربنا وابعث فيهم ﴾ في تلك الأمة ﴿ رسولا منهم ﴾ من تلك الأمة ولم يبعث منهم غير محمد عَلَيْهِم قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ﴿ يتلو عليهم آياتك ﴾ دلائل التوحيد والنبوة الموحاة إليهم ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والحكمة ﴾ المعارف والأحكام ﴿ ويزكيهم ﴾ يطهرهم من خبائث العقائد والأخلاق والأعمال ﴿ إنك أنت العزيز ﴾ لا تغلب على ما تريد ﴿ الحكيم ﴾ المحكم له.

<sup>﴿</sup> ومسن يسرغب عن ملة إبراهيم ﴾ إنكار واستبعاد وهي دين الإسلام والحنيفية العشر التي جاء بها ﴿ إلا من سقه نفسه ﴾ أذلها واستخف بها، قيل: سفه

وعطل الحواس وأهمل معالم الدرك ﴿ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي آلدُّنْيَا ﴾ إسلاماً وألوكاً ووُداً وعهداً وسلاماً ﴿ وَإِنَّهُ فِي ﴾ الدار ﴿ الْآخِرَةِ ﴾ الموعود ورودها ﴿ لَمِنَ الصَّلْحِينَ ﴾ ﴿ ١٣٠ ﴾ هم الرُسل الكرام الله، مرّ عهدهم أورد علو حاله وصلاح مآله لإعلام وكس روع مر، ودّع مسلكه وما طاع أمره.

واذكر ﴿إِذْ﴾ العصر المعهود ﴿قَالَ﴾ أمر ﴿لَهُ رَبُّهُ﴾ مالكه ومرسله ﴿أَسْلِمْ﴾ أَطِعِ الله وطاوع أمره وراء أعلام مُلْكِه وطوله، وامحص عملك له وهَلَمْ أَطِعِ الله وطاوع أمره وراء أعلام مُلْكِه وطوله، وامحص عملك له وهَلَلْ وادعُ الله إلا الله إلا الله الله الله أمر ورد أول حاله ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ﴾ إسلاماً مأموراً ﴿لِرَبُ ٱلْعَلْمِينَ﴾ ﴿ ١٣١﴾ مصلح العوالم كلها.

﴿ وَوَصَّىٰ ﴾ دعا وأصلها الوصل ﴿ بِهَا ﴾ أحكام الإسلام أصلها الإاله إلا الله ﴿ وَيَعْقُوبُ ﴾ لأولاده وصاهم كما الله ﴿ وَيَعْقُوبُ ﴾ لأولاده وصاهم كما هو موصّ لأولاده ﴿ يَسْبَقِي العَلْمُ الْعَلَاء ﴿ إِنَّ ٱللَّه ﴾ كامل العطاء ﴿ أَصَطَفَىٰ لَكُم ﴾ أعطاكم ﴿ ٱلدِّينَ ﴾ الله والمراد دوام الإسلام.

بالكسر متعد وبالضم لازم، وفي السجادي: امنا أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا ﴿ ولقد اصطفينا ﴾ الرسانة ﴿ في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ المستقيمين على الخير، ومن كان كذلك كان حقيقا بالاتباع لا يرغب عنه إلا سفيه ﴿ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ﴾ ظرف لاصطفيناه، أو لأذكر مقدراً.

﴿ ووصى بها ﴾ بالملة أو كلمة أسلمت ﴿ إبراهيم بنيه ﴾ الأربعة إسمعيل وإسحق ومدين ومدان ﴿ ويعقوب ﴾ أي وصى بها يعقوب بنيه الاثنى عشر قائلاً ﴿ يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين ﴾ الإسلام ﴿ قالا تسموتن إلا وأنتم مسلمون

وأم المحول المرة ومداوله وماه والكلام مع أهل الإسلام، والحاصل ما حصل لكم علم ما وصاه إلا لإعلام الله لكم مما أوحاه أو معادل أصله أعلمكم أحد أدعاكم الرسل هُوداً أم ﴿ كُنتُم شُهَداً قَ ﴾ والكلام حَ مع الهود لمنا وهموا ما ورد الحمام لرسول إلا وهو هود ﴿ إِذْ حَضَرَ ﴾ ورد، ورووه مكسور الوسط ﴿ يَغَقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ أدركه السّام وحُسِم عُمرُه ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ إصلاحاً ﴿ لِبَنِيهِ ﴾ أولاده ﴿ مَا ﴾ هو معمول ﴿ تَغبُدُونَ مِن بَغدِى ﴾ سؤال عمّا ألهوه وراعه أراد إحكام عهودهم للإسلام ركوداً ودواماً، ﴿ قَالُوا ﴾ حاوروا ﴿ نَغبُدُ إِلَنهَكَ ﴾ الواحد الأحد ﴿ وَإِلَٰهُ عَلَى اللهِ اللهِ ولده ﴿ وَإِسْمَنْعِيلَ ﴾ وهو عمه عدّه كالوالد لما ورد «عَمُ المرء كوالده ﴿ وَإِسْمَنْعِيلَ ﴾ وهو أرسل عمّه عدّه كالوالد لما ورد «عَمُ المرء كوالده ﴿ وَإِسْمَنْقَ ﴾ هو والده ، كلّهم رسل أرسلهم الله لإصلاح الأمّم ﴿ إِلْمَ اللهُ وَ عَلَا اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ وَالده والله والده وقائم والله والمناه والمناه والله والله والله والده والله وال

﴿ تِلْكَ ﴾ الرّسل وأولادهم ﴿ أُمَّةٌ ﴾ رهط ﴿ قُذْخَلَتْ ﴾ مرّ عهدهم ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ حاصل عملها وكدّها ﴿ وَلَكُم ﴾ رهط الهود ﴿ مَّا كَسَبْتُمْ ﴾ مآل عملكم

﴿تلك﴾ أي إبراهيم ويعقوب وبنوهما ﴿أمة قد خلت﴾ مضت ﴿لها ما كسبت

أم كتتم شهداء الكاري أي ماكنتم حاضرين ﴿إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي المرادب أخذ ميثاقهم على الشبات على الإسلام والتوحيد ﴿قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسمعيل وإسحق عطف بيان لآبائك، وعدد إسمعيل منهم لأن العم يسمى أبا ﴿إلها واحدا بدل من إله آبائك للتصريح بالتوحيد، ورفع توهم ينشأ من تكرير المضاف أو نصب على الاختصاص ﴿ونحن له مسلمون ﴾ حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما أو اعتراض.

﴿ وَلَا تُسْئُلُونَ عَمَّا ﴾ أعمال ﴿ كَانُوا ﴾ الرّسل وأولادهم ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ و ١٣٤ ﴾ و ١٣٤ ﴾ و ١٣٤ ﴾ و ١٣٤ في الرّسل وأولادهم ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ و ١٣٤ في الرّسل وأولادهم ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ و ١٣٤ في المرّسل وأولادهم ﴿ يَعْمَلُه لو صلح صلح صلح ولو طلح طلح.

﴿ وَ الله الطرس ﴿ قَالُوا ﴾ لأهل الإسلام ﴿ كُونُوا هُـودا ﴾ وهو سواء الصراط هو كلام الهود ﴿ أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ وهو كلامهم مع أهل الاسلام لمّا رأوا الأصلح ما أمره روح الله لا سواه ﴿ تَهْتَدُوا ﴾ لسلوك الصراط الأسد، ﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله لا أصل لكلامكم ﴿ بَلْ ﴾ اودح وأطاوع ﴿ مِلَّةَ إِنْسَرَاهِيمَ ﴾ واسلك مسلكها ﴿ حَنِيفاً ﴾ عادلاً طاهراً مسلماً وهو حال، ﴿ وَمَاكَانَ ﴾ هو ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ المُسْرِكِينَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ هم رهط ألك و وعوا لله سُهَماء وادّعوا له عُدلاه، رُدّ لأهل الملل لمّا ادّعوا هو إمام من ردهم الإسلام.

ولكم ماكسبتم) لكل أجر عمله ﴿ولا تسألون عما كانوا يعملون﴾ لا تؤاخذون بمعاصيهمكما لا تثابون بطاعاتهم.

Same de l'about

﴿ وقالوا ﴾ أي أهل الكتاب ﴿ كونوا هوداً أو نصارى ﴾ أي دعى كل من الفريقين الى دينه ﴿ تهتدوا ﴾ جواب كونوا ﴿ قل بل ﴾ نتبع ﴿ ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ حال أي مائلا عن الباطل إلى الحق ﴿ وما كان من المشركين ﴾ تعريض بأهل الكتاب وغيرهم إذ دعوا أتباعه وهم مشركون.

﴿قولوا﴾ أيها المؤمنون ﴿ آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ أي القرآن ﴿ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وصحف إبراهيم فإنها منزلة إليهم لأنه متعبدون بما فيها كما أن القرآن منزل إلينا، والأسباط حفدة يعقوب ذراري بنيه الاثنى عشر ﴿ وما أوتى موسى وعيسى ﴾ التوراة والإنجيل، وخصاً بالذكر لأنه احتجاج على أهل الكتابين ﴿ وما أوتى النيون ﴾ المذكورون وغيرهم ﴿ من ربهم ﴾ منزلا منه ﴿ لا نفرق بين أحد منهم ﴾ بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود

﴿فَإِنَّ ءَامَنُوا﴾ أسلموا ﴿ بِمِثْلِ مَا ﴾ لما وهو موصول ﴿ ءَامَنتُم ﴾ أو إسلاماً كاسلامكم والكاسر لا مدلول له أو محله الوارد علاه كاسم السلام ﴿ بِهِ ﴾ معاده اماه، والمعراد هو الله أو إرسال الرسل وطروسهم، ﴿فَقَدِ آهْتَدُوا ﴾ أدركوا الصراط الأسد وصاروا سُلًاك مراحل الوصول. ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ عدلوا عمّا هو الصلاح والسداد ﴿ فَإِنَّمَا هُمْ ﴾ ما هم إلا ﴿ فِي شِقَاقٍ ﴾ عداء وطلاح لا وداد وصلاح

والنصاري، وأضيفت بين إلى أحد لعمومه في سياق النفي ﴿وتُسحن له﴾ لله تـعالى ﴿مسلمون﴾ منقادون مخلصون.

<sup>﴿</sup> فَإِن آمنوا بِمثل ما آمنتم به ﴾ دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها ﴿ فقد اهتدوا وإن تولوا ﴾ أعرضوا عن الإيمان ﴿ فإنما هم في شقاق ﴾

﴿فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ كلامٌ مُسَلُّ لرسول الله صلعم ولطوّعه عموماً ووعدٌ مؤكدٌ ارساءً لهم والواء للأعداء ﴿وَهُو ٱلسَّمِيعُ ﴾ لكلامهم ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (١٣٧ ﴾ لأحوالهم وأسرار صدورهم كالعداء والحسد والمعامل معهم كأعمالهم وهوح مما أوعدهم الله أو هو سامع لسؤالك وعالم لسأوك وموصلك ما هو مرادك وهو إعلاء الإسلام، وح هو مما وعد الله رسوله.

ورهط روح الله لمنا عملوا عملاً لا أصل له ولا سداد وهو ما أوردوا أولادهم ماء مصحاماً لهم وماصوهم ووهموه مطهراً لهم ولمنا عمله أحد لولاه علموه كأحدهم أمر الله لأهل الإسلام رداً لأوهامهم وإعلاماً نمنا هو أصلح الصرط طاوعوا أو داوموا.

﴿ صِنِغَةَ ٱللّهِ ﴾ وهو الإسلام لما هو مطهر الضدور والأرواح أو مصدرً مؤكّدُ لعاملِ مطروح صدر ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ ﴾ لا أحد أطهرُ وأحمد ﴿ مِنَ ٱللّهِ صِنْ اللّهِ عَسَنْ أَلْمُ اللهِ اللهِ وَاحمد ﴿ مِنْ ٱللّهِ صِنْ اللّهِ عَسَنْ أَمْسِره الله ، ﴿ وَنَسْخَنُ لَـ هُ ﴾ لله ﴿ عَنْدُونَ ﴾ ﴿ ١٣٨ ﴾ كما أمر الله .

مَجَالَفَة للحق فيم في شق غير شقة ﴿فسيكفيكهم الله﴾ وعدله تعالى النصر عليهم ﴿وهو السميع﴾ لدعائك ﴿العليم﴾ بنيتك وهو مستجيب لك فهو من تمام الوعد، أو وعيد للمعرضين أي يسمع أقوالهم ويعلم أعمالهم فيجازيهم عليها.

وصبغة الله مصدر مؤكد لامنًا أي صبغنا الله صبغة، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، أو هدانا دينه أو طهرنا بالإيمان تطهيراً سمّاه صبغة للمشاكلة، فإن النصارى كانوا يغمسون أو لادهم في ماء أصغر يسمونه المعمودية يجعلون ذلك تطهيراً لهم ومحققاً لنصرانيتهم وومن أحسن من الله صبغة لا صبغة أحسن من صبغته ونحن له عابدون عطف على آمنًا.

وأهل الطّرس لمّا ادّعوا لو أرسل الله رسولاً لأرسل أحدهم لمّا وهموا لا أحد أهل للإرسال سواهم أرسل الله ﴿قُلْ ﴾ رسول الله لأهل العلل ﴿أَ ﴾ لِمَ وَتُحَاجُونَنَا ﴾ إدلاء ومراء مع سطوع الأدلاء ﴿فِي ﴾ أمر ﴿ ٱللَّهِ ﴾ الأوطد وارساله رسولاً سواكم ﴿ قَ ﴾ البحال ﴿ هُو رَبُّنَا وَرَبُّكُم ﴾ مالك الكلّ وموصل الكمان المملك ملك الإرسال لكلّ أحد أراده وهو المألوه المطاع لا سواه ﴿ وَلَمَنَا أَعْمَالُنَا ﴾ الصوالح والطوالح ﴿ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم ﴾ ولكن واحد مآل لأعماله وعمل كل أساس أمره ﴿ وَنَحَنُ لَه ﴾ لله ﴿ مُخلِصُونَ ﴾ ﴿ ١٣٩ ﴾ موحدوه ومطاوعوه علماً وعملاً.

﴿ أَمْ ﴾ هو معادل لِما مر والحاصل ألكم المراء لأمر الله وحكمه ام ﴿ تَسَقُولُونَ ﴾ أهل الطّرس إدّعاء والحاصل ﴿ وَيَغَقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ ﴾ أولادهم ﴿ وَإِسْمَنْعِيلَ وَإِسْمَاكُ ﴾ مما ولداء ومطاوعاه ﴿ وَيَغَقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ ﴾ أولادهم الكرام وسُلّاك مسالكهم ﴿ كَانُوا هُودا ﴾ كما وهم الهود ﴿ أَوْ نَصَرَى ﴾ كما هم وهموا وهو ولعكم وإدّعاءكم وهم ما سلكوا مسلكاً وما أمروا لأحد إلا ما هداهم الله وهو الإسلام، ﴿ قُلْ ﴾ رسول الله رداً لهم ﴿ وَأَنْتُمْ ﴾ أهل الطّرس ﴿ أَعْلَمُ ﴾

<sup>﴿</sup>قل أتحاجوننا﴾ تجادلوننا ﴿في الله ﴾ في أمره واصطفائه النبي من العرب دونكم، قيل: قال أهل الكتاب كل الأنبياء منّا فلو كنت نبيا لكنت منّا فنزلت ﴿وهـو ربنا وربكم﴾ الكل عباده يصيب برحمته من يشاء ﴿ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون﴾ دونكم.

<sup>﴿</sup>أُم تقولون إن إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هـوداً أو نصارى ﴾ أم منقطعة والهمزة للإنكار، وقرئ بتاء الخطاب فيجوز كونها عديلة همزة أتحاجوننا ﴿قل أأنتم أعلم أم الله ﴾ وقد قال ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، وقال

لأحوال هؤلاء الرّسل وأسرارهم ﴿أُمِ آللَّهُ والمراد اهو الله أعلم ﴿ وَمَنْ لا الحَدَ ﴿ أَظُلُمُ ﴾ أطلح وأحدل ﴿ مِعَّن ﴾ علم أمراً وأدرك حالاً و ﴿ كُتُمَ شَهَادَةً ﴾ أداء علم حاصل ﴿ عِندَهُ ﴾ وإعلاء أمر عمله ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ إغلامه وهو لوم لهم لما أسرُّوا ما هو معلومهم وهو سداد إرسال محمد صلعم ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ ﴾ ساه أسرُّوا ما هو معلومهم وهو سداد إرسال محمد صلعم ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ ﴾ ساه وهو منا إعلاء المعلوم لهم وهو منا اوعدهم الله .

﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ ﴾ مرَ عهدها ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ إعمالها ﴿ وَلَكُم سًا كَسَبَتُمْ ﴾ أعمالها ﴿ وَلَكُم سًا كَسَبَتُمْ ﴾ أعمالكم وهو مُخصِ للكلّ ومُعاملٌ معهم مِطْوَ أعمالهم ﴿ وَلا تُسْئِلُونَ ﴾ أهل الطرس ﴿ عَمَّا ﴾ أعمال ﴿ كَانُوا ﴾ هؤلاء الأمم ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٤١ ﴾ كرّره مؤكّداً لردعهم عمّا ساء والمالد أولاد الهود ورهط روح الله والأول هُم الرّسل.

﴿ سَيَقُولُ آلسُّفَهَا ﴾ هم رهط وكس أحلامهم وعل لهم مسامع أوامر الله ومدارك أسراره، والمراد الهود لما كرهوا حؤول رسول الله صلعم وطوّعه عمّا هو مُولاهم وما ودّوه، أو أهل الإسلام حسّاً وكلاماً لا سراً وصدراً لكمال حرصهم لردّ أمره صلعم، أو أهل العدول لما كالموا وعاد محمّد صلعم عمّا ولاه

ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، والمعطوفون عليه أتباعه ﴿ ومن أظلم ممن كستم شهادة عسنده مسن الله > تعريض الأهل الكتاب بكتمهم ما نزل في محمد عَلَيْجَالُهُ ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ وعيد لهم.

<sup>﴿</sup> تلك أمة قد خلت لها ماكست ولكم ماكستم ولا تسألون عماكانوا يعلمون﴾ كرر تأكيداً للزجر عن الاتكال على فضل الآباء، وأريد بالأمة هناك الأنبياء وهنا أسلاف أمل الكتاب.

مدداً وصمد مآل ولآده ومولاهم والله لهو معاود لما ألة دُماهم وسلك مسلكهم أعلم ما هو مآل حالهم أولا إعداداً لرد كلامهم ﴿ مِن النّاسِ ﴾ ولد آدم ﴿ مَا وَلَّهُم ﴾ آمالَهم وحولهم ﴿ آلَٰتِي كَانُوا ﴾ ركوداً ﴿ عَلَيْهَا ﴾ وولوها أعصاراً ودُهوراً، ﴿ قُل ﴾ رسول الله رداً لهم ﴿ لِلَّه ﴾ ملكاً ومُلكا ﴿ آلْمَشْرِقُ وَآلْمَغُرِب ﴾ والكل مطالع لوامعه ومصادر أسراره، أو المراد أمصارهما كلها له ﴿ يَهْدِي ﴾ الله ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ هداه وهو أهلها إسعاداً وإسداء لحاله ﴿ إِلَىٰ صِرَ طِ مُستقِيم ﴾ ﴿ ١٤٢ ﴾ مسلك أهل الوصول ومتر أهل الله عموماً، أو المراد صواط سواء لا أود له وهو ما أراده الله لحِكمه ومصالحه طوراً أراد الحول وطوراً عدمه.

﴿ وَكَذَ لِكَ ﴾ كما حول مولاكم وهو العدال والسواء ﴿ جَعَلْنَكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ عُدولاً أعد الذهر ولَتَكُونُولاً شَهَداً هَ ﴾ للرسل أمد الذهر ودار احصاء الأعمال ﴿ عَلَى آلنَّاسِ ﴾ وهم الأمم الهوالك ﴿ وَ يَكُونَ آلرَّسُولُ ﴾ محمد (ص) ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ لكم أهل الاسلام ﴿ شَهِيداً ﴾ مُذاً.

وورد لمّا كالم الأُمم مع رسلهم معاداً. وادّعوا عـدم إعــلامهم أوامــر الله

﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم﴾ ما صرفهم ﴿عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ أي بيت المقدس ﴿قل أنه المشرق والمغرب﴾ أي الأرض كلها ﴿يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ وهو ما توجبه الحكمة من المصلحة.

﴿ وكذلك ﴾ أي كما جعلناكم مهتدين ﴿ جعلناكم أمة وسطا ﴾ عدولا أو خياراً، وعنهم المنظيني ونحن الأمة الوسط وإيانا عني ، وفي قراءتهم أثمة ﴿ لتكونوا شهدا على الناس ﴾ بأعمالهم المخالفة للحق في الدنيا والآخرة، أو حجة عليهم تبينون لهم، أو تشهدون للأنبياء على أممهم المنكرين لتبليغهم ﴿ ويكون الرسول صليكم

وأحكامه، وسأل الله الرّسل عمّا أُرسِلوا وحاول عُدولاً لدعـواهـم إدلاءً، وهـو أعلمُ، أعْلَمَ رهط محمّدِ رسول الله صلعم إعلامَ الرّسل، وسـدّدوهم وهـم مـا علموا أعمالَ الأمم الأَوَلِ إلّا لإعلام رسولهم لهم.

ولمّا سأل الله محمّداً حال رهطه أهم عدول أم لا؟ عدّلهم وأعلم سدادَهم ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ﴾ العراد ما حولها لك ﴿ آلَّتِي كُنتَ ﴾ واطداً راكداً ﴿ عَلَيْها ﴾ أولا أو حالاً، ولمّا رحل رسول الله صلعم ووصل مصر، حوّل الله مُولاً، وداداً لإسلام الهود لمّا داراهم وأمر صراحاً لِمُولاً هم ولمّا مرّ دهر حوّل الله المحوّل وأعادَ الأوّل كما هو المأمور حالاً ﴿ إِلّا لِنَعْلَم ﴾ علماً لحصون أمر حالاً كما علم أول الأمر حصوله ﴿ مَن ﴾ أحد ﴿ يَتَّم الرّسُول ﴾ مصمّماً مع كمال السّداد ﴿ وَمَن يَنقَلِبُ ﴾ عوداً ﴿ عَلَىٰ عَقْبَلُه ﴾ مسمّاً مع كمال السّداد ﴿ وما أطاع الرّسول وما أدرك مُولاً وهو مردود مموه عاد عمّا هو السّداد، ﴿ وَإِن ﴾ وهو مؤكّد مطروح الإسم وورد هو للأعدام و «اللام» مدلولها «الأ» ﴿ كَانَت ﴾ وهو مؤكّد مطروح الإسم وورد هو للأعدام و «اللام» مدلولها «الأ» ﴿ كَانَت ﴾ اسمها مصدر وَلاً هم كما هو المدلول محلاً وحالاً ﴿ لَكَبِيرَةٌ ﴾ أمراً غيراً حمله اسمها مصدر وَلاً هم كما هو المدلول محلاً وحالاً ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ أمراً غيراً حمله

شهيداً بما عملتم أو حجة تبين لكم، أو يشهد بعدالتكم، وعديت شهادته بعلى لأنه كالرقيب عليهم ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ﴾ بيت المقدس ﴿ إلا لنعلم ﴾ منحن الناس فنميز ﴿ من يتبع الرسول ﴾ في الصلاة إليه ﴿ ممن ينقلب على عقبيه ﴾ فيرتد لإلفه بقبلة آبائه، أو ليتعلق عليها به وجوداً، أو ليعلم أولياء الرسول والمؤمنون، وفي الولاية اشعار بأن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم، وقيل: المراد الكعبة أي ما رددناك إلى ماكنت عليها إلا لنعلم الثابت من المرتد، لأنه عليها أله يصلي بمكة إليها ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس ثم رد إليها بعد الهجرة ﴿ وإن كانت ﴾ التحويلة أو القبلة وإن مخففة ﴿ لكبيرة ﴾ ثقيلة

﴿إِلَّا عَلَى ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ يَنَ هَدَى آللَّهُ ﴾ هداهم الله دواماً وصاروا أهلاً لمراحمه، والحاصل وحولها الله لإعلاء حال أهل الإسلام كلّ أحد عصمه الله آملاً لحصول الوعد وهداه أسلم لرسوله ودام إسلامه وصار محموداً، أو كلّ أحد ما عصمه وما هداه أسلم لرسوله ودام اسلامه وعدل حال الحوُّل وصار مردوداً ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ ﴾ العدل ﴿ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ اسلامكم عموماً أو إسلامكم لمؤلاكم المحوّل أو أراد ما صلوا دهراً، ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ ﴾ أهل الإسلام كلهم ﴿ لَرَهُ وفّ ﴾ كامل أو أراد ما صلوا دهراً، ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ ﴾ أهل الإسلام كلهم ﴿ لَرَهُ وفّ ﴾ كامل الرّحم ﴿ رَجِيمٌ ﴾ ﴿ ١٤٢ ﴾ واسع المراحم وهو أعم والأول أكمل أرسلها الله لما الرّحم وما حوّل مؤلاهم.

﴿فَذْ نَرَىٰ﴾ أعلم ﴿ تَمَقَلُّبَ ﴾ حِول ﴿ وَخِهِكَ ﴾ محمد (ص) وأملك نحصول الوعد ﴿ فِي ﴾ مصاعد ﴿ السَّلَاءِ ﴾ لورود الملك مؤملاً للامر المأمول روماً لإسلام أهل الحرم ﴿ فَلَنُولِيَنَكُ ﴾ أَحَوْلِي مُولِلاً له واللام، مؤكد المعهد ﴿ قِبْلَةٌ تَرْضَلُهَا ﴾ كما هو مرادك المساعد لمراد الله وحكمه ومصالحه ﴿ فَوَلُ وَجُهَكَ ﴾ أمِنْه وحَوَلْه ﴿ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ المُحرَّم سمّاه الله حراماً لما حرم الله أمِنْه وحَوَلْه ﴿ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ المُحرَّم سمّاه الله حراماً لما حرم الله

واللام فارقة ﴿إلا على الذين هدى الله ﴾ إلى الحكمة الثابتين على اتباع الرسول ﴿وماكان الله ليضيع إيمانكم ﴾ صلواتكم، نزلت حين قال المسلمون: كيف حال من صلى إلى بيت المقدس ﴿إن الله بالناس لرؤف رحيم ﴾ لا يضيع أعمالهم.

وقد نرى تقلب وجهك تردده وفي السماء في جهتها ترقبا للوحي، مزلت حين عيرته اليهود بأنه تابع لقبلتهم واغتم لذلك، وكان المنافقة يترقب أن يسحوله ربسه للكعبة لأنه قبلة أبيه إبراهيم، وادعى للعرب إلى اتسباعه ولمخالفة اليهود وفسلنولينك قبلة تسرضاها للمسجد الحرام نحوه وافقت حكمة الله تعالى وفسول وجهك شطر المسجد الحرام نحوه

وسطه ما أحلَ محلَ الحلَ وهو العَماس، ﴿وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ ﴾ أكرم الأمم عموماً صحرا، أو داما، ﴿فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ وصدوركم وارواعكم وهِمَمكم ﴿شَطْرَهُ ﴾ وصلوا وهو مآلكم ومُولاكم ومصلاكم سرمداً.

﴿ وَإِنَّ ﴾ الملأ ﴿ اَلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أعطوا ﴿ الْكِتَابَ ﴾ الطرس المرسل ﴿ لَيَعْلَمُونَ ﴾ علماً كاملاً ﴿ اَنَّهُ ﴾ ما خوّل أو معاده مصدر «ولو» ﴿ الْحَقُ ﴾ الواطد المرسل ﴿ مِن رَبِّهِم ﴾ هؤلاء الأمم لِما هو مسطور طروسهم، ﴿ وَمَا اللَّه ﴾ عالم الأسرار ﴿ بِغَافِلٍ ﴾ ساء ﴿ عَمَّا ﴾ عمل ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٤٤ ﴾ وهو مطّلع لكل أمرِ وحالٍ. وهو كلام واعد وموعد.

﴿ وَ اللهِ ﴿ لَهُ وَ اللهِ ﴿ اللهِ أَوْلُوا ﴾ أعطوا ﴿ الْكِتَابُ ﴾ الله المحملة المتحملة المتحملة المتحملة المتحملة أو راموها لسداد الحول ﴿ مَا تَبِعُوا ﴾ ما طاوعوا وما ولوا ﴿ قِبْلَتَكَ ﴾ وما صلوت وما صلوه المصروب وما صلوب المعمد المصروب الله حمد (ص) ﴿ إِنّابِع ﴾ مطاوع ومصل ﴿ قِبْلَتَهُم ﴾ ومو لا المعمد الموالوطاوع اللهود ورهط روح الله حمد الما لاطاعوه وعلموه رسولاً رصدوه أولاً ﴿ وَمَا للهِ عَمْدُهُم ﴾ الأمم ﴿ إِنّابِع ﴾ مُولًا ﴿ قِبْلَةً بَعْضِ ﴾ مُولًا هم لما هم عادوا لكمال بعضهم الأمم ﴿ إِنّابِع ﴾ مُولًا ﴿ قِبْلَةً بَعْضِ ﴾ مُولًا هم لما هم عادوا لكمال

<sup>﴿</sup>وحيث ماكتتم﴾ أيها الناس ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ خصُّه أولا شم عمُّم تصريحا لعموم الحكم ﴿وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه ﴾ أي التوجه إلى الكعبة ﴿الحق من ربهم ﴾ لتضمن كتبهم أنه يصلي إلى القبلتين ﴿وما الله بغافل عما. يعملون ﴾ وعد ووعيد للحزبين، وقرئ بتاء الخطاب.

<sup>﴿</sup> ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ﴾ برهان وحجة ﴿ ما تبعوا قبلتك ﴾ عناداً ﴿ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ﴾ لتعصبهم

طُلاحهم. والجاصل هم مع عِداء لك ووآمهم لرد أمرك وعدم طوعك عمهاً وحسداً ما وآءموا وما وحدوا مُوَلاهم وكل رهط مع مُوَلاً، الهود مولاًهم مآل الرّسل الأُوَل ومصلاًهم ورهط روح الله مولاًهم مطلع لا مع الامم.

﴿ وَ ﴾ الله ﴿ لَيْنِ آتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ وراء ما سطع لك السّداد وورد نك الرّوح المطهّر أمالهم السّوآء وهم أرادوها لكمال طلاحهم، الكلام مع محمّد صلعم، والسراد أهل الإسلام عموما ﴿ مِن يَعْدِ مَا ﴾ لاخ لك الأمر و ﴿ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ حصل لك العلم المحوّل ممّا أوحاء الله لسداد أمرك وخول مُولاك ألْعِلْمٍ ﴾ حصل لك العلم المحوّل ممّا أوحاء الله لسداد أمرك وخول مُولاك ﴿ إِنّكَ إِذَا ﴾ فِي الملا ﴿ الطّلُمِينَ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ الله، طرحوا سواء الصّراط خدلاً وعدنوا عمّا هو صلاح الحال وهو كالم مهدّد لأهل الصّدود لما طرحوا الأدباء وطاوعوا الأهواء.

﴿ اللَّذِينَ ءَاتَنِنَاهُمُ الْكِتَلْبَ ﴾ العرائي علماني هم ﴿ يَغْرِفُونَهُ ﴾ رسول الله مع محامد، ومكارمه أو العلم أو كلام الله أو الحؤل والأوّل أصبح وأمس لكلامه ﴿ كُمَا يَغْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ أولادهم وهو كمال العلم ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً ﴾ رهطاً ما أسلموا ﴿ كُمَا يَغْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ أولادهم وهو كمال العلم ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً ﴾ رهطاً ما أسلموا ﴿ مَنْهُمْ ﴾ أهل الملل ﴿ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ ﴾ محامد محمد صلعم ومكارمه حسدا وللدا ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٤٦ ﴾ محامده علما أوطد لما أرسل لرسلهم

وتصلبهم، والبهود تستقبل الصخرة والنصارى المشرق ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم ﴾ فرضاً ﴿ من بعد ما جاءك ﴾ بالوحي ﴿ من العملم إنك إذا لمن الضالمين ﴾ أكد الوعيد له لطفاً للسامعين و تحذيراً عن اتباع الهوى و تحريضاً على الثبات على الحق. ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ أي علماءهم ﴿ يعرفونِه ﴾ أي محمداً عَلَيْكُولُهُ بأوصافه ﴿ كما يعرفون أبناءهم ﴾ لا يشبهون عليهم بغيرهم، أو الضمير للعلم، أو القرآن، أو تحويل القبلة ﴿ وإن فريقاً منهم ليكتمون الجق وهم يعلمون ﴾ .

كلام حاو لسداد أمر محمّد صلعم وهم درسوه.

﴿ أَلْحَقُ ﴾ الواطد المؤكد عُموماً أو «اللام» للعهد، والمراد أحكام وأوامر أرسلها الله لمحمد صلعم أو ما أسروه عمها وعدولاً صادر ﴿ مِن رَبِّكَ ﴾ الشرسل لك ولسرشل سواك ﴿ فَسَلا تَكُونَنَ ﴾ محمد (ص) ﴿ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴾ (١٤٧ ) أهل المِراء والوهم ردع الله رسوله وأراد ردع رهطه ردعاً أكمل.

﴿ وَلِكُولُ ﴾ لكلّ رهط أو لكلّ رسول ﴿ وِجْهَةٌ ﴾ وروواكسرها و «اللام » حِمْوَلُه اللهُ وَلَوْه أوامرها له ورَوَوا هـ و مَوْلُه الله والمراد كلّ رهط مأمر والمناحظ والاسرار ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْمَخْيَرُ ابَ ﴾ مولاها، والمراد كلّ رهط مأمر والمنحظ وصدوركم كما أمر لكم وأدركوا ﴿ أَيْنَ سَارعوا صوائح الأعمال وونُوا رؤسكم وصدوركم كما أمر لكم وأدركوا ﴿ أَيْنَ مَا ﴾ كلّ محلٍ ﴿ تَكُونُوا ﴾ كلّكم وأخذا على الله أو أطواداً ﴿ يَأْتِ بِكُمُ اللّه ﴾ الملك العدل ﴿ جَمِيعاً ﴾ معا أمد الذهر حال عود الأرواح الإحصاء الأعمال وهو

<sup>﴿</sup>الحق﴾ مبتداء خبره ﴿من ربك﴾ واللام للعهد إشارة إلى ما عليه الرسول، أو الحق الذي يكتمونه، أو للجنس أي الحق ماكان ربك، أو الحق خبر محذوف أي هو الحق، وانظرف حال أو خبر ثان ﴿فلا تكونن من الممترين﴾ الشاكين في ذلك من قبيل إياك أعني. `

<sup>﴿</sup> ولكل وجهة ﴾ لكل أهل ملة قبلة أو لكل قوم من المسلمين جهة من الكعبة والتنوين للعوض ﴿ هو موليها ﴾ وجهه أو الله تعالى موليها إياه، وقرئ موليها أي موضع مولى تلك الجهة ﴿ فاستبقوا الخيرات ﴾ الطاعات ﴿ أينما تكونوا ﴾ في أي موضع كنتم ﴿ يأت بكم الله ﴾ إلى المحشر ﴿ جميعاً ﴾ من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومتفرقها، وعنهم الله إلى المحسر ﴿ جميعاً ﴾ من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء

عالم لأعمالكم وأمركم كما هو العدل، ﴿إِنَّ آللَّهَ ﴾ مالك الملك ﴿ عَـلَىٰ كُـلُ شَيْءٍ ﴾ ما عدا المحال ﴿قَدِيرٌ ﴾ ﴿١٤٨ ﴾ كامل طول والكلّ مأمور له ومطاوع لحكمه.

﴿ وَمِنْ حَيْثُ ﴾ كل محل ومصر ﴿ خَرَجْتُ ﴾ محمد (ص) راحلاً ﴿ فَوَلَّ ﴾ حوّل ﴿ وَجِهَكَ ﴾ وهو مُولاك ومورد ﴿ فَوَلَ ﴾ حوّل ﴿ وَجَهَكَ ﴾ وَصَلَ ﴿ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَوَامِ ﴾ وهو مُؤلاك ومورد أسرار الله ومصدر لوامعه ومحل حِكَمِه وأحكامه ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ ما أُمِرَ لك ﴿ لَلْحَقُ ﴾ الواطد المرسل ﴿ وَمَا ٱللَّهُ ﴾ عالم الأمور كلبا الواطد المرسل ﴿ وَمَا ٱللَّهُ ﴾ عالم الأمور كلبا ﴿ بِغَنْفِل ﴾ ساء ﴿ عَمَّا ﴾ عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٤٩ ﴾ صلاحاً وطلاحاً.

﴿ وَمِنْ حَنْتُ خَرَجْتَ ﴾ سانكا ﴿ فَوْلُ وَجَهَكَ ﴾ حوله ﴿ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ هو مطلع طوالع الصلاح و أساد ومطرح أسرار الولاء والوداد ﴿ وَحَنْتُ مَا كُنتُم ﴾ أهل الإسلام رُبِّ عِلَى وَرُبُوكِا ﴿ فَتَوَلُّوا وَجُوهَكُم ﴾ حولوها وسؤؤها كلّها ﴿ فَسَطْرَه ﴾ أكده وكرره وأورده مراراً لما هو أحوط الأمور وأوكد الأعمال، وعلَمكم الله المراء المعهود والأدلاء المحمود ﴿ لِللّهَ يَكُونَ لِلنّاسِ ﴾

بمكه ﴿إنَّ الله على كلَّ شيء قدير ﴾ ومنه جمعكم.

﴿ ومن حيث ﴾ من أي بلد ﴿ خرجت ﴾ إلى السفر ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ في الصلاة ﴿ وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ﴾ بالتاء والياء . ﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ قيل: كور تأكيداً لأمر القبلة و تثبيتاً للقلوب عن فتنة النسخ ، وذكر في كل آية غاية للتحويل من ابتغاء مرضاة الرسول ، وجرى عادة الله على توليته كل أمة وجهة ودفع حجة المخالف ﴿ لئلا يكون للناس عليكم حجة ﴾ علة لولوا أي توليتكم عن الصخرة إلى الكعبة ترد احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلة توليتكم عن الصخرة إلى الكعبة ترد احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلة

الهود والأعداء طرّاً ﴿عَلَيْكُمْ حُجّةٌ ﴾ محل إدلاء كما وهموا ﴿إِلّا ﴾ الملا ﴿ اللّهِ وَعَلَمُ اللّهِ عَدُوا حَدُود الله وعادوا أهل الإسلام حسداً مصمماً وعمهاً محكماً وهم أهل صلاح ورووا وألا و للإعلام ﴿ مِنْهُمْ ﴾ الأعداء كلّهم ﴿ فَلا تَخْشَوْهُمْ ﴾ ملاومهم اهل الاسلام للمح حوول مؤلاكم واطرحوا أوهام الأعداء ﴿ وَاخْشُونِي ﴾ لأحرسكم عنا عاملوا معكم عمل السوء وروعوا طرح أمر الله والأمر أمر الله لا أمر لما عداه والهول هوله لا هول لما سواه ﴿ وَ ﴾ أعلمكم الأدلاء لود الأعداء أو أحرسكم عناكره أو الركم ﴿ لِأَيْمَ اللهُ وَلَكُمُ لَا فِيهِ عَمْدَى مَا السّواء وووه المناهم أو الجماء على السّواء واكمل هداكم وهو الإسلام وورد إكمانها وورود دار انسّلام أو الجماء مع الإسلام ﴿ وَلَعَلَّكُمْ ﴾ لأكمل هداكم وهو الإسلام وورد إكمانها وورود دار انسّلام أو الجماء مع الإسلام ﴿ وَلَعَلَّكُمْ وَاكمَلُهُ الله وَلَكم لَحَوْلُ مُؤلِّك وصول مُؤلِّكم وأكملها.

﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا﴾ لِإِصْرِلا حَكَمْ وَإِيجِهِ الْكِنَا ﴿ فِيكُمْ رَسُولًا ﴾ محمداً مرسلا

الكعبة والمشركين بأنه يخالف قبلة إبراهيم ويلدُّعي ملّته ﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾ استنناء من الناس أي لئلا يكون حجة لأحد من الناس إلا المعاندين من اليهود القائلين ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبه لبلنه، وسمي حجة لسوقهم إيّاه مساقها، أو من العرب القائلين رجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم، إذ الاستثناء للمبالغة في نفى الحجة إذ لا حجة للظائلم ﴿ فلا تخشوهم ﴾ من مطاعنهم ﴿ واخشوني ﴾ بمخالفة أمري ﴿ ولائم تعملى عليكم ولملكم تهدون ﴾ عطف على لئلا وعلة محذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتدائكم.

﴿ كِما أرسلنا فيكم رسولاً متكم﴾ متصل بسابقه أي ولأتم نعمتي عليكم بالقبئة أو الثواب كِما أتممتها بإرسال رسول منكم، أو بـلاحقه أي كـما ذكـرتكم بـإرساله ﴿ مِنكُمْ ﴾ الحمس ﴿ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ﴾ إعلاء ﴿ وَايَنتِنَا ﴾ الكلم والسور والحكم والاسوار ﴿ وَيُعَلِّمُ كُم ﴾ إحمالاً وهو مطهر الصدور والأرواح ﴿ وَيُعَلِّمُ كُم ﴾ إحمالاً ﴿ أَلْكِتَلْبَ ﴾ وهو كلام الله المرسل المحكم ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ وهو علم الكل كما هو ﴿ وَيُعَلِّمُ كُم ﴾ أسرار ﴿ مَا لَمْ تَكُونُوا ﴾ أمام اذعلام ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٥١ ﴾ ما لا مسلك لعلمه إلا إعلام الله.

﴿ فَأَذْكُرُونِي ﴾ سؤالاً للمصامد كنَّها ﴿ أَذْكُرْكُمْ ﴾ إعطاءً لكلَّ سؤلِ لكم ﴿ وَآشْكُرُوا لِي ﴾ آلاء الله كلَّها ﴿ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ ﴿ ١٥٢ ﴾ طرحاً لمحامدها وهـو حاسم العطاء سرمداً.

﴿ يَنَا يُهَا ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ يِنَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ السَّعِينُوا ﴾ عَوَلُوا دُواماً ﴿ إِلَّا لَهُ مَعَ الرَّاد هُواكُم ﴿ وَالصَّلَوْفِ اللَّهُ مَعَ الرَّاد هُواكُم ﴿ وَالصَّلَوْفِ اللَّهُ مَعَ ﴾ الرّهط ﴿ الصَّبِرِينَ ﴾ ﴿ ١٠٣ ﴾ إمداداً وإسعاداً دُواماً . الإسلام ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ ﴾ الرّهط ﴿ الصَّبِرِينَ ﴾ ﴿ ١٠٣ ﴾ إمداداً وإسعاداً دُواماً .

﴿ وَلَا تَقُولُوا ﴾ أهل الإسلام كُولِتُن يُقَتُلُ فِي شَيلِ اللّهِ ﴾ لإعلاء الاسلام موردها وهط أهل إسلام هلكوا غماساً معهوداً ﴿ أَمْوَتُ بَلْ ﴾ هم ﴿ أَحْيَا مُهُ طارِ وحبه وصار وكرهم دار السّلام، نهم إدراك الأمور وعلم الأحوال ﴿ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ أحوالهم وأطوارهم حسّاً.

فاذكروني ﴿يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم﴾ يعرفكم ما تكونون به أزكيا، ﴿ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ مما لاسبيل إلى علمه إلا بالوحي ﴿فاذكروني﴾ بطاعتي ﴿أذكركم﴾ برحمتي ﴿واشكروا لي﴾ نعمتي ﴿ولا تكفرون﴾ بجحدها. "

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمِنُوا استعينوا ﴾ على الجهاد أو الطاعات ﴿ بِالصبر ﴾ عن الشهوات ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل الشهوات ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ﴾ أي هم أموات ﴿ بِل ﴾ هم ﴿ أحياء ولكن لا تشعرون ﴾ كيف

﴿ وَلَنَالُونَكُم ﴾ لأَمخُصكم وأعاملكم عمل مُعاملِ أراد علم أجوالكم وأعدمالكم ﴿ يِشْنَ إِنَّ مُولِ العدق أو الله ﴿ وَ الْمُحْوِع ﴾ المتخلِ أو الصّوم ﴿ وَتَقْصٍ ﴾ وكس ﴿ مِنَ الْأَمْوَ لِ ﴾ إعداماً لها أو إعطاءً لِما أمر أداء ، ﴿ وَ الْأَنْفُسِ ﴾ إهلاكا أو إدواءً أو إهراماً ﴿ وَ النَّمَرُ أَتِ ﴾ الأولاد أو الأحمال هلاكاً وطلاحاً أو صراً وسموماً ﴿ وَ بَشِّرٍ ﴾ كلام مع الرسول وأمر له أو الأعم الرّعط ﴿ الصّابِرِينَ ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴾ حُمّالَ هؤلاء المكار ، والهموم .

﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَّنَتُهُم ﴾ وصلهم ﴿ مُّصِيبَةٌ ﴾ مكروه منا مرَ ﴿ قَالُوٓ ا ﴾ هذلاء طوعاً وإسلاماً لاكرهاً وولعاً ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ ملكاً ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ ﴾ الله ﴿ رَ اْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٥١٦ ﴿ معاداً.

حياتهم. في الصافي: إن أرواح المؤمنين في الجنة على صور أبدائهم فلو رأيته لقلت فلان، وعنه عُلِيَّةِ: «أنها تصير في مثل قوالبهم ويعرفون القادم عليهم بصورته» وعلى هذا فتخصيص الشهداء لمزيد قربهم، ونزلت في شهذاء بدر وكانوا أربعة عشر.

﴿ ولنبلونكم ﴾ نختبرنكم اختبار المحتجن ﴿ بشيء ﴾ بقليل ﴿ من الخوف والمجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ﴾ قيل: الخوف خوف الله والجوع الصوم والنقص من الأموال الزكاة ومن الأنفس الأمراض ومن الثمرات موت الأولاد لأنهم ثمرة القلب ﴿ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا أله ﴾ إقراراً بالملك ورضاً بالقضاء ﴿ وإنا إليه راجعون ﴾ إقرار بالهلك والبعث للجزاء ﴿ أولئك عليهم صلوات من ربهم ﴾ أنواع الأثنية الجميلة، ويفيد أن الصلاة ليست مس خصصابص النبي فيجوز أن يصلي على غيره بانفراده فعلى آله بطريق أولى

أرحم الرّحماء ﴿وَرَحْمَةٌ ﴾ عطاء وكرم كامل وعدهم الله وعداً ساراً ﴿وَأُولَٰئِكَ ﴾ أهل الرّحم والكرم ﴿هُمْ ﴾ لا سواهم ﴿آلْمُهْتَدُونَ ﴾ ﴿١٥٧ ﴾ لمنا هداهم الله صراط السّداد ومسلك السّواء لمنا طاوعوا أوامر الله وحسملوا المكاره والصّواكم حال ورودهاومسها وأسلموا لما أراد الله عموماً.

﴿إِنَّ آلصَّهَا وَآلْمَرُونَ ﴾ وهما طودا أمّ رُحم مصعدا أهل الإسلام صدد مسعاهم ﴿مِن شَعَآئِرِ آللَّهِ ﴾ أعلام مطاوعه ومعالم لوامعه ومصاعد سلاك صراطه وورّاد حرمه، ﴿فَمَنْ حَجَّ ﴾ أصله «الأمّ» وصار اسماً للعمل المأمور المعلوم ﴿أَوْتَغَمّرَ ﴾ الوصول وأنبت ﴾ الوَدْع الحرام وحَزم الله المحكوم المصمد ﴿أَوْ آغتَمَرَ ﴾ وأصله الوصول وألهم للأمر وصار اسماً للإصول المعلوم ﴿فَلا المور ولا لَمَم ﴿عَلَيْهُ أَنْ يَطُوّفُ ﴾ هو الدور حول محل، والمراد العرور مسرعاً ﴿يهِمَا ﴾ وسطهما أسواطاً وورودهما لمنا ورد كل واحد محل المرور مسرعاً ﴿يهِمَا ﴾ وسطهما أسواطاً وورودهما لمنا ورد كل واحد محل مألوم ممتوه موني أولاً وأهل العصر الأول كلما سعوا مسحوهما ولمنا سف الإسلام وعلا معالمه وكسر أوحار أهل الإسلام وكرهوالدور وسطهما أرسلها الله ﴿وَمَن تَطَوَّعَ ﴾ واطّوع وعمل عملاً ﴿خَيْراً ﴾ مأموراً لله أو معمولاً لرسوله

﴿ ورحمة ﴾ وإحسان ﴿ وأولئك هم المهتدون ﴾ للحق في الاسترجاع والتسليم.

<sup>﴿</sup>إِن الصفا والمعروة ﴾ هما جبلان بمكة معروفان ﴿من شعائر الله ﴾ من أعلام مناسكه ﴿فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ نزلت حين تحرج المسلمون من الطواف بهما وعليهما الأصنام، أو حين ظنوا أن السعي بهما شيء صنعه المشركون ﴿ومن تطوع خيراً ﴾ تبرع زيادة على الواجب من حج أو عمرة أو غيره، أو الأعم أو من فعل طاعة من فرض أو نقل، وقرئ يطوع وأصله

وصراطاً مسلوكاً له ﴿فَإِنَّ ٱللَّهُ شَاكِرٌ ﴾ لعمله وحامدٌ له ومؤدُّ له ما هـو أهـله ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿١٥٨ ﴾ لساوه.

﴿إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ يَكُتُمُونَ ﴾ كعلماء الهود وهم هدموا أصول طرسهم وحولوا أحكامه وأسروا محامد محمد صلعم ﴿ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ ﴾ سواطع الإعلام ولوامع الأدلاء وأوامر الله وأحكامه ومحامد رسوله صلعم ﴿ وَٱلْهُدَى ﴾ ما هداهم مسلك السّداد وهو الإسلام ﴿ مِن بَغِدِ مَا ﴾ للمصدر ﴿ بَيَّنَاهُ ﴾ مصرحاً ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ للهود ﴿ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ طرسهم المعهود المعمول المطاع لهم ﴿ أُولَا يَنِكُ ﴾ الحسّاد والألاس ﴿ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ طرداً سرمداً ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ﴾ طرداً سرمداً ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ﴾ وأول الإسلام، والحاصل هم محرود والدع لو أرادوا، والمراد أهل طوله وهم الأملاك وأهل الإسلام، والحاصل هم محرود حرم الله ومحرومو ألاء دار انسلام سومداً.

اللّهم اطردهم واحرمهم مكّارم إكرامك، ﴿إِلَّا﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ تَابُوا ﴾ عمّا أَلَسُوا وحوالهم اللّه والحرمهم مكّارم إكرامك، ﴿إِلَّا ﴾ الملأ ﴿ اللّه الله عمال السوا و أنحدوا ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أحدوالهم وعملوا صوالح الأعمال ﴿ وَبَيّنُوا ﴾ ما أسرّوه أراد مكارم محمّد صلعم ومحامده، ﴿ فَأُولَٰ يَلُكُ ﴾ العُمّال

يتطوع ﴿ فَإِنْ الله شاكر ﴾ مجازي على ذلك ﴿ عليم ﴾ به.

<sup>﴿</sup>إِن الذين يكتمون﴾ من أهل الكتاب أو الأعم ﴿ما أنزلنا من البينات﴾ في أمر محمد عَلَيْتُواللهُ أو الأعم ﴿والهدى﴾ ما يهدي إلى الحق ﴿من بسعد ما بيناه للمناس في الكتاب﴾ التوراة والإنجيل أو الاعم ﴿أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾ كل من يتأتي منه اللعن حتى أنفسهم يقولون: لعن الله الظالمين ﴿إلا الذين تابوا﴾ من كتمانهم ﴿وأصلحوا﴾ أعمالهم وماكانوا أفسدوه ﴿وبينوا﴾ ماكتموا ﴿فأولئك

لأعمال أهل الله ﴿أَتُوبُ﴾ أعودُ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أَمْحُوا إصرهم وأُكرمهم إكراماً لاحدُ له وأرحمهم عطاءً لا أمدله ﴿وَأَنَا آلتَّوَّابُ﴾ كامل العود لكل أحدٍ عاد وسدم عمّا عمل ﴿ آلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٦٠ ﴾ مكمّل العطاء لكلّ واحدٍ أصلح وما أساء، وأعلم ما أسرَ.

﴿إِنَّ ﴾ الملا ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ما سلّموا وما أسلموا ﴿ وَمَا تُوا ﴾ أدركهم السّام ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ كُفَّارٌ ﴾ والمراد أصروا وما عادوا عنمًا عملوا وهلكوا ﴿ أُولَـٰئِكَ ﴾ المعلوم أحوالهم والمعهود أعمالهم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ لعدولهم ﴿ لَغنَهُ اللّهِ ﴾ طرد، دواماً وسرمداً وورد هو الطّرد مآلاً والأوّل حالاً ﴿ وَ ﴾ طرد ﴿ وَ اللّام ، فَالْمَا لَهُ عَمُوماً وطرد ﴿ وَ النّاس ، كَيلُهم ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ ١٦١ ﴾ و «اللام ، للعموم أو للعهد والمراد أهل الإسلام .

﴿ خَلِدِينَ ﴾ دُهوراً لا أَمُلِنَ لَهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَهُ وَ حَالًا خَسْمَ لدوامها وهو حالً ﴿ فِيهَا ﴾ معادها مدلول الطرد أو دار الآلام وهو معلوم لما دل الطرد ﴿ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ﴾ أهل الطرد ﴿ آلْعَذَابُ ﴾ الألم عهداً ما ﴿ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ ﴿ ١٦٢ ﴾ ما لهم إمهال وإهمال أو لمح رُحم لأحد لا لله ولا سواه معاداً.

﴿ وَإِلَنْهُكُمْ ﴾ مألوهكم ومطاعُكم ﴿ إِلَنْهُ وَ حِدٌّ ﴾ ما صحّ اسم الإلنه إلّا له

أتوب عليهم ﴾ أقبل توبتهم ﴿ وأنا التواب الرحيم ﴾ البالغ في العقود والإحسان.

<sup>﴿</sup>إِن الذين كفروا﴾ من الكاتمين وغيرهم ﴿وماتوا وهم كفار﴾ لم يتوبوا ﴿أُولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾ قيل: الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتاً ﴿خالدين فيها﴾ في اللعنة أو النار ﴿لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ﴾ نظر رحمة، أو لا يمهلون ليعتذروا.

<sup>﴿</sup> وَإِلَّهُ كُم ﴾ المستحق للعبادة ﴿ إِلَّهُ وَاحْدَ ﴾ لا شريك له في الألهية ﴿ لا إِلَّهُ إِلَّا

وحده لا لمألوه سواه وهو الله الأحد الصّمد، والكلام مع أهل الطوع طرّاً ﴿ لَاَ إِلَىٰهَ ﴾ واطد ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ الإلـه الواحد ﴿ ٱلرَّحْمَـٰنُ ﴾ راحم كلّكم ومولاكم حالاً ومآلاً ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٦٣ ﴾ كامل الرّحم مآلاً لا حدّ لمراحَمه.

ولمنا أرسل الله الله واحد لا إله إلا هوا وسمعه أهل العدول ولهم أله خول أم الرَّحم وهكروا منا سمعوا وحاروا وحاولوا دوّان السّداد أرسل الله ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ آلسَّمَنُوْتِ ﴾ وأدوارها ﴿وَآلاً رْضِ ﴾ وأسرارها ﴿وَآخَتِلَفِ آلَّ يَلِ وَآلَتُهُارٍ ﴾ حرّاً وهره، أو سواداً ولمعاً، أو حولهما ووردهما ولا ، ﴿وَ ﴾ إطراد ﴿آلفُلْكِ آلَتِي تَجْرِي ﴾ لأمر الله وحُكمه ﴿فِي آلْبَحْرٍ ﴾ مع ملاء الماء ومده ﴿يَمنا ﴾ للمصدر أو موصول ﴿يَنفَعُ آلنَّاسَ ﴾ لحملهم وإمرارهم ووصولهم لأوطارهم ﴿وَمَا أَنزَلَ آللَّه ﴾ أرسى الله وحُكمه ﴿فِي آلْبَحْرٍ ﴾ مع ملاء الماء ومده لأوطارهم ﴿وَمَا أَنزَلَ آللَّه ﴾ أرسى الله وحُكمه ﴿فِي آلنَاسَ ﴾ لحملهم وإمرارهم ووصولهم لأوطارهم ﴿وَمَا أَنزَلَ آللَّه ﴾ أرسى الله وطراها دوحاً وكلاء وورداً ﴿بَعْدَ مَوْيَهَا ﴾ للماء ﴿آلاً رُضْ فَي وطراها دوحاً وكلاء وورداً ﴿بَعْدَ مَوْيَهَا ﴾ لكمان الخرّ والهرء وعدم ورود الماء ﴿وَ ﴾ ما صورَ الله و ﴿بَتُ ﴾ صعصع وحرَك وأحل ﴿فِيهَا ﴾ للسّراح والرّواح ﴿مِن كُلُّ دَابَةٍ ﴾ ماله حِراكُ ﴿وَتَصْرِيفِ

هو كانت تقرير نوحدانيته بنفي غيره وإثباته ﴿الرحمن الرحيم ﴾ المولى لجميع النعم أصولها وفروعها ﴿إن في خلق السموات والأرض ﴾ على هذا الطراز العجيب والنمط الغريب وما فيها من العجائب والغرائب والمنافع والمصالح ﴿واختلاف الليل والنهار ﴾ اعتقابهما كل يخلف الآخر ﴿والفلك ﴾ السفن ﴿التي تبجرى في البحر بما ينفع الناس ﴾ بنفعهم أو بالذي ينفعهم، والاستدلال بأحوالها وبالبحر وعجائبه ﴿وما أنزل الله من السماء ﴾ السحاب وما فوقه ﴿من ماء ﴾ بيان لما ﴿وأحيا به الأرض يعد موتها ﴾ بالنبات ﴿ويث فرق ﴿فيها من كل دابة وقصريف

آلرِّينِع ﴾ إرسالها صروعاً وأطواراً صوصواً وحَروراً وسَموماً وسَهاماً، وورد طوراً للإكرام والرّحم وطوراً للإصر، ورَوَوها موحَداً ﴿وَٱلسَّحَابِ ﴾ والعماء والرُّكام والمعصر ﴿ ٱلْمُسَخِّرِ ﴾ المطوّع لأمر الله وحكمه وسط الهواء لا صاعدا ولا حادراً منا هو محله ﴿ يَنِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وهو الهوآء ﴿ لَأَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ وهو الهوآء ﴿ لَأَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُؤْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ أسرار عالم الملك وأطواره وهو ممّا أعلم علق علم الكلام وأهله وسداد مسلك الأدلاء لإعلاء المصامد.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ مع ما أدركوا سواطع أمره وأدلاً، أسره ﴿ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ أَندَادا ﴾ عَدَلاً وسُهماً الله وهم دُماهم ومآلهم، أو رؤساء هم لما هم أطاعوهم، ولعل المراد أعم وهو كل ماصد هم عمّا وحدوا الله وألهوه ﴿ يُحِبُّونَهُم ﴾ إكراماً وإعلا أَن كَحَبُ ٱللَّهِ كُودادهم لله، والحاصل هم سَوّوا وُدَ دُماهم مع ودَ الله وطَوْعهم مع طَوْعه او كوداد أهل الإسلام له ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا إسلاماً صراحاً ﴿ أَشَدُ حُبّاً لِلّهِ ﴾ أكمل وأدوم وداً له وهو الأحد الودود، لاحسم لودادهم له لاكوداد العدال لدماهم وهو موهوم لا

الرياح) تقليبها في مهابها وأحوالها، وقرئ الريح ﴿والسحاب المسخر》 للرياح تقلبه ﴿بين السماء والأرض》 بمشيئة الله تعالى ﴿لآيات》 دلائل على وجود الإله ووحدته وعلمه وقدرته تعالى وسائر صفاته ﴿لقوم يعقلون》 يتفكرون فيها بعقولهم.

<sup>﴿</sup> ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ﴾ من الأصنام أو الرؤساء الذيس يتبعونهم ﴿ يحبونهم ﴾ يعظمونهم ﴿ كحب الله والذيس آمنوا أشد حباً لله ﴾ لا

دوام له ﴿وَلَوْ يَرَى ﴾ لو علم هؤلاء ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ حدلوا وعدلوا عمّا هو اصل السّداد لمّا هم ما وحدوه والهوا دُماهم ﴿إِذْ ﴾ حال ما ﴿ يَرَوْنَ ﴾ احسوا ﴿ السّدم المولم معاداً، وحوار «لو» مطروح وهو «لسدموا كمال السّدم طُرح لمّا هو مدلول الكلام، ﴿ أَنَّ ﴾ مع اسمها ومحكومها سادُ مسدُ معمول لمورد «لو» ﴿ الْقُوّة ﴾ الحول والطّول ﴿ لِلَّهِ ﴾ الأحد ﴿ جَمِيعاً ﴾ كلها له لا لأحد سواه وهو حال ﴿ وَأَنَّ ﴾ ورووه مكسور الأول كالأول ﴿ اللَّه ﴾ العدول وهم مالوا عمّا العدل ﴿ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ عسر الإصر لأهل العدول وهم مالوا عمّا صلح لهم، والحاصل لو علموا ما مرّ لحصل لهم أعسر الهموم ووصلهم أسوء الآلام.

﴿إِذْ ﴾ حِ ﴿ تَبَرَّأُ ﴾ هؤلا ، ﴿ اللَّهِ مِنَ ﴾ طُووعوا هم الرّؤساء والأمرآء ورَووا معلوماً ، والمراد رهبط طاوعوا ﴿ مِنَ ﴾ هؤلا ، ﴿ اللَّهِ مِنَ اتَّمَعُوا ﴾ وهم الأطواع أو المطاع لهم ﴿ وَرَأُوا الْعَذَابَ ﴾ إصر الله ، «الواو ، للحال ﴿ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِم ﴾ لعدولهم ﴿ الْأَسْبَابُ ﴾ ﴿ ١٦٦ ﴾ الوصل كالأرحام والمواد أو المراسم والأعمال.

﴿وَقَالَ﴾ هؤلاء ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا﴾ طاوعوا أو طُووِعوا ﴿ لَوْ أَنَّ لَنَاكُـرَّةً ﴾

بعدلون عنه إلى غيره ﴿ولو يرى﴾ يعلم ﴿الذين ظلموا﴾ بالشرك ﴿إذ يرون﴾ حين يرون ﴿العدّابِ﴾ في القيامة ﴿أن القوة﴾ القدرة ﴿لله جميعاً﴾ أي لندموا، وقرئ ترى على الخطاب أي لرأيت أمراً عظيماً ﴿وإن الله شديد العذابِ﴾ استيناف.

<sup>﴿</sup>إِذَ تَبِراً﴾ بدل من إذ يرون ﴿الذين اتبعوا﴾ الرؤساء ﴿من الذين اتبعوا﴾ من الاتباع ﴿ورأوا العذاب﴾ حال بإضمار قد ﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾ الوصل التي كانت بينهم من مودة أو قرابة ﴿وقال الذين اتبعوا﴾ الأتباع ﴿لو أن لِنا كرة ﴾ ليت لنا

عوداً واحداً وهو روم الأمر حصوله محال ﴿ فَتَتَبَرُّا ﴾ حسماً مصماً ﴿ كُمَّا تَبَرُّ وَامِنَا ﴾ المحال، ﴿ كَذَلك ﴾ كآراء المهوّل ﴿ يُرِيهِمُ ٱللَّه ﴾ المراد الإعلام أو الإطلاع حساً ﴿ أَغْمَالُهُم ﴾ السوء وهو طوع دماهم ﴿ حَسَرُ بِ ﴾ حال، والمراد حوّل أعمالهم اكماداً وأسداماً وإحساسهم محل أعمالهم حسراً وهماً ﴿ عَلَيْهِم ﴾ لما رأوا الله سهماء ﴿ وَمَا هُم ﴾ هؤلاء الحُسّار ﴿ بِخُلْرِجِينَ مِنَ النَّال ﴾ ﴿ ١٤ أسلاً دام أيم الرمواد.

﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ارسلها الله لرد آراء رهط حرّموا لهم المطاعم والمأكل احلاها وأولاها ﴿كُلُوا﴾ أمر مُوسَع ﴿مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ما أعد الله لكم إمراء وإصلاحاً طعاماً ﴿حَلَالُا ﴾ أحله الله لكم أو هو مصدر أو حال ﴿طَيّباً ﴾ طاهراً مماكره أمرا وورعاً ﴿وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوبِ ٱلنَّيْطَنِ ﴾ وساوسه ومسالكه وأسها إحرام الحلال وأحلال الحرام. ﴿إِنَّهُ ﴾ المارد الموسوس ﴿لَكُمْ ﴾ كلّكم ﴿عَدُقٌ مَبِينٌ ﴾ ﴿١٦٨ ﴾ ساطع معلوم للصّلحاء وأهل الأحلام، ماهمة إلّا إهلاكهم لماحرت ما أحل الله لكم وحلل ما حرّمه وسواساً.

عودة إلى الدنيا ﴿فتتبرأ منهم كما تبرءوا منا كلذلك﴾ الأمر الفيظيع ﴿يبريهم الله أعمالهم حسرات عليهم﴾ ندامات ﴿وما هم بخارجين من النار﴾ عدل عن وما يخرجون إليه مبالغة في الخلود وإقناطاً من الكرة.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا النَّاسَ كُلُوا مَمًّا فِي الأَرْضَ ﴾ من أَيُواع ثمارها وأطعمتها ﴿ حَلَالاً ﴾ مباحاً مفعول كلوا أو صفته مصدر محذوف ﴿ طيباً ﴾ ملتذاً أو طاهراً من الشبه ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ ما يخطوا بكم إليه ويعزيكم به من مخالفة الرسول فتحرموا حلالاً وتحللوا حراماً ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ ظاهر العداوة.

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم ﴾ ما هو آمركم موسوساً ماكراً إلا ﴿ إِللَّهُوء ﴾ ما ساء روعاً وحساً وأمراً، أورد الأمر وأراد ما سؤله المارد منا عملوا عدولاً وعداء ﴿ وَالْفَحْشَاء ﴾ وهو كالسوء مدلولاً وورد هو إصر له حدّ مأمور كالعهر، والأوّل ما لا حدّ له ﴿ وَأَن تَقُولُوا ﴾ وحكمكم ولعاً وإدّعاء ﴿ عَلَى ٱللَّه ﴾ مالك الملك وحاكم الكل وآسر الطر ﴿ مَا ﴾ أمراً ﴿ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٦٩ ﴾ كحكمكم ولعاً وادّعاء لدماكم. هم سهماء الله وكلامكم هو حلال وهو حرام.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ﴾ للهود أو الطُلاح لما دعاهم رسول الله صلعم للإسلام وأمرهم ﴿ أَتَبِعُوا ﴾ طابِعوا ﴿ مَا أَنزَلَ ٱللّه ﴾ أرسله وهو كلام الله ﴿ قَالُوا ﴾ لا ﴿ وَبَلْ تَتَبِعُ ﴾ سلوكا وعملا ﴿ مَا أَنزَلَ ٱللّه ﴾ أرسله وهو كلام الله ﴿ وَالمراد الإدراك علما وسماعاً ﴿ عَاتِماً عَالَم وَ إَكَامِلُ مِا سلكوا إلا مسالك الصلاح والسداد ﴿ أَ ﴾ هم سالكوا مسلكهم وساعوا مسلكهم وساعوا مسلكهم وساعوا مسلكهم وساعوا مسلكهم و المواد و الواو علما و والواو المحال ﴿ لا يَعْقلُونَ شَيْنا ﴾ مناصلح لهم ﴿ وَ لا يَهْتَدُونَ ﴾ ﴿ ١٧٠ ﴾ سواء الصراط وحوار ولو ، مطروح وهو لطاوعوهم وهو رد وردع لمطاوع كلام أحد كما سمع، وله علم ودهاء ولدرة وسع للأدلاء وما سأل لكلامه عنلالاً واذلاء وكلام الرسل وطَوَعهم الكمَل حال علم سدادهم مدلل ومسدد ومطاوع كلامهم مطاوع لما ارسل الله لرسلهم.

<sup>﴿</sup>إنما يأمركم بالسوء ﴾ القبايح ﴿والفحشاء ﴾ ما تجاوز الحد في القبح ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ كادّعاء الأنداد والأولاد وتحريم حلاله وبالعكس. ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ﴾ وجدنا ﴿عليه آباءنا ﴾ نزلت في المشركين أو اليهود ﴿أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئاً ﴾ من الدين ﴿ولا يهتدون ﴾ للحق.

﴿ وَمَثَلُ ﴾ حال الملا ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وردُوا أمر محمد صلعم أراد حال داع لهم ﴿ كَمَثُلِ ﴾ كحال المرء ﴿ اللَّذِي يَنْعِقُ ﴾ مكسور الوسط، وهو الدّعاء لطرد السّوام وإعلامها السّوم أو حالهم كحال سوّامه لمّا لا علم ولا دِهاء حال سماع كلام داخ وعطلوا أرواعهم وأحلامهم، كما لا درك للسّوام حال السّماع ولا علم لها لمدلول كلام داع لها أصلاً، والمراد ﴿ يِمّا لا يَسْمَعُ ﴾ السُوّام ﴿ إِلَّا دُعَاءً ﴾ هو المسموع كل الأحوال، هم ﴿ صُمّ مُ ما علم السّداد ﴿ يُكُمّ ﴾ ما كلّموا كلم الصّلاح ﴿ عُمْمَى ﴾ ما رأوا صراط سمعوا كلام السّداد ﴿ يُكُمّ ﴾ ما كلّموا كلم الصّلاح ﴿ عُمْمَى ﴾ ما رأوا صراط الإسلام أزاد عللهم حكماً ﴿ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٧١ ﴾ أوامر الله وأحكام رسوله.

ولمّا حرّم أهل العدول ما أحل الله أنسل الله رداً لهم ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ مَا مَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ كُلُوا ﴾ طعالما ﴿ فَيْنَاتِ ﴾ أطهار ﴿ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ ما أحل الله لكم وأعطاكم، و ﴿ وَ أَشْكُرُ وَ اللَّهِ وَ السّع العطاء روعاً ومسحلاً وهو احصاء آلاء الله وحمد مراحمه ﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ إِيَّاهُ ﴾ لا ما سواه ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ ١٧٢ ﴾ صُراحاً ومُصاصاً.

ولمّا صرح الحلال أورد مآكل الحرام، وأرسل ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ ﴾ ما حرّم الله ورّووا وخرّم، و أنماكل إلا ﴿ أَلْمَيْنَةً ﴾ أكلها.

<sup>﴿</sup> ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ﴾ يصيح ﴿ بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ﴾ أي مثل داعى الذين كفروا كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا تصويته ولا تفهم معناه ﴿ صم بكم عمى ﴾ عن الهدى ﴿ فهم لا يعقلون ﴾ لتركهم النظر.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتُ مَا رِزَقْنَاكُم ﴾ مِن مستلذات أو حلاله ﴿ وَاشْكُرُوا شَهُ الذِي رِزَقَكُمُوهَا ﴿ إِنْ كُنتُم آياه تَعْبِدُون ﴾ فإن العبادة لا تتم إلا بالشكر ﴿ إِنْمَا حَرْمُ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَة ﴾ ما مات حتف أنفه ﴿ والدم ﴾ أي المسفوح منه بالشكر ﴿ إِنْمَا حَرْمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة ﴾ ما مات حتف أنفه ﴿ والدم ﴾ أي المسفوح منه

أواد كلّ ما حسم روحه وهلك وما سحط وكلّ ما سحط ممّا له حسّ وحراك وما أهل لاسم الله حكمه كحكمها، والسّمك والقسا أحلّهما رسول الله صلعم في المُسال ﴿ وَلَحْمَ الْجَنزِيرِ ﴾ كلّه حرام أورد اللّحم لما هو الأصل أكلاً ﴿ وَمَا أُهلّ بِهِ لِقَيْرٍ ﴾ اسم ﴿ اللّه ﴾ عمداً لمألوه سواه، والمراد ما سحط لدماهم وأصل الإهلال إعلاء الكلام وهم أعلوااسم إلنههم كالسّواع حال السّحط ﴿ فَمَن اضطر ﴾ أكره لأكلها أو أعسر ما أدرك سواها للأكل وأكل ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ محاول لهواه وهو أكله وحده لامع معادل له عسراً، أو عادل عمّا أمره الإمام وهو حال ﴿ وَلاَ عَادٍ ﴾ مارٌ عمّا هو حد سد العسر، أو مدلوله مدلول الأول ﴿ فَلاَ إِنْم ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِ ﴾ المكره أكلا ﴿ إِنّ اللّه ﴾ عالم الأحوال ﴿ غَفُورٌ ﴾ لمّا عمل المعسر وور حوال الإكراه والعسر، أورد الحصر وكم جوام ما أورده لما أراد إعلام ما أحلوه وهو حرام لا عموماً.

ولمّا سطع امر محمّد صلعم وإحلاله ما حرّموه وعكسه، وعلماء الهود خاروا أو العوام سمعوا وسألوا علماء هم: هل هو رسول الله أم لا؟ وكلامه سادًا م لا؟ وهو حكم الله أم لا؟ أرسل الله ﴿إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ عُدولاً وعِداءً ﴿ مَا أَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ الله مِن الْكِتَلْبِ ﴾ طرس الهود، والمراد علماؤهم محوا

لقوله أو ﴿دماً مسفوحاً﴾ والانعام /١٤٥ ﴿ ولحم المختزير ﴾ وإن زكي ﴿ وما أهل ﴾ صوت ﴿ به لغير الله ﴾ ما ذبح للأصنام تقربا إليها فذكر اسم غير الله ﴿ فمن اضطر ﴾ إلى شيء من هذه المحرمات ﴿ غير باغ ﴾ خارج على الإمام أو باغ الصيد بطرا ﴿ ولا عاد ﴾ متعد بقطع الطريق ﴿ فلا إثم عليه إن الله غفور ﴾ ستار لعيوبكم ﴿ رحيم ﴾ بكم باباحة المحرمات في الضرورة.

<sup>﴿</sup>إِنْ الذِّينَ يَكْتُمُونَ ﴾ من اليهود وغيرهم ﴿مَا أَنْزِلَ اللهُ من الكتاب ﴾ التوراة في

محامد محمد رسول الله صلعم وأسرّوها ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ ﴾ الإسرار ﴿تُمَنا قَلِيلا ﴾ مالا ماصلا ﴿أُولَئِك ﴾ علماء الهود ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم ﴾ مِلا البعد والإمعاء ﴿إِلَّا النَّارَ ﴾ إلا الحرام أوردها لمحاً للمآل ﴿وَلَا يُكَلَّمُهُمُ ٱللَّه ﴾ كلاماً سارًا لإكرامهم طرداً وحرداً ﴿يَوْمَ ٱلْقِينَامَةِ ﴾ حال إحصاء الأعمال ﴿وَلَا يُزَكِّيهِم ﴾ ما هو مطهراً لصدورهم أو مادحاً لأعمالهم أو معذلاً لهم ﴿وَلَهُم ﴾ لأهل الإسرار ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وَلَهُم ﴾ لأهل الإسرار ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ عَلَم مولمٌ.

﴿ أُولَنَ فِالطَّلَاحِ ﴿ إِلْهُ لَنَهُ الْهُ وَ اللَّهِ الْهَالَةِ ﴾ حصّلوا ﴿ الصّلاحِ حَالاً ﴿ وَالْعَلَاحِ ﴾ الصعد الولْع والصّلاح حَالاً ﴿ وَالْعَلَاحِ ﴿ إِلْهُ لَهُ مَا اعدُ الله لهم معاداً لو أسلم وأسروا ما أسروا للمصامع وهو محامد محمد صلعم وسداد أمر ألوكه ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُم ﴾ ما أحملهم أو ما أكماهم ﴿ عَلَى ﴾ اصلاء ﴿ النَّارِ ﴾ ﴿ ١٧٥ ﴾ أو عا أعليهم أو «ما» للموصول ومحموله وأدومهم وسطها، وهو كلام مُعلّم لطول عهدهم أو «ما» للموصول ومحموله مطروح.

بعث محمد تَلِيَّةِ ﴿ ويشترون به ثمناً ﴾ عوضاً ﴿ قليلاً ﴾ من حطام الدني ﴿ أولئك ما يأكلون في يطونهم ﴾ ملؤها، يقال: أكل في بطنه وفي بعض بطنه ﴿ إلا الشار ﴾ إذ يؤديهم ذلك إليها ﴿ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ﴾ بكلام خير، بل بنحو احسؤا، أو عبر به عن غضبه ﴿ ولا يُعزكيهم ﴾ من ذنوبهم أو بالثناء عليهم ﴿ ولهم عداب أليم ﴾ مؤلم.

<sup>﴿</sup>أُولَئِكُ الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ الكفر بالإيمان ﴿والعذاب بالمغفرة ﴾ إذ كتموا الحق للرشا ﴿فما أصبرهم على النار \* تعجب من التباسهم بموجبات النار بلا مبالاة.

﴿ ذَلِكَ مَا أَعدَه الله لهم مآلاً وهو الإصر المؤلم ﴿ بِأَنَّ آللَه ﴾ المرسل للرسل ﴿ نَزَلَ آلْكِتَلْب ﴾ أرسل كلامه وهو طرس الهود أو طرس محمد صلعم ﴿ بِآلْحَقّ ﴾ الأسد الأصح، ﴿ وَإِنَّ ﴾ الملا ﴿ الَّذِينَ آخْتَلَقُوا ﴾ هم أهل الطرس ﴿ قِي آلْكِتَلْب ﴾ المرسل عموماً لما هم أسلموا لكلام وردُوا كلاماً، أو «اللام للعهد والمراد إمّا طرس الهود لمّا هم حوّلوا كلمه وأوردوا محلّهاما سوّلوه وإمّا طرس محمد صلعم لما ادّعوا ووهموا هو سحر وادّعاء وكلامٌ علمه أحد الأرداء طرس محمد صلعم لما ادّعوا ووهموا هو سحر وادّعاء وكلامٌ علمه أحد الأرداء ﴿ لَفِي شِقَاقِ ﴾ عداء ﴿ بَعِيدٍ ﴾ ﴿ ١٧٦ ﴾ عمّا هو السّداد.

﴿ لَيْسَ الْبِرِ ﴾ وهو كل عمل صائح ﴿ أَن تُسَوَلُوا وُجُوهَكُم ﴾ رُوَاءكم وصدوركم، والكلام مع أهل الطّرب وورد هو عام لهم ولأهل الإسلام ﴿ قِبَلَ الْسَعْشِوقِ ﴾ المطلع وهو مُولاكم الأطهر أوّلاً، وهو عمل رهط روح الله ﴿ وَ الْمَعْرِبِ ﴾ المدلك وهو مُولاكم الأصعد أوُلاً، وهو عمل الهود وهم لما ادعوا لمُولاهم أوّلاً صلاح عملهم حالاً أرسلها الله رداً لهم ﴿ وَلَنكِسُ الْبِرَ ﴾ العمل الصالح عمل ﴿ مَنْ وَامْنَ ﴾ أسلم طوعاً ﴿ وِ الْمَلْكِ ﴾ الأحد الصَمد ﴿ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ الموعود المحدود لإحصاء الأعمال ﴿ وَ الْمَلْئِكَةِ ﴾ الأطهار كلها ﴿ وَ الْكِتَنبِ ﴾ المرسل عموماً أو كلام الله المرسل لمحمّد صلعم ﴿ وَ النّبِينَ ﴾ الرّسل كلّهم المرسل عموماً أو كلام الله المرسل لمحمّد صلعم ﴿ وَ النّبِينَ ﴾ الرّسل كلّهم

<sup>﴿</sup>ذلك﴾ العذاب ﴿بأن الله نزل الكتاب بالحق﴾ فكذبوه وكتموه ﴿وإن الذين اختلفوا قي الكتاب﴾ القرآن فقالوا: سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين، أو كتب الله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ﴿لفى شقاق﴾ خلاف ﴿بعيد﴾ عن الحق.

<sup>﴿</sup>لِس البر﴾ الطاعة ﴿أَنْ تُولُوا وَجُوهِكُم﴾ بِصلاتكم ﴿قبل المشرق﴾ أيها النصارى ﴿وَالمغربِ أَيْهَا اليهود ﴿وَلَكُنْ البر﴾ بر ﴿مَنْ آمَنُ ﴾ وَلَكُنْ ذَا البر من أَمَن ﴿وَالْمَعْرِبُ وَلَكُنْ ذَا البر مَنْ أَمِن ﴿وَالْمَعْرِبُ وَالْمُعَادِ ﴿وَالْمَلانَكَةُ وَالْكِتَابِ ﴾ جنبه أو أمن ﴿بالله وَالْمُعَادِ ﴿وَالْمَلانَكَةُ وَالْكِتَابِ ﴾ جنبه أو

﴿ وَ ﴾ عَمَلُ مَرِ عِ ﴿ وَاتَّى آلْمَالَ ﴾ أعظاه ﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ مع وُدَ الله أو وُدَ المال أو وُدَ الإعطاء وهو حالٌ ﴿**ذَوِى ٱلْقُرْبَيٰ﴾** أهل الأرحام صدّرهم لعـدَهم أصـولاً وإعطاء المال لهم أصلح ﴿ وَ ٱلْيَتَنْمَىٰ ﴾ هم أولادٌ هلك ولأدهم وما أدركوا الحُلُم، والمراد أراملهم ﴿وَٱلْمَسَاكِينَ﴾ أهل العسر سمّاهم لدوام ركبودهم ومدلول واحده ما أركده الوطر والعدم ﴿وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ سالك الصّراط سمّاه لما هـو ملاسم للصّراط ﴿ وَٱلسَّا تِلِينَ ﴾ سؤانهم للعسر ولو وردوا مع الرّواحل ﴿ وَفِي ﴾ حلَّ ﴿ ٱلرِّقَابِ ﴾ الممسك أهلها ملكا أو إسراً، ﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ معدّلاً مكمّلاً كما هو المأمور ﴿وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ﴾ أعطاها عاماً عاماً كما أمرِ الله وورد هو مؤكَّدٌ للأوِّلَ أو الأوَّلَ الاعتظاءالمتودود وحيماداه الاعطاء المأمور ﴿وَ﴾ الرَّهظ ﴿ ٱلْمُوفَونَ بِعَهْدِهِمْ ﴾ اداء لسا أمر ( والواو اللوصول مع الموصول ﴿ إِذَا عَنْهَدُوا﴾ الله أو أحدهم عُموماً ﴿ وَٱلصَّبْرِينَ ﴾ هو معمول اأمدح، مدحهم الله لعلق حالهم وسمّو أعمالهم ﴿ فِي ٱلْبَأْسُاءِ ﴾ العُسر والعُدم ﴿ وَٱلطَّسرَّاءِ ﴾ الألام والعلل ﴿وَحِينَ ٱلْبَأْسِ﴾ حال الغماس مع الأعداء، ﴿أُولَـٰئِكَ﴾ هؤلاء المعدود أحوالهم هم الملا ﴿ **الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾** عملوا سداداً وصلاحاً ﴿ **وَأُولَـٰئِكَ ﴾** العُمّال

القرآن ﴿ والنبيين و آتى المال على حبه ﴾ أي مع حب المال أو الإيناء أو حب الله ﴿ ذوى القربى ﴾ للمعطي أو الرسول وهو مروي عن الصادق عليه ﴿ والينامى ﴾ المحاويج منهم ﴿ والمساكين ﴾ من لم يجدوا نفقة السنة ﴿ وابن السبيل ﴾ المسافر المنقطع به، سمي ابنه للملازمة، وقيل: الضيف ﴿ والسائلين وفي الرقباب وأقبام الصلاة ﴾ بسحدودها ﴿ و آتى الزكاة ﴾ المفروضة ﴿ والموفون يعهدهم إذا عاهدوا ﴾ عطف على من أمن ﴿ والصابرين ﴾ نصب على المدح ﴿ في البأساء ﴾ مجاهدة النفس أو الفقر ﴿ والضراء ﴾ الفقر والشدة أو المرض ﴿ وحين البأس ﴾ عسند شسدة القستال ﴿ أولئك الذيسن صدقوا ﴾ في إيسمانهم ﴿ وأولئك

## ﴿هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ ﴿١٧٧﴾ محارم الله أو كسر العهود وحسم الأصار.

وورد حصل أوّل العهد لرهط مع رهط دماء ولأحدهما طول، وهم علو وعهدوا وأرادوا إهلاك حرّ عدوهم أوساً لمعلوكهم والمعدود أوساً للواحد، ولمّا سطع الإسلام وحصل لهما اللّه واليراء وحكّموا رسول الله صلعم أرسل الله ردًا لهم وإعلاماً لمّا صلح لهم ﴿يَا يَهُا ﴾ الملا ﴿ اللّهِ ين ءَامَنُوا ﴾ أسلموا لله ردًا لهم وإعلاماً لمّا صلح لهم ﴿ يَا يُهُمّا ﴾ الملا ﴿ اللّه فَي الْمَعْواصُ ﴾ السوآء والعدول ﴿ فِي الْقَتْلَى ﴾ عمداً ولمّا لاح الحكم أهلك ﴿ المُحرّ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَاللّهُ اللّه المهلك المملوك الماسور أهلك ﴿ إِلْهَبْدِ ﴾ المعلوك الماسور ﴿ وَالْأَنْمَى ﴾ إهلاكها المملوك الماسور أهلك ﴿ المَعْرُ وَاللّه الله والمعاد المالك الدّم الو الإعطاء سهلا أوس إهلاكه ﴿ وَنَ اللّه الله والمعاد المالك الدّم سدول للمصالح ﴿ إِلْمَعْرُوفِ ﴾ المعلوم إسلاماً وهو المال سمعا وسهلا ﴿ وَأَدَامَ ﴾ أداء المصالح المال ﴿ إِلْمَعْرُ وَ عَلَا اللّه مالك الدّم سدول للمصالح ﴿ إِلْمَعْرُوفِ ﴾ المعلوم إسلاماً وهو روم المال سمعا وسهلا ﴿ وَأَدَامَ ﴾ أداء المصالح المال ﴿ إِلْمَعْرُ وَ عَلَى اللّه اللّه مالك الدّم سلول المصالح والمحالح المال ﴿ إِلْمَعْرُ وَ اللّه الله مالله ولا وكس.

﴿ذَٰ لِكَ﴾ الحكم وهو المحو أصلا أو المال أوسه ﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

هم المتقون﴾ لما أمروا باتقائه.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا كُتُب﴾ فرض ﴿ عليكم القصاص﴾ المساواة أو التعويض ﴿ في القتلى الحر بالحر ﴾ يقتص به ﴿ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى ﴾ ترك ﴿ له من أخيه شيء فاتباع ﴾ فعلى العافي اتباع ﴿ بالمعروف ﴾ من غير استزادة ولا تعنيف ﴿ وأداء ﴾ من الجاني ﴿ اليه ﴾ إلى العافي ﴿ بإحسان ﴾ من غير بحس ولا مماطلة ﴿ ذلك ﴾ الحكم المذكور ﴿ تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ لما فيه من التسهيل أهل الإسلام ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ عطاء وإكرام لمنا سهل الله لكم الأمر لمنا أمر الإعدام أوس الأعدام لا لهود لا المحو والمال أوسه، وأمرا لمحو لرهط روح الله لا الإعدام والمال أوسه، وأمر لكم أحد الأمر الإعدام والمحو والمال، ﴿ فَمَنْ اعْتَدَىٰ ﴾ عدل عمّا أمر وأهلك ﴿ يَعْدَ ذَلِكَ ﴾ المحو وأداء المال ﴿ فَلَهُ ﴾ لعدوله عمّا أمر ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٧٨ ﴾ صَعَد مؤلم حالاً ومآلاً.

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ ﴾ الإحلاك المعهود وهو إعدام المهلك أوس المهلك ﴿ حَيَوةٌ ﴾ للمهلك والمهلك والمهلك المعدم لما علم لو أعلم لأعدم وما أهلك أحداً، وورد هم عادوا أمام الإسلام إهلاك المعدود أوس الواحد أو إهلاك أحد ما أوس الفهلك. ولما أمر الإهلاك المعهود سلم الكل ﴿ يَمَا أُولِي اللّه اللّه الأحلام والحواس ﴿ لَعَلَّكُمْ اللّهُ وَلَا اللّه الأحلام والحواس ﴿ لَعَلَّكُمْ اللّهُ وَلَا ﴾ ﴿ ١٧٩ ﴾ الإهلاك حدلاً روع الإهلاك أوسه.

﴿ كُتِبَ حَكَم ﴿ عَلَيْكُم ﴾ وَأَيْوَ لَكِيم أَمِوا كُلُه الْمِلله ﴿ إِذَا حَضَرَ أَمُوكُم أَلْمَوْتُ ﴾ مالاً أَحَدَكُم آلْمَوْتُ ﴾ لمع إدعاس السّام ولاح أعلامه ﴿ إِن تَوَكَ خَيْرا ﴾ مالاً ﴿ آلْسَوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَ يُنِ ﴾ الوالد والأمّ ولو علوا ﴿ وَآلاً قَرَبِينَ ﴾ أهل الأرحام ﴿ إِلْهُ مَوْدِ مَا أُوصاه لأهل العسر وأهل المال لا الحدل، وهو ما ﴿ وَاللَّهُ وَوَ مَا العسر وأهل المال لا الحدل، وهو ما

والنفع ﴿فمن اعتدى﴾ بالقتل أو التمثيل ﴿بعد ذلك﴾ بعد قبول الدية ﴿فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ﴾ لأن من علم أن القصاص واجب لا ينجترى على القتل ﴿يا أولى الألباب وودوا للتأمل في حكمة القصاص ﴿لعلكم تتقون ﴾ القتل خوفاً من القصاص.

﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فهرت أسبابه وأمارات ﴿إن تسرك خيراً ﴾ مالا كثيراً ﴿ الوصية ﴾ مرفوع بكتب، وتذكير ، بتأويل أو توصوا ﴿ للوالدين والأقربين بالمعروف ﴾ بالعدل فلا يتجاوز الثلث ولا يفضل الغنى ولا يضر الوارث

أوصاه للموسر لا للمعسر، أو أوصاه وراء العدد المعلوم ﴿حَقّاً﴾ مصدر مؤكّد طرح عامله ﴿عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿ ١٨٠﴾ أهل الإسلام، وهو حكم أوّل الإسلام.

ولمنا ورد إحصاص أهل الأحام حُدُّ حكمها أو موردها المر، المحروم السّهم لردة الإسلام وإحصاص أهل الارحام لأهل الإسلام والحكم للأطوع ﴿فَمَن بَدَّلَهُ ﴾ حوّل ما أوصاه موس ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ﴾ ما وصل له وعَلِمَه ﴿فَإِنَّمَا الْمُعْدَ ﴾ ما إصرَ ما حوّل إلا ﴿عَلَى ﴾ الملأ ﴿ اللّه ين يُبَدّ لُونَهُ ﴾ لا الهالك ولا موصّاه لما هم حدلوا وردّوا أحكام الإسلام ﴿إِنَّ ٱللَّه ﴾ العدل ﴿سَمِيعٌ ﴾ لما وصّاه موص ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ لما حوّله المحوّل وساوه أوعد الله المحوّل عداءً.

﴿فَمَنْ خَافَ ﴾ علم ﴿مِنْ تُوصٍ ﴾ ورَوَوا الموصَ ، ﴿جَنَفا ﴾ حددًا وعدولا وعدولا عمّا هو السّواء والسّداء حال با وصّاه سهوا ﴿أَوْ إِثْما ﴾ حدلاً وعدولا عمداً ﴿فَأَصْلَحَ ﴾ وحكم كم كما أمر الله ﴿بَنْنَهُمْ ﴾ وسط رهط أوصاهم، وهم والداه وأولوا الأرحام ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ المصلح حال ما حوّله نمّا أراد الإصلاح لما لا مساعد لأحكم الإسلام ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ واسع الكرم ﴿غَفُورٌ ﴾ لما أصدر ﴿رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ أَمَا ﴾ كامل الرّحم له وهو وعد للمصلح.

<sup>﴿</sup>حقاً ﴾ مصدر مؤكد اي حق ذلك حقاً ﴿على المستقن ﴾ قيل: وجوبها منسوخ وجوازها واستحبابها باق ﴿قمن بدِّله ﴾ غير ذلك الإيصاء ﴿بعد ما سمعه ﴾ وتحققه ﴿قائمه ﴾ إثم التبديل ﴿على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ﴾ وعيد للمبدل ﴿قمن خاف ﴾ توقع وعلم ﴿من موص جنفاً ﴾ ميلاً عن الحق في الوصية خطأ ﴿أو إثما ﴾ تعمدا للجنف ﴿قاصلح بينهم ﴾ الرد إلى الحق ﴿قلا إثم عليه ﴾ في تبديل الباطل إلى الحق بخلاف العكس ﴿إن الله غفور ﴾ للمذنب ﴿رحيم ﴾ به فكيف للمصلح المستحق لأجر،

﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملا ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ كُتِبَ ﴾ سطر ﴿ عَلَيْكُمُ الصّيامُ ﴾ وأمر لكم، هو مصدر «صام» كالصّوم وأصله: «الامساك» والمراد الإمساك أكلاً وحَسُواً وسراً مع السّاو عصراً محدوداً ﴿ كَمَا كُتِبَ ﴾ وسطر وحكم ﴿ عَلَى ﴾ الملا ﴿ اللّذِينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ الرّسل وأممهم وهو مؤكد للحكم ﴿ لَعَلَّى ﴾ الملا ﴿ اللَّهُ وَاصاره.

صوموا ﴿أيّاماً مّعْدُودَ تِ ﴾ أماصل أو معلوماً عددها ومحدوداً أمدها أو عاملها المصدر، والحاصل لصومكم عصر معهود ولصومهم عصر معدود سواه، أو المراد صوموا كصومهم عدد الدّهر المعهود، ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم﴾ أهل الإسلام ﴿مّرِيضاً ﴾ له داء عسر معه الصّوم ﴿أَوْعَلَى سَفَرٍ ﴾ رحل معلوم الحدّ محدود الطّول وما صام ﴿فَعِدَّة ﴾ صوم عدد أمساؤ لمله إهسماله الصّوم ومحمولها مطروح ﴿مِن أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ والحاصل صاعبا عليه عا أكل حال العسر ﴿وَعَلَى ﴾ الملأ ﴿آلَذِينَ ﴾ هم مسطاعوا الصّوم لمنا هم أصحاء وما صاموا كما هو عملهم أو أصل الكلام لا ﴿يُطِيقُونَهُ ﴾ الصّوم، والمراد ملاً عسر لهم الصّوم أول الإسلام أو أصل الكلام لا ﴿يُطِيقُونَهُ ﴾ الصّوم، والمراد ملاً عسر لهم الصّوم

<sup>﴿</sup>يا أيها الذين آمنوا كتب ﴾ فرض ﴿عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ أي الأنبياء والأمم من لدن آدم، والتشبيه في أصل الصوم، وقيل: في العدد والوقت ﴿لعلكم تتقون ﴾ به المعاصي فإنه يقمع الشهوة كما قال مَلْيَاتُهُ وخصاء أمتي الصوم، ﴿أياما معدودات ﴾ محصورات أو قلائل، ونصبها بالصيام ﴿فمن كان منكم مريضاً ﴾ بحيث يضر به الصوم ﴿أو على مغر ﴾ راكب سفر ﴿فعدة ﴾ فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر ﴿من أيام أخر ﴾ وهو صريح في الوجواب، ودعوى أنه رخصة بإضمار فنظر تعسف ﴿وعلى الذين يطيقونه ﴾ هم الذين يكون الصيام بقدر طاقتهم ويكونون معه على مشقة وعسر خيرهم بين الفدية وبين الصوم، إذ لا يكلف

وهم أولوا الهرم و الإ مطروح ورووه مع الا ، فيذية مال أوس الإهمال هو ﴿طَعَامٌ مِسْكِينٍ ﴾ أركد السعر والإرماد وهو مدّ السّمراء أو صاع ممّا سواه، أو المراد المُدُّ عموماً ﴿فَمَن تَطَوَّعُ ﴾ إطّوع ﴿خَيْرا ﴾ أو أعطاه الطّعام كوراً ممّا أمر ﴿فَهُوّ ﴾ الإطواع أو الكور ﴿خَيْرٌ ﴾ أصلح ﴿لَّهُ وَأَن تَصُومُوا ﴾ هو كلام مع كل مسطاع الصّوم أو مع أهل العلل والرّحال، والحاصل صومكم ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أصلح لحالكم ممّا هو الإطعام والإعطاء ﴿إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ما أعد الله لكم للصوم أراد لو عملوا لصاموا.

﴿ شَهْرٌ رَمَضَانَ ﴾ المعدود المحدود مطرح لوامع الأسرار ومورد صوالح الأعمال هو ﴿ اللَّذِي أُنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ فيه ﴾ إكراماً له، والمراد أرسل وسطه أول كلام الله أو أرسل لمدحه وإعلاء أمره ﴿ اللَّهُوءَ انَّ كلام الله كلّه مصاعد السماء الأول عصرا واحداً أو وسط الرمكاء سهما سهما ﴿ هُدَى ﴾ حال ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ طراً ﴿ وَبَيْنَاتٍ ﴾ أدلاء سواطع وإعلاماً لوامع ﴿ مِّنَ ٱلْهُدَى ﴾ مما هو هادٍ لما هو

إلا بما دون الطاقة ﴿فدية ﴾ عن كل يوم ﴿طعام مسكين ﴾ إن أفطروا ﴿فمن تبطوع خيراً ﴾ زاد في مقدار الفدية ﴿فهو خير له وأن تبصوموا ﴾ أيبها المطيقون ﴿خير لكم ﴾ من الفدية وتطوع الخير ﴿إن كنتم تعلمون ﴾ منهم، وقيل: كان القادرون على الصوم مخيرين بينه وبين الفدية ثم نسخ بقوله ﴿من شهد ﴾ ، وقيل: غير منسوخ بل المراد به الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ومن كان يطيقه ثم أصابه كبر أو عطاش فصار لا يطيقه إلا بمشقة وهو المروى عن أثمتنا المناطبي الله .

﴿شهر رمضان﴾ خبر محذوف أي الأيام المعدودات، أو مبتدءا خبره ﴿الذي أنزل فيه القرآن﴾ نزل في طول عشرين المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة أو ابتدءا إنزاله فيه وأنزل في شأنه ﴿هدى﴾ هاد ﴿للناس وبينات﴾ آيات

الحلال والحرام والحدود والأحكام ﴿وَآلُفُزْقَانِ﴾ السَّدّ المحدّد للصّلاح والطّلاح.

﴿ فَمَن شَهِدَ ﴾ أدرك حال رموكه ﴿ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ ﴾ المعهود، و «اللاّم » للعهد أو أراد هلاله ﴿ فَلْيَصْمَهُ ﴾ صوماً مأموراً ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضاً ﴾ أدركه الدّاء العسر لو صام هلك أو ساء حاله وكار داء ، ﴿ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ محدود ﴿ فَعِدَّة ﴾ صوم عدد مساو لما أكل ﴿ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ منا أراد، والحاصل لهما اهمال الصّومِ والصّومُ أوس الإهمال حال الرّموك وعدم الذّاء أعاد الكلام وكرر و لإعلام وطود الحكم الأوّل عدم ما حوّله ﴿ يُرِيدُ ٱللّه ﴾ الموسّع للأحكام ﴿ يكمُ ٱلْيُسْرَ ﴾ لما أحل لكم الأكل حال الرّحل وألم الذاء ﴿ وَلاَ يُرِيدُ ﴾ الله ﴿ يكمُ ٱلْهُسْرَ ﴾ عطاء أحل لكم واصلاحاً لأمر معادكم ﴿ وَ الرّما أمر ﴿ لِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَ ﴾ لإكمالكم لها عدد ما وُكس للآلام والادواء والي الرّحل وهو لِمُ الأمر نرعاء العدد ﴿ وَلِتُكْبُرُوا لَهُ ﴾ حمداً له ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ «ما اللّه والدوائح وهو لِمُ الأمر نرعاء العدد ﴿ وَلِتُكْبُرُوا اللّه ﴾ حمداً له ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ «ما الآلاء وإعلاء الأدلاء وهو لِمُ الأمر لأداء الأوس ﴿ وَلَعَلَّمُمُ الله عليه عليه عليه عليه عدد ما وكرا الله لإعطاء الآلاء وإعلاء الأدلاء وهو لِمُ أداد الوسع وعدم الله أداد الوسع وعدم الله عليه أداد الوسع وعدم الأداء وهو لِمُ أداد الوسع وعدم المؤونَ ﴾ ﴿ ١٨٥ ﴾ الله لإعطاء الآلاء وإعلاء الأدلاء وهو لِمُ أداد الوسع وعدم

واضحات ﴿من الهدى والفرقان﴾ مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل ﴿فمن شهد﴾ حضر غير مسافر ولا مريض ﴿منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ تأكيداً لوجوب الإفطار والقضاء ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ في جميع أموركم ﴿ولا يريد بكم العسر﴾ فلذا أمر بالإفطار في السفر والمرض ﴿ولتكملوا العدة﴾ أيام الشهر بالصيام ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ تعظموه على هدايته إياكم أو أريدبه تكبير صلاة العيد والتكبيرات بعد أربع صلوات ﴿ولعلكم تشكرون﴾ تسهيله الأمر لكم.

رُوُد العسر.

﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ عِبَادِى ﴾ هم رهط أطاعوا الله ووالوه وأرادوا إسراره ﴿ عَنَّى فَإِنَّى فَوِيبٌ ﴾ علماً لأعمالهم وإطلاعاً لأحوالهم وإعطاء لسؤلهم ﴿ أُجِيبُ ﴾ أسمع كرماً ﴿ دَعَوةً ٱلدَّاعِ ﴾ صلاحاً ﴿ إِذَا دَعَانِ ﴾ لإعطاء ما سأل وله إعطاء المسراد كما سأل، أو اعطاء أصلح مما سأل حالاً أو مآلاً ﴿ فَسَلْيَسْتَجِيبُوا ﴾ سمعاً كما أسمع دعاءهم ﴿ لِي ﴾ لو أدعوهم للإسلام ﴿ فَسَلْيَسْتَجِيبُوا ﴾ صمعاً كما أسمع دعاءهم ﴿ لِي ﴾ لو أدعوهم للإسلام ﴿ فَلَيْ فَيْنُوا ﴾ طوعاً وهلامهما ه للأمر ﴿ بِسى ﴾ أمرهم لدوام الإسلام ﴿ لَمَعَلَّهُمْ وَ وَلَيْ فِينَا ﴾ ورووه مكسور الوسط. وأحل الله ﴿ أَحَلَ ﴾ ورووا وأحل ، معلوماً أراد أحل الله ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الصوم ﴿ لَيْلَةً وَ اللّهُ أَلُهُ أَلَ اللهُ وهو ما أسر سوآ ، كم الله ، أحلها الله لكم ، ﴿ هُنَّ ﴾ هؤلاء الأعراس ﴿ لِبَاسٌ ﴾ وهو ما أسر سوآ ، كم الله ، أحلها الله لكم ، ﴿ هُنَّ ﴾ وهو حالها سرًا محرماً وإعدادها عالم إسراركم ﴿ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ وهو حدلها سرًا محرماً وإعدادها عالم إسراركم ﴿ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ وهو حدلها سرًا محرماً وإعدادها عالم إسراركم ﴿ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ وهو حدلها سرًا محرماً وإعدادها عالم إلى المحرماً وإعدادها عالم إلى المحرماً وإعدادها عالم المراركم وأنَّهُ مُعَنَعُ مَا تَعْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ وهو حدلها سرًا محرماً وإعدادها عالم إلى المحرماً وإعدادها عالم المؤمرة وإلى المحرماً وإعدادها عاليه المراركم وأنَّهُ مُعْتَعْ مُعْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ وهو حدلها سرًا محرماً وإعدادها عالم المؤمرة والمؤمنة والمؤمن

<sup>﴿</sup> وإذا سألك عبادي عني ﴾ نزلت حين سألوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ﴿ فَإِنِي قريب ﴾ عليم بأحوالهم سميع لدعائهم كما يسمع القريب كلام صاحبه ﴿ أُجِيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ إذا أتى بشرائط الدعاء وعرف من يدعو ﴿ فليستجيبوا لي ﴾ إذا دعوتهم للإيمان والطاعة ﴿ وليؤمنوا بي ﴾ وليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه ﴿ لعلهم يرشدون ﴾ يصيبون الحق ويهتدون إليه.

<sup>﴿</sup>أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم > كناية عن المواقعة ﴿هن لساس لكم وأنتم لباس لهن > استيناف يبين سبب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن لشدة الملابسة والمخالطة التي هي وجه تمثيل كل منهما باللباس لصاحبه، أو بستر كل منهما حال صاحبه ومنعه عن الفجور ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم >

للأصار ومدلول اصله «الألَسُ»، ﴿فَتَابَ﴾ عاد الله ﴿عَلَيْكُمْ﴾ عطاءً لكم لعودكم عمّا ساء لصومكم، ﴿وَعَفَا﴾ محا ﴿عَنكُمْ﴾ عملكم أمام ما حلّله الله لكم وهو السّرّ.

﴿ فَٱلْنَنَ ﴾ لمّا أَحلَ لكم السرّ وحُول الإحرام ﴿ بَنْ سِرُوهُنَ ﴾ سارُوها ﴿ وَآنِتَغُوا ﴾ روموا ﴿ مَا ﴾ محلاً ﴿ كَتَبَ ٱللّه ﴾ حلَه ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الصوم لسرّكم لا محلاً محرّماً لكم، أو المراد روموا ولذا أراده الله لكم لطوعه وصلاحه لا أهواءكم وحدها وأداء وطركم ﴿ وَكُلُوا ﴾ أكلاً صالحاً واسعاً ﴿ وَآشْرَبُوا ﴾ المساء كله ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾ أراد لمعاً كالسّلك الممدود المطوّل وهو أول أعلام الطوع ﴿ مِنَ ٱلْمَخْيِطِ ٱلْأَبْوَدُ ﴾ وهو أمد سواد المساء واللّمع المسطور معدود ﴿ مِنَ ٱلْمَخْيِطِ ٱلْأَبْوَدُ ﴾ وهو أمد سواد المساء واللّمع المسطور معدود ﴿ مِنَ ٱلْفَخِرِ ﴾ وأوله ﴿ وَلَهُ اللّه المُعْرِ وَدُومُوا الصّيام ﴾ أكملوه وداوموا الإمساك عمّا مرّ ﴿ إِلَى ﴾ أول ﴿ أَلِي المِسامِ وهِ واطرحوا مساس الأعراس ومَضدُها ممّا أعدم صوم الوصال، ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ ﴾ واطرحوا مساس الأعراس ومَضدُها ﴿ وَ ﴾ والحال ﴿ أَنتُمْ عَلَيْفُونَ ﴾ رُموك وركود ندوام الذعاء وإصلاح الصّدر

بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب ﴿ فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ روي أنها نزلت حين كان النكاح في ليالي شهر رمضان والأكل فيها بعد النوم حراملًا فنكح قوم من الشبان فيها سرا، ونام رجل قبل الإفطار وحضر حفر الخندق فأغمي عليه ﴿ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ من الولد ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ بياض النهار من سواد الليل وهو الفجر الصادق المعترض في الأفق الذي لا شك فيه ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ بيان حده ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في

وصوم السّرَ ﴿ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾ معاهد الله ودُوره كلّها، ﴿ يَسْلُكُ ﴾ الأحكام ﴿ حُدُودُ ٱللّه ﴾ أمور وأعلام حدّها الله لصلاحكم وورد حدود الله محارمه وروادعه ﴿ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ حدود الله عِداء ردع الورود حول الحدود وصددها ولكلّ ملك حماه، والله حماه محارمه والمارّ صددها كاد وروده محلّ الرّدع، ﴿ كَذَ لِكَ ﴾ كما حد الله الاحكام لكم ﴿ يُبَيّنُ ٱللّه ﴾ إعلاماً وإدلاء ﴿ عَايَسْتِهِ ﴾ أحكامه ومواعده ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ طراً ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ ﴿ ١٨٧ ﴾ محارمه.

﴿ وَلا تَأْكُلُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَمُولَكُم ﴾ أحدكم مال أحد ﴿ بَيْنَكُم ﴾ وهو حال ﴿ إِلْبَطِلِ ﴾ لما حَرمه الله ﴿ وَ ﴾ لا ﴿ تُذَلُوا ﴾ «الإدلاء» «الدّسع والإرسال» ولعل المراد: «واطرحوا الوصول» ﴿ بَهَا ﴾ أموالكم والمراد أمرها وحكمها ﴿ إِلَى الْمُحكَّامِ ﴾ حكام العدل أو حكام الشوء والحدل اللاء هم عاطوا الأموال حَلوا ﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً ﴾ سهما ﴿ مِنْ أَمُولُ النَّاسِ ﴾ منا ملكهم الله ﴿ إِلا فَم ﴾ الإصر وهو إعلام الولع والعهد الولع أو حكام الحدل ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنستُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٨٨ ﴾ حدلكم وإصركم وعمل الآصار مع علمها أرداء أو أسوء. ولما سأل أحد رسول الله صلعم ما حال الهلال أول ما طلع مساء لاح

المساجد) التي يجوز الاعتكاف فيه وهي كل مسجد جامع على الأظهر ﴿ تملك ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ حدود الله فلا تقربوها ﴾ بالمخالفة نهوا عن قربها مبالغة في منع التعدى ﴿ كذلك ﴾ البيان ﴿ يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ﴾ تعدي حدوده.

<sup>﴿</sup> ولا تأكلوا أموالكم بينكم ﴾ لا يأكل بعضكم مال بعض ﴿ بالباطل ﴾ بالوجه الذي لم يشرعه الله ﴿ وتدلوا بها ﴾ عطف على تأكلوا أي ولا تلقوا أمرها ﴿ إلى الحكام ﴾ بالجور ﴿ لتأكلوا ﴾ بالتحاكم ﴿ فريقا ﴾ طائفة ﴿ من أموال الناس بالإثم ﴾ بموجب الإثم كاليمين الكاذبة وشهادة الزور ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أنكم مبطلون

كالسلك وصار مملوًا مدوراً لامعاً وعاد وصار كما هو أولاً، أرسل الله ﴿ يَسْتُلُونَكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ عَنِ آلاً هِلَّةِ ﴾ واحدها الهلال ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ هِي مَوْ قِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ معالم أهل العالم ومعاهد أمورهم ومحال أعمالهم وصومهم وعدد أعراسهم ومدد عهودهم وما سواها ﴿ وَ ﴾ معالم ﴿ آلْحَجُ ﴾ ومراسمه ومواسمه وأعماله، له عصر معهود وعهد معلوم، معلامُه الهلال.

ولمّا عاد رهط كلّما أحرموا ما وردوا موارد دُورهم وسُدَد مراكدهم وروداً معهوداً وصدعوا وراءها ووردوه ووهموا هو عمل صالح أرسل الله ﴿وَلَيْسَ اللهِ ﴿ وَلَيْسَ اللهِ ﴿ وَلَيْسَ اللهِ ﴿ وَلَيْسَ اللهِ ﴿ وَلَيْسَ اللهِ ﴿ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَالْحِرامِ المأمور إحرام ﴿ مَنِ آتَعَى ﴾ طرح المحارم وحصل الورع ﴿ وَأَتُوا ٱلبُوت ﴾ ردوها ﴿ مِن ﴾ موارد ﴿ أَبُو بِهَا ﴾ واطرحوا مالك الوساوس والأوهام، وهو مناعد وماس للكلام الأول لمّا هم واطرحوا منالك الوساوس والأوهام، وهو مناعد وماس للكلام الأول لمّا هم الاحرام لمّا هو عملهم حال الإحرام كالهلال هو معلامه، أو لما هم لمّا سألوا لاحرام لما هو المهم أورد وراءه حواز ما سألوه إعلاماً لما هو الأهم، ﴿ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾ واسلكواكما أمر لكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ ١٨٩ ﴾ لما هو الأهم، ﴿ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾ واسلكواكما أمر لكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ ١٨٩ ﴾

<sup>﴿</sup> يسألونك عن الأهلة ﴾ ما الحكمة في اختلاف حالها وزيادتها ونقصانها؟ ﴿ قُلُ هِ مواقيت للناس والحج ﴾ معالم لهم يوقتون بها معاملاتهم وعدد نسائهم وصومهم وقطرهم ومعالم للحج ﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ كان الرجل إذا أحرم نقب في مؤخر بيته نقبامنه يدخل ويخرج، وروي معناه أو تأتوا الأمور من غير وجوهها ﴿ ولكن البر من اتقى ﴾ تما حرم الله ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ ائتوا الأمور من وجوهها، وعنهم المناهي : «هي بيوت العلم ونحن أبوابها » واتقوا الله في أوامره ونواهيه ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ لكي تظفروا بالهدى.

سرمداً.

ولمّا رحل رسول الله صلعم وعمد أمّ رُحم ورام ورودها ووصل صددها وصدّه الأعداء وصالحوه وعاهدوه لو عاد عاماً وراء عامهم لهؤلاء موردوه ومُجلّوه أمّ رُحم لأداء الأعمال وعاد رسول الله صلعم مع أهل الإسلام وآلوا للعام الموعود عمّا رأوها لهم كسر الأعداء عهدهم وعَماسهم معهم وسط الحرم والعصر الحرام وهم كرهوه، أرسل الله وأمرهم ﴿وَقَاتِلُوا﴾ أهل الإسلام ﴿فِي سَيِلِ ٱللّهِ ﴾ لإعلاء الإسلام وهو الحرم هؤلاء ﴿ ٱلّهٰذِينَ يُعقَاتِلُونَ كُمُ عِداء وصدوكم وهم أهل العماس لا مصالحوكم، أو العراد مسطاعوا الإهلاك لا أولوا الهرم ولا رهط ما أدركوا الحكم ولا أعراسهم ولا أهل الورع، أو المراد الأعداء كلهم لما هم صدد الأهلاك دلما مو عليه ولا أهل الورع، أو المراد الأعداء العماس أول الأمر حِلاً وحَرَماً عَصَرَا العماس ذوءاً أو وكس صدرهم كمضرم العماس أول الأمر حِلاً وحردوهم للعماس دُروءاً أو وكس صدرهم كمضرم المعاطس وحسم المسامع، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ المالات العدل ﴿ لا يُسحِبُ ﴾ الرّمط المعاطس وحسم المسامع، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الما لا عدل ﴿ لا يُسحِبُ ﴾ الرّمط ﴿ المعاطس وحسم المسامع، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ المعاطس وحسم المسامع، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الماليك العدل ﴿ لا يُسحِبُ ﴾ الرّمط ﴿ المعاطس وحسم المسامع، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الما العدل ﴿ لا يُسحِبُ ﴾ الرّمط ﴿ إلَا المعاطس وحسم المسامع، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الماليك العدل ﴿ لا يُسحِبُ ﴾ الرّمط ﴿ المُعَاسِ وَالْمُعَلَدِينَ ﴾ ﴿ المُعَاسِ عَمَا حُدُ لَهم.

﴿ وَآفَتُلُوهُمْ ﴾ الأعداء أو أهلكوهم إعلاءً للإسلام ﴿ حَيْثُ ﴾ كل محلَ ﴿ فَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ حصل إدراككم لهم جلاً أو حرماً، ومدلول أصله: «الدُهاء لادراك

<sup>﴿</sup> وقاتلوا في سبيل الله ﴾ جاهدوا في دينه لاعزازه ﴿ الذين يقاتلونكم ﴾ لا الكافين، فتكون منسوخة بعقاتلوا المشركين، أو أريد بهم من يوقع منهم القتال ليخرج الشيوخ والصبيان والنساء ﴿ وَلا تعتدوا ﴾ عما حد الله في القتل ﴿ إن الله لا يجب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾ وجدتموهم في حل أو حرم

الأمسر عسلماً أو عسمالاً ﴿ وَأَخْوِجُوهُم ﴾ واطردوهم ﴿ مِنْ حَيْثُ ﴾ محلُ ﴿ أَخْرَجُوكُم ﴾ وطردوكم ممّا هو مولدكم ومركدكم وهو «أمّ رُحم» والكلام وعد لأهل الإسلام لورودهم «أمّ رُحم» سطواً وعلواً ﴿ وَالْفِتْنَةُ ﴾ صدّهم وطردهم لكم أو الإطراد ممّا هو مركد المر ، ﴿ أَشَدُ ﴾ وأسوء حالاً ﴿ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ إملاككم لهم حرماً وإحراماً ، ﴿ وَلا تُقَلِقُهُم ﴾ أهل العدول والصدود أول الحال ﴿ عِندَ الْعَمْ عِندُ الْحَرَمُ كُلُه ﴿ حَتَّىٰ يُقَلِقُوكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ فِيهِ ﴾ المحرم أولاً ﴿ فَإِن قَلْقُلُوكُم ﴾ أولاً ﴿ فَاقْتُلُوهُم ﴾ خِ حرماً وأعصراً حرماً ﴿ كَذَٰ لِكَ ﴾ كاهلاكهم لكم حَرَماً ﴿ جَزّاً مُ الْكَنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ١٩١ ﴾ إهلاككم لهم حرماً وهو عملكم كما هو عملهم معكم.

﴿ فَإِنِ آتَتُهُوا﴾ أهل العُدول عمّا عملوا عَلَمُ وأسلموا ﴿ فَإِنَّ آللَهُ ﴾ واسع الكرم ﴿ غَفُورٌ ﴾ لهم أمداً ما عملوه أولاً ﴿ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ ١٩٢ ﴾ لهم لمحو أصارهم وأعمالهم السّواء.

وأمرهم مكرّراً ﴿وَقَائِلُوهُم ﴾ حِلاً وحَرِماً ﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ طلاح وغدول والحاصل: «لو كسروا عهودهم وهدموا أصارهم، أهلِكوهم» وهو أساس الإسلام ﴿وَيَكُونَ آلدُينَ ﴾ الإسلام كلّه مؤسّسا صُمارحاً ﴿لِلَّهِ ﴾ وحده لا

﴿ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ﴾ أي مكة ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾ أي شركهم وصدهم إياكم عن الحرم أعظم من قتلكم إياهم فيه ﴿ ولا تنقاتلوهم ﴾ تنفاتحوهم بالقتال ﴿ عند المسجد الحرام حتى ينقاتلوكم فيه فإن قناتلوكم فناقتلوهم ﴾ فإنهم هم الذين هتكوا حرمة الحرم ﴿ كذلك ﴾ الجزاء ﴿ جزاء الكافرين ﴾ يفعل بهم كفعلهم ﴿ فإن انتهوا ﴾ عن القتال والشرك ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ بهم ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ شرك ﴿ ويكون الدين ﴾ الطاعة والعبادة ﴿ قَ ﴾ وحده

سواه ﴿فَإِنِ آنتَهَوا﴾ عمّا عدلوا ﴿فَلَا عُدُوانَ ﴾ ولا عُدول ﴿إِلَّا عَـلَى ﴾ الرّهـط ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴾ الرّهـط ﴿ الطَّالِمِينَ ﴾ ﴿ ١٩٣ ﴾ أهل الحدل والعَدْو.

ماضع الأعداء أهل الإسلام أوّلاً عاماً معهوداً عصر الحرام، ولمنا حال الحول وحلّ العصر الحرام وراعوا الحول وحلّ العصر الحرام ورحل أهل الإسلام لاداً مراسم الحرم وراعوا عماس الأعداء للعصر الحرام كما عملوا أوّلاً كرهوا لإكرامه حووروا الدّر، روعهم العماس وكرههم.

﴿الشَّهُو الْحَوَامُ الْمحرَم حالاً مُوسَ ﴿ إِللَّهُ وِ الْحَرَامِ الْمحرَم اَولاً والعراد عَماسه أوس عَماسه ﴿ وَالْحُرْمَاتُ ﴾ كلّها أراد كلّ أمر أكد إكرامه وأحكم حرسه ﴿ قِصَاصٌ ﴾ محل أوس وسواه وعدل، ﴿ فَمَنِ ﴾ كلّ أحد ﴿ اَعْسَدُى ﴾ عدا وعدل عما حَدُ وَسَوا وَعَدَل ﴿ عَلَيْكُم ﴾ وماصعكم حراما ﴿ فَاعْتَدُى ﴾ عدا وعدل عما حَدُ وَالْعَمْلُ مِنَا اَعْتَدَى ﴾ كما عَدى ﴿ فَاعْتَدُوا ﴾ عَدوا وأحدلوا ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عَادٍ ﴿ بِسِمِنْلِ مَا اَعْتَدَى ﴾ كما عَدى ﴿ فَاعْتَدُوا ﴾ عَدوا وأحدلوا ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عَادٍ ﴿ بِسِمِنْلِ مَا اَعْتَدَى ﴾ كما عدى ﴿ فَاغْتَدُوا ﴾ عَدوا وأحدلوا ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عَادٍ أَمْنُ اللّه ﴾ أهل الإحرام حال سطوكم وعلوكم وأعملوا مع الأعداء كما أمركم الله وعلمكم واطرحوا ما سواه ﴿ وَآغَسُلُوا ﴾ علما مصمما ﴿ وَآنَ اللّه ﴾ الملك العدل ﴿ مَعْ الملاه ﴿ وَآغَسُلُمُوا ﴾ وهو حارس أحوالهم ومُصعد كلمهم ومصلح أمورهم ﴿ وَالْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ١٩٤ ﴾ وهو حارس أحوالهم ومُصعد كلمهم ومصلح أمورهم

<sup>﴿</sup>فَإِنْ انتهوا﴾ عن الشرك ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ فلا تعدوا على المنتهين وسمى جزاء الظلم ظلماً للمشاكلة كاعتدوا عليه.

<sup>﴿</sup>الشهر الحرام بالشهر الحرام ﴾ أي إذا قاتل المشركون في الشهر الحرام جاز قتالهم فيه ﴿والحرمات قصاص ﴾ يجري فيها القصاص فلما هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم مثله ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ﴾ فلا تعتدوا في الانتصار ﴿واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ فينصرهم بسرا

﴿ وَأَنفِقُوا ﴾ مالاً ورَوحاً وسلاماً ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ مسلك أوامره وأحكامه واطرحوا الإمساك ﴿ وَلَا تُلقُوا ﴾ أطلالكم ﴿ بِأَيْدِيكُم ﴾ عمداً ﴿ إِلَى ٱلتّهلُكَةِ ﴾ امساكاً للأموال وطرحاً لأعداء العدد وإعطاء العسكر لصول الأعداء وعطهم أو إعطاء للأموال كلّها، وهو مصدر كالهلاك والهلك والرّدع عام للعماس وما سواه ﴿ وَأَخْسِنُوا ﴾ أعمالكم وإملاءكم أو أعطوا الأرامل حال المعاسر إعطاء مصلحاً. ﴿ وَقَدَه لهم ﴿ وَقَدَه لهم حَصَل لمرامهم حالاً ومآلاً.

﴿ وَأَتِمُوا ﴾ أكملوا ﴿ الْحَجَّ وَ الْعُنْرَةَ ﴾ وأذوهما مع مراسمها ﴿ لِلَّهِ ﴾ وحده ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُم ﴾ للعلل والأدواء وللتحتاد والأعداء، والحصر والاحصار: «الصدّ عصره العدق حصراً وأحضر والدّ إحصاراً والمراد: «حصل لكم عمد الإحلال وطرح الإحرام» ، ﴿ فَمَا أَسْتَيْسَرَ ﴾ محموله مطروح أمامه أو عامله «اهدوا» ، والحاصل: «اهدوا ما سهل لكم ، وحصوله وإرساله لمنا طَر مَكم الإحصار وصار عمدكم الأحلال ﴿ مِنَ ٱلْهَذِي ﴾ المأمور شحطه كالكراع والرّحول ورووه مكسور الدال ﴿ وَلا تَخْلِقُوا ﴾ أهل الإحصار ﴿ وُهُوسَكُم ﴾ والرّحول ورووه مكسور الدال ﴿ وَلا تَخْلِقُوا ﴾ أهل الإحصار ﴿ وُهُوسَكُم ﴾

<sup>﴿</sup> وأنفقوا ﴾ من أموالكم ﴿ في سبيل الله ﴾ في وجوه البر والجهاد ﴿ ولا تسلقُوا بأيدكم ﴾ أي أنسفسكم ﴿ إلى التهلكة ﴾ بالإسراف وكل ما يؤدي إلى الإهلاك ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ أي المقتصدين.

<sup>﴿</sup>وأتموا الحج والعمرة ﴾ ائتوا بهما تامين كاملين ﴿قُه ﴾ لوجه الله خالصاً ﴿فإن أحصرتم ﴾ منعكم خوف أو مرض بعد ما أحرمتم ﴿فعا استيسر من الهدي ﴾ فعليكِم إذا أردتم التحليل ما تيسر من الأنعام تبعثونه ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى

للإحلال ﴿ حَتَّىٰ يَبُلُغُ الْهَدَى ﴾ المرسل ﴿ مَحِلَّه ﴾ مسحطه وهو الحرم لما هو محل دم الإحصار لا سواه، والمراد عُلم وصوله محلة وسحطه للأمار ورهط عموم وحلوه سحطه محل الإحصار لما سحط رسول الله صلعم محل الحصاره وعلموه حلاً ولا حرماً و المتحل مكسور الحاء عم المتحل والعصر.

﴿ فَمَن ﴾ كَلُ أَحدِ ﴿ كَانَ مِنكُم ﴾ أهل الإحرام ﴿ مَّرِيضاً ﴾ أدرك رأسه الدّاء العسر ﴿ أَوْ بِهِ أَذَى ﴾ ألَم حاصل ﴿ مِّس رَّأْسِه ﴾ كالصّداع والكسر أو مكروه كالمحمد وماس رأسه، ﴿ فَفِذْ يَةٌ مِن صِيَامٍ ﴾ فسمه أداء صوم معلوم عدده ﴿ أَوْ ﴾ إعطاء ﴿ صَدَقَةٍ ﴾ أضلي السّعام المعلوم عددها لأهل عسر معدود، ﴿ أَوْ السّلا ﴾ معهود وهو مصدر، ﴿ فَإِذَا أَمِنتُم ﴾ الإحصار والعدق وأدرككم الوسع والسّلام ﴿ فَمَن تَمَتَّع ﴾ ورام الحكمال والإحرام ﴿ إِلْقَعَمْرة إِلَى ﴾ عصر ﴿ السّدِم ﴿ المَعْمَلُ وَالْحَمَالُ والإحرام ﴿ إِلْقَعَمْرة إِلَى ﴾ عصر ألم الحرام العود لما حرم له ﴿ السّمة وَم ﴿ السّمّيسَر ﴾ سهل له ﴿ مِن الهذي والمداه وعدم وأما العدام إدراكه أو عدم وأهداد وهو ممّا حلّ أكله للمالك ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ﴾ ما أهداه لعدم إدراكه أو عدم وأهداد وهو ممّا حلّ أكله للمالك ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ﴾ ما أهداه لعدم إدراكه أو عدم

يبلغ الهدي محله كمانه الذي ينحر فيه، وهو في المرض للحاج منى يوم النحر، وللمعتمر مكة في الساعة التي وعد المبعوث معهم، وفي العدو مكانه الذي صد فيه حين يريد الإحلال (فمن كان منكم مريضاً) مرضاً محوجاً للحلق (أو به أذى من رأسه) كقمل أو غيره (فقدية) أي فحلق فالواجب قدية (من صيام) ثلاثة أيام (أو صدقة) على عشرة مساكين لكل مدّ، وروي ستة لكل مدّان (أو نسك) ذبح شاة (فإذا أمتم فمن تمتع بالعمرة) استمتع بعد التحلل من عمرته بإباحة ما حرم علية (إلى الحج) إلى أن يحرم بالحج (فما استيسر من الهدي) شاة (فمن لم

حصول المال ﴿ فَصِيّامٌ ﴾ أمر له أداء صوم ﴿ فَلَنَةٍ أَيَّامٍ فِي ﴾ عصر ﴿ آلْحَجُ ﴾ وسط إحرامهما أو حال إحرامه أمام الإحلال ﴿ وَ ﴾ صوم ﴿ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ حال إكمالكم أعماله أو حال عودكم للمصر وحصول الرّموك، والحاصل ﴿ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ وهو أوّل عددٍ كامل هو حدّ الآحاد أورَدها لَمّا أراد كلّها أو لردّ وهم «الواو» لمدلول «أو»، ﴿ ذَلِكَ ﴾ روم الصلاح أو العمل المأمور ﴿ لِمَن لّم يَكُن أَهْلُهُ ﴾ وداره ﴿ حَاضِرِي آلْمَسْجِدِ آلْحَرَامٍ ﴾ والمراد الحرم كلّه وهم رهط دُورهم ورآ، حدّ الإحرام أو رهط دُورهم محلاً لو رحلوا لأم رُحم وكسوا ما صلوا، أو أهل الحلّ أو رهط ما هم أهل أم الرّحم ﴿ وَآتَقُوا آللَّهُ ﴾ إراء للأوامر وطرحاً للمحارم غموماً ﴿ وَآغَلَمُوا ﴾ علما شعم أهل أم الرّحم ﴿ وَآتَقُوا آللَّهُ ﴾ إراء للأوامر وطرحاً للمحارم غموماً ﴿ وَآغَلَمُوا ﴾ علما شعم أهل أم الرّحم ﴿ وَآتَقُوا آللَّهُ ﴾ المحكم وطرحاً للمحارم غموماً ﴿ وَآغَلَمُوا ﴾ علما المالية المعلى ﴿ أَنَّ آللَّهُ ﴾ المحكم وطرحاً للمحارم غموماً ﴿ وَآغَلَمُوا ﴾ لأهل العلى ﴿ أَنَّ آللَه ﴾ المحكم العدل ﴿ شَدِيدٌ آلْعِقَابٍ ﴾ ﴿ ١٩٦٤ ﴾ لأهل العلى ﴿ أَنَّ آللَه ﴾ المحكم العدل ﴿ شَدِيدٌ آلْعِقَابٍ ﴾ ﴿ ١٩٦٤ ﴾ لأهل العلى ﴿ أَنَّ آللَه ﴾ المحكم العدل ﴿ شَدِيدٌ آلْعِقَابٍ ﴾ ﴿ ١٩٢٤ ﴾ لأهل العلى ﴿ أَنَّ اللَّه ﴾ المحكم العدل ﴿ أَنَّ اللَّهُ الْعَمَالُولُ ﴾ المحل ﴿ أَنَّ اللَّهُ الْعَلَاحِ . المحل ﴿ أَنَّ اللَّهُ الْعَلَاحِ . المُعَلَمُ المحل ﴿ أَنَّ اللَّهُ الْعَلَاحِ . العَمَلُمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَاحِ . المُعَلَمُ الْعَلَاحِ . المُعَلَمُ الْعَلَاحِ . المُعَلَمُ المُعَلَمُ المَّاحِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَاحِ . المُعْرَبِ المُعَلَمُ المُعْلَمُ الْعَلَاحِ . المُعْلَمُ المُحَلِمُ الْعَلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَاحِ . المُعْلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ ال

﴿ ٱلْمَحَجِّ ﴾ موسَم إحرامه كُوِّينَاعَكُمَّالُلُو ﴿ أَشْتَهُو ﴾ أواد ما عدا الواحد

يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج في أيامه أي في ذي الحجة ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ إلى أهاليكم فإن أقام بمكة انتظر وصول أهل بلده، ثم ينصوم ما لم ينتجاوز شهراً فيجتزي به ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ في بدلية الهدي لا تنقص عن الأضحية الكاملة، أو تأكيد آخر مبالغة في حفظ العدد ﴿ ذلك ﴾ أي التمتع ﴿ لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام ﴾ من كان منزله على ثمانية وأربعين ميلا منه ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ :

﴿الحج﴾ أي وقته ﴿أشهر معلومات﴾ معروفات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: تسعة من ذي الحجة بليلة النحر، وقبيل: العشرة، فبالجمع لإقامة البعض مقام الكل، أو لاستعماله فيما فوق الواحد، وبناء الخلاف أن الصراد بوقته

وأهل انعصر الأوّل كِلْما ورَدُوا مُواسِمه لأداء مراسمه عاملو عمل السّوم. ولمّاكرهه أهل الإسلام ولاكره أرسال الله إعلاماً لهم ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ إصر ﴿ أَن تَبْتَغُوا ﴾ حال رومكم مواسمه ﴿ فَضْلًا مِن رَّبُكُمْ ﴾ عطاءً وعوداً للسّوم

وقت أفعاله وإحرامه ﴿فمن فرض قيهن الحج﴾ بأن لبّى أو أشعر أو قبلد ﴿فلا رفت﴾ هو الجماع ﴿ولا فسوق﴾ هو الكذب والسباب ﴿ولا جدال﴾ هو قول لا والله وبلى والله ﴿في الحج﴾ في أيامه ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ يجازيكم به ﴿وتزودوا﴾ لمعادكم التقوى ﴿فإن خير الزاد التقوى ﴾ وقيل: كنان أهل الينمن لا يتزودون، ويقولون نحن متوكلون، ويكونون كلاً على الناس فنزلت فيهم ﴿واتقونِ يا أولى الألباب ﴾ خصوا بالخطاب إشعاراً بأن مقتضى العقل خشية الله و تقواه.

﴿ لِيسَ عليكم جناح﴾ إثم ﴿ أَنْ تَبَتَغُوا ﴾ في أَنْ تطلبوا ﴿ فَـضَلاً ﴾ رزقاً ﴿ من ربكم ﴾ بالتجارة، قيل: كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفع ذلك، أو المراد مغفرة والكراء وهو ردّ لكرههم ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم ﴾ والمراد عودهم مع العِدُ ﴿مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ عَلَمَ للمحل الأصعد ﴿فَاذْكُرُوا ٱللّه ﴾ هللوا وادّعوه وصلوا لله كما أمركم ﴿عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ وهو المتغلم المحرّم والطّود المكرّم محل الإمام ﴿وَآذْكُرُوه ﴾ الله وداوموا ادّكاره ﴿كَمَا هَذَ كُمْ ﴾ الله وعلمكم معالم اسلامه، والما للمصدر ﴿وَإِن ﴾ مؤكد مطروح الاسم كما دلّ واللاّم ، وورد هو و اللاّم ، للإعدام لمدلول والاً ، ﴿كُنتُم مِن قَبْلِه ﴾ هُداه أو الرّسول صلعم ﴿لَمِنَ ﴾ الرّهط ﴿آلضًا لَينَ ﴾ ﴿المَّه مراحل السّوء .

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا ﴾ عودوا رهط الحسس ﴿ مِنْ حَيْثُ ﴾ محل ﴿ أَفَاضَ ﴾ عاد ﴿ آلنَّاسُ ﴾ أهل الإسلام وهو المحل الأصعد المعهود ودّعوا رموك محل سواء مركد أهل الإسلام مَزحاً وادّعا، أو المراد عودوا أهل الإسلام عمّا هو مركدكم وهو المعلم الحرام كما عاد الحمس، ورووه مكسوراً أراد «آدم» ﴿ وَآسَتَغْفِرُوا اللَّهُ ﴾ ممّا حوّل أحدكم مَرسماً وأصلحوا طَواكَ أَعْمالكم ﴿ إِنَّ آللَّه ﴾ وسي الكرم ﴿ غَفُورٌ ﴾ مَحَاءً للآصار ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ١٩٩ ﴾ موصل للامال.

منه ﴿فإذا أفضتم ﴾ دفعتم أنفسكم بكثرة ﴿من عرفات فاذكروا الله ﴾ بالنسبت ونحوه ﴿عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ﴾ لدينه أي بإزاء هدايته او كما علمكم المستاسك وغيرها ﴿وإن ﴾ مخففة ﴿كنتم من قبله ﴾ قبل الهدى ﴿لمن الضالين ﴾ الجاهلين، ﴿ثم أفيضوا ﴾ يا معشر قريش ﴿من حيث أفاض الناس ﴾ من عرفات، وكان قريش يقفون بجمع، ولا يقفوندمع ساير الناس بعرفات ترفعا عليهم، فأمروا بسماواتهم، فثم لتفاوت مابين الإفاضتين إذ تلك حرام وهذه واجبة، وقيل: من جمع إلى منى بعد الإفاضة من عرفات إليها، والأمر عام، ويراد بالناس إبراهيم والأنبياء وهو الأنسب بثم والسوق ﴿واستغفروا الله من جاهليتكم عند الإفاضة إلى المشعر أو من ذنوبكم ﴿إن الله غفورٌ رحبم من جاهليتكم عند الإفاضة إلى المشعر أو من ذنوبكم ﴿إن الله غفورٌ رحبم

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم ﴾ حصل إكمالكم وأداءكم ﴿ مَّنَاسِكَكُم ﴾ مُطاوعكم وأعمالكم كما أمركم الله لإصلاحكم ﴿ فَأَذْكُرُوا ٱللَّه ﴾ أحمدوه وادعوه ﴿ كَذِكْرِكُم ﴾ حمدكم ودعاءكم ﴿ عَابَاءً كُم ﴾ مكارمهم وهم عادوا ما عددوا محامد الوّلاد إطراء لمّا أدوا مراسمهم وأكملوها ﴿ أَوْ ﴾ كاذكار رهط ﴿ أَشَدّ ﴾ محله الكسر ﴿ فِكُول ﴾ وأوكد حمداً وأكمل إحصاء ، ﴿ فَعِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ هم أهل الإحرام ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ دعاء وسؤالا ﴿ رَبَّنا ﴾ اللّهم ﴿ عاده العوصول ﴿ فِي ﴾ اللّه رِ آلدُنيا ﴾ لا سواها لعدم علمه المعاد ﴿ وَمَا لَه ﴾ معاده الموصول ﴿ فِي ﴾ اللّه رِ آلاً خِرَةٍ ﴾ وهو مآل الكلّ ﴿ مِن خَلْق ﴾ ﴿ ٢٠٠ ﴾ سهم وحاصل .

﴿ وَمِنْهُم ﴾ هم أهل الإسلام و دَاد مَعَالِمه ﴿ مَّن يَمُولُ ﴾ محال الدَعاء ﴿ رَبِّنَا ﴾ اللّهم ﴿ وَالنّه اعطاء كَامِلُ ﴿ فِي ﴾ الدَار ﴿ الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ علما مع العمل، أو وُسعاً وغمراً او أهلا صلح عملها ﴿ وَفِي ﴾ الدّار ﴿ الأَخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ دوام الوصول ودار السلام مع الحور والآلاء ﴿ وَقِنْنَا ﴾ أحرس وع ﴿ عَذَابَ النّارِ ﴾ ﴿ ٢٠١ ﴾ ألم السّاعور أو ألم أهل السوء، وكلّ مسلم سألهما آسته الله ما سأل وحرسه شعرها لا كالسؤال الأوّل لما هو محروم السّهام معاداً.

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله في ذكراً كثيراً ﴿ كذكركم آباءكم ﴾ كانوا إذا فرغوا من الحج يجتمعون فيذكرون مفاخر آبانهم وأيامهم ﴿ أَو أَشَد ذكراً ﴾ بأن تزيدوا في ذكر آلانه وشكر نعمائه ﴿ فمن الناس من يقول ربنا آتمنا ﴾ اجعل عطاءنا ﴿ في الدنيا ﴾ خاصة ﴿ وما له في الآخرة من خلاق ﴾ نصيب ﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ﴾ كالصحة والأمن وسعة الرزق وحسن الخلق ﴿ وفي الآخرة في الدنيا حسنة ﴾ رضوانك والجنة ﴿ وقنا عذاب النار ﴾ بالعفو، وعن على طلط الله : «الحسنة في الدنيا المسرأة الصالحة، وفي الآخرة الحوراء وعذاب النار امرأة السوء»

﴿ أُولَنَٰئِكَ ﴾ داعوهما ﴿ لَهُمْ نَصِيبٌ ﴾ سهم ﴿ مِّمَّاكُسَبُوا ﴾ عملوا عملاً صالحاً اودعوا ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ مالك دار الإحصاء ﴿ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ﴿ ٢٠٢ ﴾ مُسرع لإحصاء أعمالهم كإسراع لمح مع عِدُهم وعدم عَدُها وموصلهم ما هو معادل لاعمالهم.

﴿ وَآذَكُووا آللَّه ﴾ واذكروه وادعوه كما أمركم ﴿ فِي أَيّامٍ مَّغدُودَ أَتٍ ﴾ أماصل عدّها رسول الله صلعم ﴿ فَمَن تَعجّل ﴾ العود وعاد مُسرعاً عمّا هو موسمهم لحرم الله وطرح الحصا ورّماه ﴿ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ممّا عُلم عددها، والمراد وسطهما ﴿ فَلاَ إِنْم ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِ ﴾ المُسرع أو الإسراع ﴿ وَمَن تَأْخُر ﴾ وأهمل وما عَادَ وطرح حَصاه وراءهما ﴿ فَلاَ إِنْم عَلَيْه ﴾ لعدم العود، والأحكام كلها ﴿ لِمَن آتَقَىٰ ﴾ المحارم والمكاره كاللي والإسماع والعوراء حال اداء المراسم ﴿ وَآتَقُوا آللَه ﴾ وراعوا أوامره ورؤادع كلها ﴿ وَآغَلَمُوا ﴾ علماً مؤكداً مصمّاً

﴿ أُولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ من جنسه وهو جزائه أو من أجله ﴿ والله سريع الحساب ﴾ يجلبهم في قدر لمحة.

﴿ واذكروا الله في أيام معدودات ﴾ كبروه أدبار الصلاة في أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة في منى وعشر في غيرها أولها ظهر يوم النحر ﴿ فمن تعجل ﴾ استعجل النفر ﴿ في يومين ﴾ أي نفر في ثانى أيام التشريق بعد الزوال والرمي إلى الغروب ﴿ فلا إثم عليه ﴾ بتعجيله ومن تأخر إلى الثالث فنفر فيه أي وقت شاء بعد الرمي، قال الصادق عليه إلى سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال ﴿ ومِن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ﴾ أي ذلك التخيير للمتقى المعاصي لأنه الحاج على الحقيقة، أو لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ﴾ فيجازيكم بأعمالكم.

﴿ أَنْكُمْ ﴾ كلَّكم ﴿ إِلَيْهِ ﴾ الله ﴿ تُخشَرُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٣﴾ أمد الدَّهر لإحصاء الأعمال وهو معاملكم كأعمالكم صوالح أو طوالح.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أهل الوّلع ﴿ مَن ﴾ مرة ﴿ يُعَجِبُك ﴾ محمد (ص) ﴿ قَوْلُه ﴾ حلوُ كلامه لِرَومها ﴿ وَيُشْهِدُ ﴿ قَوْلُه ﴾ حلوُ كلامه ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ وأطوارها أو كلامه لِرَومها ﴿ وَيُشْهِدُ اللّه ﴾ عهدا وَلعا ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ وداد أو إسلام ﴿ فِي قَلْبِه ﴾ وصدره وهو إعلامه وِآم مسحله روعه وَلعا ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ ﴾ الوالع ﴿ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ ﴾ ﴿ ٢٠٤ ﴾ أسوء الأعداء وأوطد اللّه لأهل الإسلام لمناهو حُلو الكلام ومُرَ الصدر أو أكمل العِداء واللّه وهو مصدر ح.

﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ ﴾ عدل وعاد النور الألد وراح أو صار آمراً حاكماً ﴿ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ ﴾ سلك وهم وأسرع ﴿ لَيُقْسِلُ ﴾ المرء ﴿ فِيهَا ﴾ خدلاً وإهداما واهداراً كما هو عمل حكمام السَّرُوعِينَ ﴿ وَيُعَلِّلُ ﴾ المرء أو الله للمح حدله وغذوه ﴿ أَلْحَرْثُ ﴾ إسعاراً وإعداماً وهو مَاكر أهل الإسلام ﴿ وَالنَّسْلُ ﴾ حَسْماً للأرحام واهلاكاً للسّوام ﴿ وَاللَّهُ ﴾ المَلِك العدل ﴿ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ المَلِك العدل ﴿ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ ﴿ وَ ٢٠٥ الطّلاح وهو

﴿ ومن الناس ﴾ نزلت في المرائي أو المنافق أو الأخنس بن شريق ﴿ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ﴾ أي قوله في ذمها وزوالها، أو يعجبك في الدنيا كلامه دون الآخرة إذ لاحقيقة له ﴿ ويشهد الله ﴾ يستشهده ويحلف به ﴿ على ما في قلبه ﴾ أي أنه مضمر ما يقول ﴿ وهو ألدُّ الخصام ﴾ جمع خصم أي أشد الخصوم خصومة، أو شديد المخاصمة ﴿ وإذا تولى ﴾ عنك أو صار واليا ﴿ سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ﴾ كما فعل الأخنس بثقيف، إذ بيتهم وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم، أو كما تفسد ولاة السوء بالقتل والإتلاف، أو بالظلم حتى يحبس وأحرق زروعهم، أو كما تفسد ولاة السوء بالقتل والإتلاف، أو بالظلم حتى يحبس القطر فيهلك الحرث والنسل ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ لايرضاه.

مصلح الكلّ، والكلام أُرسِل لإعلام أحوال مرء معهود مدّع لِـوّداد رسـول الله صلعم وَلعاً أو كلّ مرء أسلم مِسخَلاً لا روعاً.

﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ أمر وحُكم ﴿ لَهُ ﴾ للمرء حال إهلاكه وطلاحه ﴿ آتَقِ ٱللَّهُ ﴾ واعمل الصّوالح واطرح الطّوالح ﴿ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ ﴾ حمله علق الحال رداً لما أمر له ﴿ إِلَا أَمْ وَالْحَمَ اللَّهُ وَالْحَمَالُهُ إِصَرارُهُ ﴿ فَحَسَبُهُ ﴾ ولأعماله إصراً ﴿ جَسَفَتُهُ ﴾ الاصر المامور طرحه واصراره ﴿ فَحَسَبُهُ ﴾ ولأعماله إصراً ﴿ جَسَفَنَمُ ﴾ آلامها وآصارها مآلاً وهو عَلَمٌ لدار الاصر ﴿ وَ ﴾ الله ﴿ لَينُسُ الْمِهَادُ ﴾ (٢٠٦ ﴾ السّاعور، مهدّه الله لأهل السّوء ووطأه.

﴿وَمِنَ آلنَّاسِ مَن ﴾ وهو مرة لمنا أراد أهله الغدول رد إسلامه وأهلكوا رهطا أسلموا معه أعطاهم مالاً أوس إهلاكه ورحل مسلماً وأدرك مصر رسول الله صلعم، أو هو كلّ أحد أصر الإسلام وأمر أوامره وردع روادعه وصار مهلكا ﴿ يَشْرِى نَفْسَهُ ﴾ روحه طوعاً لإكرها ﴿ آيَتِغَاءَ مَرْضَاتِ آللَّهِ ﴾ لروم ما هو مراده ومأموره، وورد أكمل الغماس الكلام مع الملك الخدل ﴿ وَآللُهُ وَءُوفَ بِالْعِبَادِ ﴾ ﴿ ورد أكمل الرَّحم والعطاء لهم.

َ وَيَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا مِسحلاً، أوس المراد أهل الطرس أو سواهما كما سَأُورد ﴿ آذْخُلُوا فِي ٱلسَّلْمِ ﴾ وهو الصّلح والإسلام

<sup>﴿</sup>وإذ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم > حملته الحمية الجاهلية على الإثم الذي أمر باتقائه ﴿ وفحسبه جهنم > كفته عقوبة ﴿ ولبس المهاد > الوطئ مى له.

<sup>﴿</sup> ومن الناس من يشرى نفسه ﴾ يبعها ويبذلها ﴿ ابتغاء مرضاة الله ﴾ نزلت فسي على على على الناس من يشرى نفسه ﴾ يبعها ويبذلها ﴿ ابتغاء مرضاة الله ﴾ نزلت فسي على على على مراشه يـ غديه بـنفسه ﴿ والله على على قراشه يـ غديه بـنفسه ﴿ والله رؤف بالعباد يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ﴾ الانقياد والطاعة أو الإسلام أو

ورووا «السّلم» كالصّرم ﴿كَأَفَّةٌ ﴾ طُرّاً، وهو حال، والحاصل: «أسلِموا لله وطاوعوا سراً وحسّاً» والكلام مع أهل الإسلام مسحّلاً أو كمّلوا إسلامكم والمراد مسلمو أهل الطّرس، وهم مع أهل اسلامهم حرّموا لُحوم الرّحول ودرّها، أو طاوعوا أوامر الله كلّها وأسلموا للرّسل والطّروس طرّاً والكلام مع أهل الطّرس أو راعوا صوالع الإسلام وأحكامه كلّها والكلام مع أهل الإسلام عُموماً ﴿وَلا تَتّبِعُوا ﴾ طوعاً ﴿خُطُونِ آلشّيطُنِ ﴾ وساوسه وأوهامه سرّاً وحسّاً عُموماً ﴿وَلا تَتّبِعُوا ﴾ طوعاً ﴿خُطُونِ آلشّيطُنِ ﴾ وساوسه وأوهامه سرّاً وحسّاً مصرّ مصرّ الموسوس ﴿لَكُمْ ﴾ لإسلامكم وإصلاحكم ﴿عَدُونَمُّبِينٌ ﴾ ﴿٢٠٨ مصرّ مصرّ العِداء.

﴿ فَإِن زَلَلْتُم ﴾ عُذَالاً عمّا هو الصلاح والسّداد وهو السّلم والإسلام ﴿ مِن بَغْدِ مّا ﴾ للمصدر ﴿ جَاءَ تُنكُمُ ٱلْبَيْنَ ﴾ سواطع الأدلاء ولوامع الأعلام لسّداد أمر الإسلام ﴿ فَاعَلَمُوا ﴾ عَلَمُ الرّاطة أَن اللّه الملك ﴿ عَزِيزٌ ﴾ كامل سطو وآمر كلّ والكلّ محكومه لاراد لحكمه وأمره ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٠٩ ﴾ عالم حِكم ومصالح، لا ورود لامره الأسداداً.

﴿ هُلْ يَنظُرُونَ ﴾ ما هم رُصَاداً ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ إلا ورود أمره الموعود وهو وهو المؤلم المهلك ﴿ فِي ظُلُلٍ ﴾ ورَووه كجمام ﴿ قِنَ ٱلْغَمَامِ ﴾ الرُّكام، وهو مهوّل الماهو الأمصار المرّاحم وهمع الآلاء، ولمّا عُكس الأمل ورُكس الرّصد

الصلح ﴿كَافَةَ﴾ جميعاً ﴿ولا تتبعواخطوات الشيطان﴾ بتفرقكم أو تفريقكم ﴿إنه لكم عدو مبين فإن زللتم﴾ عما أمرتم به ﴿من بعد ما جاءتكم البينات﴾ الحجج ﴿فاعلموا أن الله عزيز﴾ لا يعجزه البطش ﴿حكيم﴾ لا يبطش إلا بحق.

<sup>﴿</sup> هُلِ يَنِظُرُونَ ﴾ معناه النفي ﴿ إلا أن يأتيهم الله ﴾ بأسه أو أمره أو يأتيهم بنقمته أو عذابه ﴿ في ظلل ﴾ جمع ظلة وهي ما أضلك ﴿ من الغمام ﴾ السحاب الأبيض فإنه

صار الأمر أهول ﴿وَٱلْمَلَئِئِكَةُ﴾ هم وُكُلُوا لأمره وإصره، أو المراد ورودهم معاداً، وروّوه مكسوراً ﴿وَقُضِئ﴾ ورَووه مصدراً مع كسر ﴿ ٱلْأَمْرُ ﴾ أَكُمل أمر إهلاكهم ﴿ وَإِلَى آللَّهِ ﴾ المَلِك العدل ﴿ تُرْجَعُ آلْأُمُورُ ﴾ ﴿ ٢١٠ ﴾ كلّها وهو مآلها ومعادها، ورووه معلوماً.

﴿ سَلَ الله السوال الله السوال الله وهو أمر للرّسول، أو لكلّ واحد وهو سوال مهدّد ويَنِي إِسْرَ وِيلَ الله و حَمْ عَامَيْنَاهُم الله الله السواله السلام (بَيْنَة الله والاحم، للسوال أو للإعلام (مِنْ عَايَة ) أو حاه الله لإعلاء أمر الإسلام (بَيْنَة ) لمع شطوعها أو لاح مدلولها وهم حوّلوها وصار مرصاداً للطلاح (وَمَن يُبَدُلُ ) محوّلاً ومأولاً (نِعْمَة آلله ) آلاء وهو ما أو حاها الله لإصلاحهم وهداهم وهو أكمل الآلاء (مِن بَعْدِ مَا ) للمصل ( وَجَاعَاتُه ) وصولها وألو علمها وطمس وهمها ( وَفَإِنَّ آلله ) المَلِك العدل العدل العدل المُلِك العدل العدل المُلِك العدل الله المُلِك العدل المُلْك العدل المُلِك العدل المُلِك العدل المُلِك العدل المُلْك المُلْك المُلْك العدل المُلْك العدل المُلْك العدل المُلْك المُلْك العدل المُلْك المُلْك المُلْك المُلْك المُلْك المُلْك المُلْك العدل المُلْك المُلْك

مظنة الرحمة فإتيان العذاب منه من حيث لا يحتسب ﴿ والملائكة وقضي الأمر﴾ فرغ من تدميرهم؛ والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ ببناء الفاعل والمفعول.

<sup>﴿</sup> سل بني إسرائيل ﴾ أمر للرسول أو لكل أحد، والسؤال تقريع ﴿ كم آتيناهم من آية ﴾ نعمة ﴿ بينة ﴾ معجزة واضحة على أيدي أنبيائهم أو حجة في الكتب على صدق محمد عَلَيْكُولُهُ ﴿ ومن يبدل نعمة الله ﴾ آياته ﴿ من بعد ما جاءته ﴾ وعرفها ﴿ فإن الله شديد العقاب ﴾ له أو لمن عصاه.

﴿ وَيَنَ ﴾ سُوّل ووُدُه، والمسوّل هو الله لمّا لا حصول لأمر إلا وهو آسره وحاكمه كما دلّ ما رووه معلوماً وورد هو المارد المطرود ﴿ لِللَّهٰ يِن كَمفَرُوا ﴾ عللوا وما أدركوا سرور المال ﴿ ٱلْمحَيِّوةُ ٱللَّهُ نَيّا ﴾ وما أرادوا سواها ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾ حَسلا أو لهواً وهم رؤساء الحمس وورد رؤساء الهود ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا وهم معسروا أهل الإسلام كولد مسعود وعمّار ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ ٱلّذِينَ ٱتَّقَوْا ﴾ عمّا لا صلاح له وهو العدول وهم هؤلاء الصّلحاء الأرامل ﴿ فَوْقَهُم ﴾ أهل العدول ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ ﴾ معاداً لعلو محالَهم وسمو دُورهم ومراكد الطّلاح محاط الدرك ﴿ وَٱللّه ﴾ مالك انسُنك وحاكم الكل فورهم ومراكد الطّلاح محاط الدرك ﴿ وَٱللّه ﴾ مالك انسُنك وحاكم الكل فورهم ومراكد الطّلاح محاط الدرك ﴿ وَٱللّه ﴾ مالك انسُنك وحاكم الكل وحواصم العالم والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم العلام والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم والمحالم العالم حالاً والمَالَعُ وَالْمَالِ الْمَالِي وَالْمَالِ الْمَالِ المحالم العالم والمحدد لمواحد المواحدة والمحالم العالم والمحالم العالم حالاً والمَالَعُ والمحالم المكارمه ولاحد لمواحد لمواحد لما المحالم المكارمه ولاحد لمواحد لمواحد المحالم المكارمه ولاحد لمواحد لمواحد المواحدة المحالم المكارمه ولاحد لمواحد المواحدة المحالم المكارمة ولاحد المواحدة المواحدة

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ كُلُهِم ﴿أُمَّةً وَ حِدَةً ﴾ مع الصلاح والسّداد لهم كمال الإسلام والود، ولمّا مرّ دهر طاؤع رهط أهوا أواطاعوا أوهاماً وأراء وساروا أعداء وعادوا طُلاَحاً، أو المراد عُدّالاً وطَلاحاً وادّار، وا ﴿فَبَعَثُ وَرَسَل ﴿ٱللَّهُ ﴾ أعداء وعادوا طُلاَحاً، أو المراد عُدّالاً وطَلاحاً وادّار، وا ﴿فَبَعَثُ وَرَسُل ﴿ٱللَّهُ ﴾ لإصلاح أنعوالهم ﴿ٱلنَّبِينَ ﴾ الرّسل ﴿مُبَشِرِينَ ﴾ لِأَهْلِ الصّلاح ﴿وَمُنذِرِينَ ﴾ لإصلاح أنعوالهم ﴿أَلْنَبِينَ ﴾ الرّسل ﴿مُبَشِرِينَ ﴾ لِأَهْلِ الصّلاح ﴿وَمُنذِرِينَ ﴾

<sup>﴿</sup> زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويستخرون من الذين آمنوا ﴾ من فقراء المؤمنين ﴿ والذين اتقوا ﴾ من المؤمنين ﴿ فوقهم يوم القيامة ﴾ لأنهم في عليين وهم في سجين ﴿ والله يرزق من يشاء ﴾ في الدارين ﴿ بغير حساب ﴾ بغير تقدير . ﴿ كَانَ النَّاس ﴾ قبل نوح أو بين آدم ونوح أو أهل السفينة ﴿ أمة واحدة ﴾ على الفطرة لا مهتدين ولاكافرين ﴿ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ﴾ ليتخذ عليهم

لأهل الطلاح، وكلّ واحد حال ﴿ وَأَنتِلَ ﴾ أرسل ﴿ مَعَهُمُ ﴾ مع الرّسل أراد كلّ واحد ﴿ الْكِتَابُ ﴾ الطّرس المسدّد اللأم «للصّرع» ﴿ إِلْحَقُ ﴾ صَدع السّداد وهو حال ﴿ لِيَحْكُمُ ﴾ الله أو الرّسول أو الطّرس ﴿ بَيْنَ آلنّاسِ ﴾ أولاد آدم كما هو صلاحهم ﴿ فِيمَا ﴾ امر ﴿ آخْتَلَقُوا فِيهِ ﴾ وهو الإسلام أو أعم ﴿ وَمَا آخْتَلَفَ ﴾ رهط ﴿ فِيهِ ﴾ الإسلام أو الطّرس ﴿ إِلّا ﴾ هؤلاء ﴿ آلَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ أعطوا الطّرس المُعدم للإدّراء وهم عكسوا الأمر ﴿ مِن بَعْدِ مَا ﴾ للمصدر ﴿ جَآءَتُهُمُ السُواط والأعلام الدوال المسدّد مدلولها ﴿ بَغْنا بَيْنَهُم ﴾ حسداً وحدلاً لحرصهم ورومهم الحظام ﴿ فَهَدَى آللَّه ﴾ مسكاً كل رهط لما لاح لهم ﴿ وَمَنْ الْحَقْ ﴾ مدلول هما ﴿ وَوَدُه وَكُولُوا أَمَا لَهُ وَاللَّه ﴾ وأمر ﴿ آخْتَلَقُوا فِيهِ ﴾ وحولوا أعمالهم مُمسكاً كل رهط لما لاح لهم ﴿ وَالْحَقُ ﴾ مدلول هماه ﴿ إِلَيْ فِي مِنْ طٍ مُستَقِيمٍ ﴾ ﴿ ٢١٣ ﴾ مسلك لا أود لسالكه وهو الإسلام.

الحجة ﴿وأنزل معهم الكتاب بالحق﴾ متلساً به ﴿يحكم بين الناس﴾ أي الله أو الكتاب ﴿إلا الذين الكتاب ﴿إلا الذين أوتوه﴾ أعطوا العلم به، إذ جعلوا المزيل للاختلاف سبباً لحصوله ﴿من بعد ما جاءتهم البينات بغياً ﴾ ظلماً وطلباً للرياسة ﴿بينهم فهدى أنه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ) بيان لما ﴿بإذنه ﴾ بلطفه وأمره ﴿وأنه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ موصل إلى النجاة.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ سؤل لكم أوهامكم، والكلام مع رسول الله صلعم وأهل الإسلام طُرًا ﴿أَن تَذَخُلُوا ٱلْجَنَّة ﴾ الموعود ورودها ﴿وَ﴾ الحال ﴿لَمَّا ﴾ لم ﴿يَأْتِكُم ﴾ ما وردكم وما وصلكم، وأصل «لشا»، «لم» وصل معها «ما» وهو للإعدام مع الأمّل ﴿مَثَلُ ﴾ حال هؤلاء ﴿آلَذِينَ خَلُوا ﴾ رحلوا ﴿مِن قَبْلِكُم ﴾ وصاروا سُلاك صراط العدم وهم الرسل وطوعهم ﴿مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاء ﴾ وهو الهول والعسر ﴿وَٱلْضَرَّآء ﴾ الآلام والعلل والسّعار ﴿وَزُلْزِلُوا ﴾ حُرَكوا لصوارم الأهوال وصواكم الدهر ﴿حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾ خصوراً وكلالاً، ﴿وَ﴾ المدعود ﴿اللّه الله والمعام ومَن ومهم، ﴿أَلا ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ نَضَرَ ٱللّه ﴾ المامول وكلم لهم أداء لوطرهم ومَن ومهم، ﴿أَلا ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ نَضَرَ ٱللّه ﴾ المعاده وإمداده ﴿قَرِيبٌ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ المعام ومَن ومهم، ﴿أَلا ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ نَضَرَ ٱللّه ﴾ المامول وكلم لهم أداء لوطرهم ومَن ومهم، ﴿أَلا ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ نَضَرَ ٱللّه ﴾ المامول وكلم لهم أداء لوطرهم ومَن ومهم، ﴿أَلا ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ نَضَرَ ٱللّه ﴾ المامول وكلم الهم أداء لوطرهم ومَن ومهم، ﴿أَلا ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ مَامِنَا للهم أداء لوطرهم ومَن ومهم، ﴿أَلا ﴾ اعلموا ﴿إِنَّ مَامِنا والمداده ﴿ قَرِيبٌ ﴾ ﴿ اللهم أَلَه ﴾ المول والمداده ﴿ وَالمداده ﴿ وَمُرابِهُ ﴾ أنه ما المامول وكلم المامول وكلم الهم أداء له طورهم ومَن ومهم، ﴿ أَلا ﴾ اعلموا ﴿ إِنَّ الله الله الله المامول والمداده ﴿ وَمُولِهُ إِنْ الْكُمْ الله الله الله والمداده ﴿ وَمُرابِهُ الله الله الله الله المامول وكلم الهم أداء الله والمداده ﴿ وَالمَالَهُ الله الله المعالم المؤلِهُ الله المؤلِّ الله المؤلِّ الله المؤلِّ الله عليه المؤلِّ الله المؤلِّ الله المؤلِّ الله المؤلِّ المؤلِّ الله المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ الله المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ الله المؤلِّ الله المؤلِّ الله المؤلِّ المؤ

ولمنا سأل عمرو هو معيم في الم عدّ مال عنا صلح للإعطاء والإدرار ومحاله وموارده أرسل الله ﴿يَسْتُلُونَكَ ﴾ محمّد (ص) ﴿مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ ما هـو الصّالح لهم للإعطاء ﴿قُلْ ﴾ لهم رسول الله كلّ ﴿مَا أَنفَقْتُم ﴾ أهل السؤال ﴿ مِّنْ

<sup>﴿</sup>أَم حسبتم أَن تَدَخُلُوا الْجَنَةُ وَلَمَا يَأْتَكُمُ مِثْلُ الذَينَ خُلُوا مِن قَبِلَكُم ﴾ أي مثل حالهم، فتصبروا كما صبروا ﴿مستهم البأساء والضراء ﴾ استيناف بيان للمثل ﴿وزلزلُوا ﴾ أزعجوا بأنواع البلايا ﴿حتى يعقول الرسول والذين آمنوا معه ﴾ لاستطالة زمان الشدة وفناء الصبر ﴿متى نصر الله ﴾ معناه طلب النصر وتعنيه ﴿أَلا أِن نصر الله قريب ﴾ أي قل لهم ذلك إجابة لسؤالهم.

<sup>﴿</sup> يَسْأَلُونَكُ مَاذَا يَنْفَقُونَ ﴾ قيل: كان عمرو بن الجموح شيخاً ذا مال، فقال للنبي عَلَيْنَا أَنْهُ مَا أَنْفَقتم من خير ﴾ مال

خَيْرٍ عال سمّاه إكراماً له ﴿ فَلِلْوَ لِلهُ يَنِ ﴾ للوالد والأم ﴿ وَ الْأَفْرِينَ ﴾ أهل الأرحام ﴿ وَ الْسَيْسَانِ ﴾ أهل الأرحام ﴿ وَ الْسَيْسِلِ ﴾ أهل الرّحل سألوا عمّا صلح لهم للإعطاء وحووروا عمّا هو محل الإعطاء إعلاماً لما هو الأهم، وورد سألهما عمرو معا كما مرّ وأورد الله مورد السؤال إلا أحدهما، ولوح مورد الجوار لما صلح للإعطاء مع ما صرّح مع موارد الإعطاء ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ عمل صالح ﴿ فَإِنَّ ٱللَّه ﴾ واسع العلم ﴿ يه ﴾ معاده الموصول في عمل صالح ﴿ فَإِنَّ ٱللَّه ﴾ واسع العلم ﴿ يه ﴾ معاده الموصول في عمل عالم عالم عالم هو اعمالكم.

وَكُتِبَ أَمر أَمراً مَؤَكَداً وَعَلَيْكُم مَ أَمل الإسلام وَالْقِتَالُ العَماس مع أَمل العدون والصدود، وهو ما مر الحالة وَوَهُو العَماس و كُرَة عسر مكروه وهو مصدر حُمل إطراء ورووه وَكَنْ أَهُ وِهِ الكُرْءُ وَاحد أو «الكُرْءُ وهو الاكراه» ولعلهم أكرهوا لكمال عُسره ولَّكُم وَهُ نعدم عملكم محصوله ومآله وعَسَى لعلَ وأن تَكْرَهُوا شَيْئً عملاً وأمراً وهو العَماس لإعلاء الإسلام أو كل ما أمره الله وهو عكس هواكم وق الحال وهو خير أصلح ولكم علا ومآلاً ومآلاً، ووعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئً وهو عدم العَماس والركود والرموك أو كل ما حرمه الله وهو أصل آمالكم و كالحال فو قَسَى أسوء ولكم لعلو كل ما حرمه الله وهو أصل آمالكم في الحال في قَرْبُ أسوء ولكم لعلو كل ما حرمه الله وهو أصل آمالكم في الحال في قَرْبُ أسوء ولكم لعلو كل ما حرمه الله وهو أصل آمالكم في الحال في قَرْبُ أسوء ولكم لعلو كل ما حرمه الله وهو أصل آمالكم في الحال في قَرْبُ أسوء ولكم في العلو الحرمة الله وهو أصل آمالكم في الحال في قَرْبُ أسوء والرموك أو كل ما حرمه الله وهو أصل آمالكم في الحال في قَرْبُ أسوء في أسوء في أسوء والكم في العالم في العالم في أسوء في أسوء

<sup>﴿</sup>فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم﴾ لا يضيغه.

<sup>﴿</sup> كتب عليكم القتال وهو كره لكم ﴾ طبعاً، والوصف بالمصدر للمبالغة ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ في المال إذ فيه الظفر أو الشهادة ﴿ وعسى أن تحبوا شيئاً ﴾ وهو ترك الجهاد والحياة ﴿ وهو شر لكم ﴾ إذ فيه الذل

الأعداء حَ أو لمّا حُرّموا المال حالاً والأوس مآلاً ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ مآل أعمالكم وما هو أصلح لكم ﴿ وَأَتُهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢١٦) أسرار الأمور وصوالح الأعمال. وَّلْمًا أرسل رسول الله صلعم عسكراً لعَماس الأعداء لإعلاء الإسلام، وراحوا وماصعوا الأعداء وأهلكوا عمروأ وغطوا الأموال وأسروا «الحكم» وواحداً معه سواه وهو أوّل عَماسٍ وأسر وحصول مال لأهل الإسلام، وهو عهد أهلَ هلال الأصمّ وهؤلاء العسكر ما علموه والخمس وهموا أحلّ محمّد صلعم ما هو الحرام وهو عَماس المحرّم ولاموه وحار العسكر وسدم وغاد. وسألوا رسول الله صلعم عمّا هو أصل الأمر والحكم وعصر الغماس أرسل الله إعلاماً لعدم الجلِّ ﴿يَشَلُّونَكَ﴾ محمّد أهل العيلام وأهـل الغـدول ﴿عَـنِ ٱلشَّـهْرِ ألخزامه لمحزم وهو الأصم وتتألي مكسور ورؤوه مع عامله وهبو المسراد سؤالاً حاصل ﴿فِيهِ ﴾ المحرّم ﴿ قُلْ لَهُ لَهِم إعلاماً ﴿ قِتَالٌ ﴾ حاصل ﴿فِيهِ ﴾ إصر ﴿ كَبِيرٌ ﴾ لاحدُ له أورده العلماء محولاً إلا «غطاء» ﴿ وَصَدَّ ﴾ حدُ أهلِ العدول رسول الله صلعم وأودًاءه ﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ وهو الإسلام وأحكامه ﴿وَكُمْفُرّ بِهِ ﴾ أنه ﴿وَ﴾ صدّ ﴿ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ والمراد صدّهم رسول الله ورُخَماءه ورود أمَ زَحم عاماً معهوداً ﴿وَإِخْرَاجُ ٱهْلِهِ﴾ أهل أمّ الرُّحـم وهـم رسـول الله

وحرمان الأجر ﴿والله يعلم﴾ ما يصلحكم ﴿وأنتم لا تـعلمون﴾ ذلك فــامتثلوا مــا أمرتم به. وإن لم تعرفوا الحكمة.

﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال قيه ﴾ بدل اشتمال من الشهر، قتل المسلمون مشركاً في غرّة رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة فاستعظمت قريش ذلك فنزلت ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ أي ذنب عظيم ﴿ وصد ﴾ منع ﴿ عن سبيل الله ﴾ طاعته أو الإسلام، أي ولكن ما فعلوا بك من الصد عن الإسلام ﴿ وكفر به ﴾ بالله ﴿ والمسجّد الحرام ﴾ أي وبه ﴿ وإخراج أهله منه ﴾ وهم النبي والمؤمنون ﴿ أكبر

صلعم ورحماءه ﴿مِنْهُ ﴾ عِداءً ﴿أَكْبَرُ ﴾ إصراً وأسوء حالاً ﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ممّاً عمل عسكر الإسلام سهواً ووهماً وهو العَماس المحرّم ﴿وَٱلْفِتْنَةُ ﴾ هدم المعامر وكسر الدُّور وإطراد أهلها أو العدول ﴿ أَكْبَرُ ﴾ آمالاً وأسوء أصاراً ﴿ مِنَ **ٱلْـقَتْلِ﴾ إملاك أمل الإسلام عمداً وسهواً ﴿وَلَا يَسْزَالُـونَ ﴾ أهِّل العدول** ﴿ يُسقَلْتِلُونَكُمْ ﴾ أهل الإسلام إصراراً لدوام حسدهم ﴿ حَتَّىٰ ﴾ هو لللم ﴿ يَرُدُّوكُمْ ﴾ رداً أسوء ﴿ عَن دِينِكُمْ ﴾ إسلامكم وهو إعلام عمّا عاملوا معكم حسداً وعِداءً دواماً ﴿إِنِّ ٱسْتَطَلُّعُوا﴾ ردّكم وما هو مُسطاعهم ﴿وَ﴾ كلُّ ﴿مَسن يَرْتَدِدْ﴾ هو الصّدود والعَود ﴿مِنكُمْ﴾ أهل الإسلام أوعدهم الله ﴿عَن دِينِهِ﴾ الإسلام ﴿فَيَمُتْ وَ﴾ الحال ﴿ هُوَ كَافِرْ ﴿ وَهُ لِلَّهُ مُلِحِداً ﴿فَأُولَسِيْكَ ﴾ الرَّهُ وَخَبِطُتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الصَّوالح يوعَدُم أحكامِها كأعمال ما عملوها أصلاً ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا﴾ حالاً لِهَذُر دُمهم وعدم ادراكهم وَلاء أهل الإسلام وامحاء ملكهم عمّا ملكوا ﴿وَٱلْأَخِرَةِ﴾ مآلاً لورودهم السّاعور وعدم وصولهم دار الرّوح والسّرور ﴿وَأُولَنِّكُ ﴾ الغوّاد عمّا صلّح لهم وهو الإسلام ﴿أَصْحَبْ ٱلنَّمَارِ ﴾ أهلها ﴿هُمْ فِيهَا خَلْلِدُونَ ﴾ ﴿٢١٧﴾ لهم دوام الأصار كأهل العُدول طُرّاً.

ولمًا وهم عسكر الإسلام لو سلموا عمًا ماصعوا عُماساً محرِّماً لا حاصل

عند الله وزراً مما فعله المسلمون خطأ وهو خبر الأربعة المذكورة ﴿والفتنة ﴾ أي الكفار أي الكفار أو الإخراج ﴿ أكبر من القتل ﴾ المذكور ﴿ ولا ينزالون ﴾ أي الكفار ﴿ يقاتلونكم ﴾ لدوام عدواتهم لكم ﴿ حتى ﴾ كي ﴿ يسردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ﴾ بفوات ثمرة الإسلام ﴿ والآخرة ﴾ بفوات الثواب ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ لكفرهم.

لعملهم وعماسهم معاداً، أرسل الله ﴿إِنَّ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ عَامَتُوا ﴾ أسلموا مصمماً وداوموا طوعاً عموماً ﴿وَ ﴾ شموماً الملا ﴿ اللَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ طرحوا أم الرُّحم ودعوا أهل الأرحام والأموال وهو حكم أوّل الإسلام أو الأعمال الطّوالح وارداء السّوء وهو مأمور دواماً ﴿وَجَنهَدُوا ﴾ ماصعوا ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ مسلك رسوله لإعلاء الإسلام، كرّر الموصول لإكرام طرحهم المراكد وعَماسهم مع أهل اعدول. ﴿أُولَلَئِك ﴾ الرّهط الكرام ﴿يَرْجُونَ ﴾ لصلاح أحوالهم ﴿رَحْمَتُ اللَّه ﴾ كرمه وصح أملهم لعدم إمحاء أعمالهم ورد: "كلّ مرء امل رام وكلّ مرء أللّه ﴾ كرمه وصح أملهم لعدم إمحاء أعمالهم ورد: "كلّ مرء امل رام وكلّ مرء أرحَ عَمَلُوا سهوا ﴿ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ رَحِيمٌ ﴾ كرم المراحم ﴿ وَ اللّه المراحم ﴿ وَ عَلَمُ المراحم ﴿ كُولُ المراحم ﴿ وَ اللّه المراحم ﴾ ﴿ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ ١٢ ٤ كامل المراحم ﴿ المراحم ﴿ المراحم ﴿ وَ اللّه المراحم ﴾ والمراحم ﴿ وَ اللّه و كامل المراحم ﴾ والمراحم ﴿ وَ وَ اللّه و كامل المراحم ﴾ والمراحم ﴿ وَ وَ وَ اللّه و كامل المراحم ﴾ والمراحم ﴾ والمراحم والمراحم والمراحم والمراحم ﴾ والمراحم وال

ويَسْئُلُونَكَ محمّد (صلى وَعَنِ احكم ﴿ الخَمْرِ ﴾ وهو مصدر اصلاً كالسّكر، وهو المُدام معصور تحتيل الكرم الهادر المسكر خشوه ﴿ وَ الْمَيْسِرِ ﴾ مصدر كالمؤعد وهو اللّهو المعهود، له سهام وإعلام كالخلس وما سواه.

ونما سأل اغمر ورهط سواه رسول الله صلعم حال المدام أرادوا عدم حنيا لاعدامها الجلم والمال أرسله الله، وهو أوّل ما أوحاه لإعلام حالهما وأطراء مصالح كلّ واحد وآصاره، والأحوط الإرعواء وطرحهما رهط، ولما مر دهر وحسا رهط وسكروا وأمَّ أحدهم وصلّوا وحوّل إمامهم كلام الله، حرّم الله ما صنّوا وردعه لو حسّوا المدام وسكروا ولمّا من عصر وسكر اولد مالك» واسعد»

<sup>﴿</sup>إِنَ الذَينَ آمنُوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله نصرته في الدنيا وثوابه في الآخرة ﴿والله عَفُور﴾ لذنوبهم ﴿رحيم وبهم، وفيه إشعار بأن الرجاء إنما يليق مع وجود أسبابه لا بدونه فإنه رجاء كاذب وغرور. ﴿ يَسَأَلُونَكُ عَنَ الْحُمر ﴾ وهو كل شراب مسكر ﴿والميسر﴾ كل ما تقومر عليه

ورهط سواهماً وادَاركوا وماصعوا ودعا «عُمَر»: «اللَّهم أرسل كلاماً صادعاً لأمر الرّاح»، حرمها الله عموماً ﴿قُلْلِ لهم محمّد (ص) ﴿فِيهِمَا إِثْمَ ﴾ إصرّ ﴿ كَبِيرٌ ﴾ لحصول العِداء والإسماع وكلام السّوء والولع وأهلهما عادوا وهالكوا وعاملوا حمل المكاره والمحارم ﴿وَمَنَافِعُ﴾ مِصالح ﴿لِلنَّاسِ﴾ لإهلهما، وهو حصول الأموال مع عدم الكذ وإعطاؤها للمعسر والشرور ومِراء الطّعام والسَّماح والولاء والصّول حال العَماس وما سواها ممّا طال عَدُه ﴿وَإِثْمُهُمَا ﴾ ما هو محصولهما وهو الأحاح والإسماع واللّوم واكدار الحيواس وإعدام الرّوع وإهلاك الأرداء ﴿أَكْبَرُ مِن تَنفِعِهِمَا ﴾ كما لاح ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ ﴾ محمّد (ص) وورد سأله «عمرو» ما حال الإعطاء؟ إعطاء كلِّ المال أصلح أو إعطاء ما سهل إدراره وحمله الوسع؟ وسؤاله الأول عنا صلح للإعطاء وموارده كما من ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ ما هـ و صالح لَلِآتِيَ تَعَلَيْهِ ﴿ قُلِهِ اللَّهِ محمَّد (ص) أَعْطُوا ﴿ٱلْعَفْوَ﴾ وهو ما حمله الوُسع وسهل سَماحه ﴿كُذَّ لِكَ ﴾ كإعلام أحكام العطاء أو كإعلام الأحكام الأوَل. وهو كلام مع رسول الله صلعم والرّحماء كما دلّ لكم وحده مأوَّلًا. أو الكلام مع رسول الله صلعم لا سواه وما وحَّد لكم إكـرامــأ له

أي عن تعاطيها ﴿ قل قيهما إثم كبير ﴾ يؤدي إلى ارتكاب ساير المحرمات وترك الواجبات ﴿ ومنافع للناس ﴾ من كسب المال واللذة والطرب ﴿ وإثمهما ﴾ الفساد الذي ينشأ منهما أو عقابهما الأخروي الدائم ﴿ أكبر من نفعهما ﴾ الدنيوي الزائل، روي نزلت حرمة الخمر في أربع آيات، كل لاحقة أشد واغلظ من سابقتها وهذه أولها ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون ﴾ ما قدر الانفاق؟ ﴿ قل العفو ﴾ هو نقيض الجهد أي ما تيسر بذله، قيل :نسخ بآية الزكاة، وقيل: هو الوسط بين الإسراف والاقتار أو ما فضل عن قوت السنة أو طيب المال ﴿ كذلك ﴾ التبيين لأمر النفقة والخمر ما فضل عن قوت السنة أو طيب المال ﴿ كذلك ﴾ التبيين لأمر النفقة والخمر

﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ﴾ مسهَلاً ﴿ لَكُمُ ﴾ مع عدم سؤالكم ﴿ ٱلْأَيَنْتِ ﴾ الأوامر والأحكام أو إعلام مراحمه وأدلاً ، مكارمه ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ اهل الآراء ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ٢١٩ ﴾ الأدلاً ، والأحكام.

﴿ فِي ﴾ أمور ﴿ ٱلدُّنْيَا وَ ﴾ أحوال ﴿ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ طَلاحاً وصلاحاً أو عدماً ودواماً ﴿ وَيَسْتَلْمَىٰ ﴾ وصلاح أحوالهم والؤدُ والأكل معهم.

وأهل الإسلام لمنا أمروا إرعاء أحوالهم وعدم امساك أموالهم وأكلها حدلاً وإدلاء اطردوا طرحوهم وما اكلوا معهم وما مشوا أموالهم وما عنموهم صلاحاً وعسر لهم الأمر لطرحهم وسمعه رسول وعسر لهم الأمر لطرحهم وسمعه رسول الله صلعم، أرسل الله ﴿قُلْ ﴾ (م محكد اص) ﴿إِصْلَاحٌ لَهُم ﴾ ورودكم لاصلاحهم او اصلاح أموالهم ﴿ قُلْ ﴾ لاصلاحهم الله الموالهم في أوا أولاء أو الله الموالهم أصلح مما هو عملكم هو الطرح وصلاحهم الله أهل الأرحام هما لاصلاحهم، ﴿ وَاللَّهُ ﴾ أنمرا هما الموالهم هما الله الما الموالهم الله أهل الأرحام هما لاصلاحهم، ﴿ وَاللَّهُ ﴾ المراء ﴿ الله وعد لمطلحهم او لمصلحهم وهو

والميسر أي فيين الله لكم الآيات الحجج في الأحكام تبييناً مثل ذلك التبيين فلعسلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتؤثرون إبقاءهما وأكثرهما نفعا فويسألونك عن اليتامي لما نزل قوله تعالى إن الذيبن يأكلون أموال اليتامى ظلماً النساء /١٠ اجتنبوا مخالطتهم فشق ذلك عليهم فنزلت فقل إصلاح لهم أي مداخلتهم لإصلاحهم فحير من مجانبتهم فوإن تخالطوهم وتعاشروهم فوإخوانكم في الدين، ومن حق الأخ أن يخالط فوالله يعلم المفد من المصلح لا يخفى عليه من داخلهم بإفساد وإصلاح، فيجازيه بفعله

عالم لحالهما ومُعامل معهما كما هو العدل ﴿ وَلَوْ شَاءَ ﴾ أراد ﴿ اللَّهُ ﴾ عسركم وكدحكم أو هلاككم لِعُسر الأوامر وعدم عملكم علاها ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ كامل الطّول ﴿ عَزِيزٌ ﴾ له الأمر والحكم والسَّطو العلق حَكَم ما اراد ممّا عسر لكم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢٠ ﴾ كامل الجكم ما أمر إلا ما وسعه وسعكم.

ولمّا أرسل رسول الله صلعم أحد للحمس سرّاً لروم أهل الإسلام، حَلَ أَمُ وَحم ووصلها وأدرك حولها روعاء لا إسلام نها وهو وادّها أول الحال وسوّل لها الوسواس خ رواده وما أراد المُراوّد مرادها، وكلّمها حال الاسلام وسط الوصال وحرّمه وهو مر، صالح عدل طرحه لعلم إسلامها ووعدها الأهوال، نو أمره رسول الله صلعم وعاد وسأل الرسول حلّ أهواها، أرسل الله ﴿وَلا تَسْكِحُوا﴾ اهولا ﴿المُشْرِكُنبُ عموما ﴿مَحْتَى يُؤْمِنُ وَالْإسلام هو المحلل لأهولها أصلا والموصل صلاحاً ﴿وَلا مُتَنَى يُؤْمِنُ وَالْإسلام هو المحلل لأهولها أصلا والموصل صلاحاً ﴿وَلا مُتَنَى وَالإسلام ، والمراد المعرس عموما أَعْجَبَتْكُم ﴾ صوراً وأملاحاً وأموالاً ﴿وَلا تُنكِحُوا ﴾ الأعراس اللاء حصل لها الإسلام ﴿المُشْرِكِينَ ﴾ اللاء حصل لها لعدول ﴿حَتَى يُؤْمِنُوا ﴾ وهو عكس الإسلام ﴿المُشْرِكِينَ ﴾ اللاء حصل لهم العدول ﴿حَتَى يُؤْمِنُوا ﴾ وهو عكس الإسلام ﴿المُشْرِكِينَ ﴾ اللاء حصل لهم العدول ﴿حَتَى يُؤْمِنُوا ﴾ وهو عكس

<sup>﴿</sup> ولو شاء الله لأعنتكم ﴾ لحملكم على العنت وهو المشقة ولم يطق لكم مداخلتهم ﴿ إِنْ الله عزيز ﴾ غالب قادر على ما يشاء ﴿ حكيم ﴾ ينفعل ما توجبه الحكمة.

<sup>﴿</sup> ولا تنكحوا المشركات ﴾ لا تتزوجوهن ﴿ حتى يؤمنَّ ولأمة ﴾ مملوكة ﴿ مؤمنة خير من ﴾ حرة ﴿ مشركة ولو أعجبتكم ﴾ لمالها أو جمالها «ولو « بمعنى إن ﴿ ولا تتكحوا المشركين ﴾ لا تزوجوهم المؤمنات ﴿ حتى يؤمنوا ولعبد ﴾

الأول وحُرّم أهولهما لعدم الوام ﴿ وَلَعَبْدٌ ﴾ معلوك و «اللام عوكد ﴿ مُوفِينٌ ﴾ مسلم ﴿ خَيْرٌ مِن ﴾ حُرَ ﴿ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبُكُم ﴾ مالا و حالا ﴿ أُولَنْك ﴾ الرّهط العدال ﴿ يَدْعُونَ إِلَى ﴾ ورود دار ﴿ النّارِ ﴾ والعراد عمل مآله الدرك ﴿ وَ اللّه ﴾ أراد مطاوعوه وهم أهل الإسلام أورد اسمه إكراماً لهم ﴿ يَدْعُوا ﴾ كلّهم سُموماً الرّسل الدّعا، ﴿ إِلَى ﴾ حصول ﴿ الْحَبَّةِ ﴾ عملاً ووروده دار السّلام صلاحاً ﴿ وَ الْمَعْفِرَةِ ﴾ وهو محو ما عصوا لإصلاح أحوالهم ﴿ بِإِذْنِه ﴾ عمله أو أمره أو كرمه ﴿ وَيُبَيّنُ ﴾ الله ﴿ عَايَنْتِهِ ﴾ أحكامه أو أوامره ﴿ لِلنّاسِ ﴾ طراً إصلاحاً لهم ﴿ لَعَنَّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴾ ﴿ ٢٢١ ﴾ إذكاراً مصلحاً لمعادهم.

نما سأل رحماؤه عما عمل الهود والعُدّال مع أهلهم حال العروك مما طرحوها كرها، أرسل الله فويَسَنَّلُونَكُ محمد (ص) فعن المعجيض هو مصدر فقل لهم محمد فوس الله محمد في في المعروه لما هو ذم أرد مولده الرحم فقاعتزلوا النساعة ذعوها في حال فالمجيض مسا وهو الوسط العدل. لا كعمل رهط روح الله لما مسوها حال العروك، ولا كعمل الهود لما طرحوها كل الطرح مساً واكلاً وكماعا فولاً تَقْرَبُوهُنَّ والله عال العُروك وطاءً لما طرحوها كل العُروك والله وقالاً وكماعا في العروك والله وطاءً العروك والله وطاءً العروك والله والله وكماعا فولاً تقريبو الله والله والله

مملوك ﴿ مؤمن خير من ﴾ حر ﴿ مشرك ولو أعجبكم ﴾ ماله أو جماله ﴿ أولئك ﴾ أي المشركون ﴿ يدعون إلى النار ﴾ أي الكفر المؤدي إلى دخولها فحقهم أن لا يواصلوا ﴿ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ﴾ إلى ما يوجبهما ﴿ باذنه ﴾ بأمر ، وتوفيقه ﴿ ويبين آياته ﴾ حججه أو أوامر ، ونواهيه ﴿ للناس لعلهم يتذكرون ﴾ لكي يعلموا ويتذكروا. ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ مصدر كالمبيت، قبل: كانوا في الجاهلية لم يؤاكلوا الحايض ولا يساكنوها كفعل اليهود، فشيل مَتَابِرُهُ عن ذلك فنزلت ﴿ قل هو أذى ﴾ أن الحيض قذر مؤذ ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾

اصلاً ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ طهرها حِولُها طواهر لمصوح الدّم والأطهر إمرار الماء مع مَصُوحه والإمام ما أمر المتوص صدد المصوح لكوامل المُدّد ولسواها أمر المتوص أمراً مؤكّداً إعمالاً للطهر والأطهر لما رَووهما ولو أمر الموص حال حسم الدّم وحصول الطهر عموماً لكوامل المُدّد وسواها لأهمِل عمل أحدهما وهو الطهر وهو مؤكّد للحكم الأول وإعلام لإمده ﴿فَإِذَا تَطَهّرُنَ ﴾ هو الموص وإمرار الماء ﴿فَأْتُوهُنَ ﴾ للمس ﴿مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ آللُه ﴾ مورد حلّله لكم لا المعكوس كما عمل رهط «لوط» ﴿إِنَّ آللَه ﴾ سامع الهود ﴿يُحِبُ آلتَّو بِينَ ﴾ المقواد الهواد عمّا خرّم لهم ﴿ويُحِبُ ﴾ الله ﴿آلْمُتَطَهّرِينَ ﴾ ﴿٢٢٢ ﴾ مآء أو عما ردعوا كالنسر حال الغروك والركس.

لمَا وهم الهود لو مُسُوا أعراسهم وأمطاء ما أمامهم حصل الولد أحول، أرسل الله لرد وهمهم ونِسَآقُ كُنتُم أعراسكم وحَرْتُ لَكُم محل أرسل الله لرد وهمهم ونِسَآقُ كُنتُم أعراسكم وحَرْتُ لَكُم محل أكبركم ومحصولكم أولادكم وفَأْتُوا حَرْتُكُم محلها الصالح للأكر

فاجتنبوا مجامعتين ﴿ولا تقربوهن﴾ بالجماع ﴿حتى ينظهرن﴾ بالتشديد أي يتطهرن، والتخفيف أي ينقين، وجمع بينهما بحمل تظهر على معنى طهر كتبين بمعنى بان وكذلك ﴿فإذا تظهرن﴾ أي ظهرن أو غسلن الفرج ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ اطلبوا الولد من القبل الذي حلله لكم، أو من قبل الطهر لا الحيض، أو من قبل النكاح لا الفجور ﴿إن الله يحب التوايين ﴾ من الذنوب أو الكبائر ﴿ويحب المتطهرين ﴾ بالماء أو من الصغائر، ويدل على الأول ما روى: أنهم كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار، فلانت بطن رجل من الأنصار فاستنجى بالماء فنزلت.

﴿نساؤكم حرث﴾ محل حرث ﴿لكم﴾ قيل: نزلت رداً على اليهود، قالوا: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول ﴿فأتوا حرثكم﴾ نساءكم وأنّى للحال وشِنْتُم أمامها أو وراءها أو سواهما، والمورد واحد وهو ما صلح للأكر، ووَقَدُّمُوا أوردوا أول الأمر أمام الجمام سأواً محموداً وعملاً صالحاً، أو سموا اسم الله حال المسّ أو ادعوا الولد الصّالح والمولود الطّاهر ولا نقسِكُم لاصلاح أموركم وأحوالكم معاداً ووَآتَـقُوا ٱللَّه ووعوه واطرحوا كلّ معاص إصلاحاً وإكمالاً لكم ووآغلمُوا أَنْكُم كلكم ومُلنقوه واطرحوا كلّ معاداً وكلكم رآء له لو صلح عملكم، أو مدركوا مآل عملكم الصّالح المرسل أول الأمر وأمام الجمام، وهو معاملكم كما هو عملكم فوبَسُن محمد (ص) وألمُونينين و (٢٢٣) الكُمّل إسلاماً وأوصلهم كلاماً سازاً لهم هو: راؤوه وراكدوا دار الشكل مألاً سروراً وروحاً.

﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا آللَه ﴾ اسم ﴿ عُرَضَة ﴾ مطرحاً أو سداً ﴿ لاَ يَسَنِكُم ﴾ نعهودكم أو الأمور المعهود نها أو حاه الله لإصلاح حال مسطح. وإصلاح أكمل اودًا، رسول الله صلعم ﴿ أَن تَبَرُوا ﴾ أهل الأرحام وهو معلَل للرّدع أو للمردوع أو لدس لا، أو مصر للأمور المعهود لها ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ عمّا هـ و صراط السّوء

<sup>﴿</sup>أَنَى ﴾ من أين ﴿ شئتم ﴾ وروي متى شئتم في الفرج ﴿ وقدموا الأنفسكم ﴾ بالطاعة فيما أمرتم به، وقيل: التسمية على الوطى، وقيل: طلب الولد ﴿ واتقوا الله ﴾ بسرك معاصيه ﴿ واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ أي ملاقوا ثوابه وجزاءه ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ بالثواب والجنة.

<sup>﴿</sup> ولا تجعلوا الله عرضة ﴾ معرضاً ﴿ لإيسمانكم ﴾ فتبتذلوه بكثرة الحلف به، قيل: نزلت في عبدالله بن رواحة حلف لا يكلم ختنه، ولا يصلح بينه وبين أخته ﴿ أَنْ تَبِرُوا وَتَتَقُوا وَتَصَلَّحُوا ﴾ علة للنهي أي نهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم ﴿ بين الناس ﴾ فإن الخلاف مجتر على الله و ﴿ لا تبطع كل حلاف

﴿ وَتُصْلِحُوا ﴾ اصلاح ردء ﴿ بَيْنَ آلنَّاسِ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لعهودكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢٤ ﴾ لأسراركم.

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ إصراً ﴿ إِللَّهُ وهو كلام لا حاصل له ﴿ فِينَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ هو عهد مرء لحصول أمر وهمه وما الأمر كما وهم، أو كما هو المعاود كاوالله و ولا والله ، وما هو المهموم والمصمود وهو عهد مؤكد ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم ﴾ الله إصراً ﴿ إِمَا ﴾ عهد ﴿ كَسَبَتْ قُلُوبُكُم ﴾ عهداً للولع ، أو المراد ما واطأ أرواعكم مساحلكم حال العهد ﴿ وَٱللَّه ﴾ كامل الرُّحم ﴿ غَفُورٌ ﴾ محاء لإصر العهد مادام العمد معدوماً ﴿ حَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢٥ ﴾ مهمِل إصره للعهد ألوالع رصداً للعود والسدم.

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ﴾ ورُووا «آلوا» مَمْ أَهِلَ عَهود عهدوا لطرح السّر، وأهل الرّسوم الأول كلّما سرّحوا أعراسه من الرّسوم الأول كلّما سرّحوا أعراسه مناك أهل الإسلام مسلكهم أرسلها الله ومالوا عمّا هو صلاح حالها، ولمّا سنك أهل الإسلام مسلكهم أرسلها الله إصلاحاً لحالها فين يّسَايهم أعراسهم نعدم الوداد ﴿ تَسَرّبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُو ﴾

مهين القبلم ١١٠١، وقبل: أي لا تبجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه، فيكون الأيمان بمعنى المحلوف عليه، وأن تبروا عطف بيان لها واللام متعلق بتجعلوا أو بعرضة ﴿والله سميع﴾ بأقوالكم ﴿عليم﴾ بأسراركم.

<sup>﴿</sup>لا يؤاخذكم الله باللغو﴾ الكائن ﴿في أيمانكم﴾ إذا حنتتم أي بما يسبق به اللسان من غبر عقد معه ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ بما واطأت فيها قلوبكم ألسنتكم وعزَّرتموه ﴿والله غفور حليم﴾ لا يعجَّل بالعقوبة.

<sup>﴿</sup>للذين يؤلون من نسائهم﴾ يحلفون أن لا يطاؤهن مطلقاً، أو أزيد من أربعة أشهر، وعدى بمن لتضمنه معنى البعد ﴿تربص أربعة أشهر﴾ انتظارها وابتداؤها

رصدها ومرور عهدها ﴿فَإِن فَآءُو﴾ عادوا وصالحوا وسالموا ومسوا أمام مرور العصر المعهود ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾ واسع الكرم ﴿غَفُورٌ ﴾ لمؤلٍ ماح لعصره ﴿رَّحِيمٌ ﴾ ﴿٢٢٦ ﴾ كامل المراحم لأهله لما أمهلها عهداً معدوداً ماصلاً.

﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾ رهط آلوا ﴿ الطَّلَاقَ ﴾ طرح الأعراس وصمتموا عمده وهمتوه وأكّدوه ﴿فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لكلام مولٍ مصرّح ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿٢٢٧ ﴾ عالم لهمته وهو كلام موعد لإصرارهم وطرحهم العَود.

﴿وَ﴾ الأعراس ﴿ اَلْمُطَلَّقَتُ ﴾ لا الإماء ولا المعوامل ﴿ يَسَرَبَّضَنَ ﴾ لسم نها الرّصد وهو إعلام دالاً وأمر مدلولاً وهو أكد منا أورد الأمر مصرّحاً، كما أوردوا دعاء «رحمك الله» أو هو أمر أصلاً طُرِحَ لأمه ﴿ يِأْنَفُسِهِنَّ ﴾ الطوامح لأللأهال ﴿ ثَلَنْهَ قُرُوءٍ ﴾ أعراك أو أطهار لوحصل المس ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ﴾ للأعراس ﴿ أَن يَكْتُمْنَ ﴾ إسرادها ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ﴾ صور أو حصل ﴿ فِي للأعراس ﴿ أَن يَكْتُمْنَ ﴾ إسرادها ﴿ وَالدّم للإعراس ﴿ الدّم لكرها الوصال للاهل

وقت الإيلاء، وقيل: حين الحكم ﴿فإن فاؤا﴾ رجعوا عن اليمين بالوطى للقادر وبإظهار العزم عليه للعاجز في المدة أو بعدها ﴿فإن الله غفور رحيم وإن عنزموا الطلاق فإن الله سميع﴾ بطلاقهم ﴿عليم﴾ بضمائرهم.

﴿والمطلقات﴾ إذا كنَّ مدخولات ذوات الإقراء ﴿يستربصن بأنفسهنَّ ﴾ عن التزويج بقمع نفوسهن الطوامح إلى الرجال، ومعناها الأمر، والتعبير بالخبر للتاكيد ﴿ثلاثة قروء ﴾ جمع قرء يقال للطهر والحيض، والمراد به هنا الطهر على الأصح، وذكسر القرؤ وهو للكثرة والسقام للقلة وصيغتها الإقراء لاستعمال كل من الجمعين مكان الآخر وأوثر لكثرة استعماله ﴿ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ من الحمل أو الحيض استعجالاً للعدة وإبطالاً لحق الرجعة وينفيد

الأول، وإسراعها للسّراح أو لأسراحها مرور عهدها رصدها وردّها عود المسرّح في في في الأعراس المسرّح لها ﴿ يَوْمِنُ بِاللّهِ عالم الأعمال ومالك الأمور ﴿ وَالْمَوْمِ الْأَعْرِ الموعود معاداً وهو محلُ سؤال الكلّ عمّا عملوا صوالح وطوالح ﴿ وَبُعُولَتُهُنَ ﴾ الموعود معاداً وهو محلُ سؤال الكلّ عمّا عملوا صوالح وطوالح ﴿ وَبُعُولَتُهُنّ ﴾ المأهول والعود ﴿ في ﴾ عصر ﴿ ذَلِك ﴾ العدد المرصود أمدها ﴿ إِنْ أَرَدُوا ﴾ وممتوا ﴿ إِصْلَاحاً ﴿ وَلَهُنّ ﴾ للأعراس علاهم أمور وأحكام كالمهر كل واحد ﴿ مِنْلُ ﴾ الأمر والحكم ﴿ ألَّذِي ﴾ لهم وأحكامهما كلّ وأحكامهما كلّ النسواء لما للمرء أعمال وللعرس أعمال موا المسّواء لمصالحهما، وأحكامهما كلّ المتواء لما للموء أولكرّجال عَلَيْهِنّ ﴾ الأعراس ﴿ ذَرَجَة ﴾ علق ومراه ص وأمرهم أصعد وأحكم ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ عال المرسوم المسّرة وأمرهم أصعد وأحكم ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ عال المره ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢٨ ﴾ مسدّد والمحكم كما هو الصّلاح لجكم ومصالح.

﴿ ٱلطَّلَقُ ﴾ الصّالح للعود اوهو إعدام وصل الأعراس وطرحها عدده ﴿ مَــرَّ تَاذِ ﴾ سَـراحــ أوراء سَـراح أو مـعاً، وهـو إعــلام مــدلوله الامـر،

قبول قولها في ذلك ﴿إِنْ كُنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر﴾ أي كمال الإيمان يمنع من الكتمان ﴿وبعولتهنَّ أحق بردهنَّ ﴾ إلى النكاح ﴿في ذلك ﴾ في زمان التربص ﴿إِنْ أردوا ﴾ بالمراجعة ﴿إصلاحاً ﴾ لا ضرراً بهنَّ ﴿ولهنَّ ﴾ حقوق عليهم ﴿مثل الذي عليهنَّ ﴾ في الوجوب لا في الجنس ﴿بالمعروف ﴾ بالوجه الذي لا ينكر شرعاً وعرفاً ﴿وللرجال عليهنَّ درجة ﴾ زيادة في الحق وفضيلة ﴿والله عزيز حكيم ﴾ والطلاق مرتان ﴾ أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التغريق لا الجمع، أو التطليق الرجعي اثنتان لما روي أنه مَلَيَة شيل أين الشالثة ؟ فبقال: أو تسريح

﴿فَإِمْسَاكَ﴾ اللاّسم علاكم امساككم لها ﴿بِمَغْرُوفٍ﴾ عود معلوم، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ ﴾ حسم وعدم عود وارسال لها ﴿ بِإِحْسَانِ ﴾ إعطاء وإكرام، ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ الكلام مع الحكّام لما هم أهل الأوامر والأحكام حالُ المراء. أو هو كلام مع الأَهَال، والأوّل أصبح ﴿ أَن تَأْخُلُوا ﴾ حال السّراح ﴿ مِمَّآ ﴾ مهور ﴿ ءَاتَنِتُمُوهُنَّ ﴾ اوْلاً ﴿شَيْئًا﴾ مالاً ولو ماصلاً حالاً ما ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا ﴾ إلاّ حـال علمهما وهما المرء وعرسه ﴿أَنْ لَا يُقِيمًا ﴾ كما أمراً ﴿حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ أحكامه ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ رهط الحكَّام ﴿أَن لاَ يُقِيمًا﴾ المرء وأهله ﴿حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ أوامره ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ لا إصرَ ﴿عَلَيْهِمَا﴾ المر، وأهله حال العطو والإعطاء ﴿فِيمَا﴾ مال ﴿ أَفْتُدُتْ ﴾ العرس ﴿ بِهِ ﴾ والمراد أعطائها المال للمرء لسراحها. ﴿ يَلْكَ ﴾ الأحكام أراد السّراح والعود وإعطاء النَّمالُ أوس السّراح ﴿ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ ما حدّ لكم ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ والعدو وعَنَّا أُمِر الله أبوء الأعمال، ﴿ وَ ﴾ كُلُّ ﴿ مَن يَتَّعَدُّ ﴾ هو و«العَداء» واحد ﴿حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ للأهواء ﴿فَأُولَـٰئِكَ﴾ أهل العداء ﴿هُـمُّ﴾ الملا ﴿ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٢٢٩ ﴾ لأهرمهم لسوء اعمالهم ومآلهم، وهو كلام موعد

بإحسان ﴿ فإمساك بمعروف ﴾ بالمراجعة وحسن المعاشرة ﴿ أو تسريح ﴾ طلاق ﴿ بإحسان ﴾ بأن لا يراجعها ضراراً حتى تبين، وهو المروي عنهم المنظر ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ﴾ من المهور ﴿ شيئاً إلا أن يخافا ﴾ أي الزوجان ﴿ ألا يقيما حدود الله ﴾ من لوازم الزوجية ﴿ فإن خفتم ﴾ أيها الحكام ﴿ ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ نفسها واختلعت به ولو بأزيد من المهر أي لا إثم عليه في الأخذ ولا عليها في الإعطاء، وإن أثمت في إظهار الكراهة ﴿ تلك ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ حدود الله فسلا تسعندوها ﴾ تجاوزوها بالمخالفة ﴿ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ قيل: ظاهرها تقييد الأحذ بالتباغض

أورد وراء الرّدع لكمال الهول.

﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ سرح المرء عرسه وراء السراح عوداً عوداً أو معا كما مر وصار الكلّ سراحاً كاملاً ﴿ فَلا تَحِلُ ﴾ العرس ح ﴿ لَهُ ﴾ للمرء المسرح ﴿ مِن بَعْدُ ﴾ وراء السراح الكامل دواماً ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ ﴾ العرس الحاصل سراحها ﴿ وَوَجَا ﴾ مرء ﴿ غَيْرَهُ ﴾ سواء الأول ومسها ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ سرّحها آجلها وراء الأول وصار محللاً وحلّ ح أهولها للأول ﴿ فَلا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ المسرّح الأول والعرس المسرّح لها ﴿ أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ حال عودهما وأهولهما المسرّح الأول والعراد رصدهما وحوطهما ﴿ حُدُودَ اللّه ﴾ وأحكامه ﴿ يُبَيّنُهُا ﴾ الذا الله ﴾ وأحكامه ﴿ يُبَيّنُهُا ﴾ الذا صلاحاً واكمالاً ﴿ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ حَدُودُ ٱللّه ﴾ واحكامه ﴿ يُبَيّنُهَا ﴾

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ آلنَّسَاءَ ﴾ أعراقيكم ليمسيالحكم ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ أمد العدد وحَد المدد، والمراد ما أحم أمده وحده، لا الأمد والحدّ لما لا امساك ولا عود حَ ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ ﴾ عُودوها إصلاحاً ووداداً ﴿ بِمَغْرُوفٍ ﴾ معلوم حُكماً

من الجانبين، وهو في المباراة لا الخلع إذ شرطه البغض من المرأة فقط.

بمعروف﴾ اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بلا ضرار، وكرر هذا الحكم للاهتمام به

<sup>﴿</sup> فَإِنْ طَلَقُهَا ﴾ الطلاق المكرر المذكور في ﴿ الطلاق مرتان ﴾ واستوفى نصابه أو ثالثة بعد المرتين ﴿ فلا تحل له من بعد ﴾ من بعد ذلك الطلاق ﴿ حتى تنكح زوجا غير ، ﴾ ولابد من الوطي للإجماع والنص ﴿ فَإِنْ طَلَقُها ﴾ الثاني ﴿ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ﴾ ما شرع من لوازم الزوجية ﴿ وتلك ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ حدود الله بينها لقوم يعلمون ﴾ وينتفعون بالبيان. ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ قاربن آخر عدتهن ﴿ فأمسكوهن

ومودود رسماً ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ﴾ واطرحوها ﴿بِمَغْرُوفٍ﴾ رسم محمود، ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً﴾ هماً لكاداء لها لا لإصلاح وهو معلّل للإمساك أو حال ردع الله لمرء سرّح عِرسه.

ولمّا أحمّ عددها المرصود عاد وأمسك رّوماً لطول المدد لا لإصلاحها وودادها، وهو ردع أكمل لوروده وراء الأسر وهو أمسك لإصلاحها وصار إصلاحها كما كُرر وأكد ﴿ لِتّغتّدُوا﴾ حدّ الله المعدود حدلاً وعداءً رّوماً لطول المدد أعاد مؤكداً وهو معلل للمصدر، ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك ﴾ كلّ أحد امسكها وسرّحها كما مر ﴿ فَقَدْ ظَلَم ﴾ حدل وعدا ﴿ نَفْسَه ﴾ لما أعدّها لأصار أوعدها الله وأعده ﴿ وَلا تَتَخِذُوا ﴾ عدولاً وعدا ﴿ مَا يَلْتِ اللّه ﴾ وأحكامها ﴿ مُرُوا ﴾ لله وأورعوها كما هو المأملور وأكرموها حد الإكرام وأهملوا مدلولها لهوا وارعوها كما هو المأملور وأكرموها حد الإكرام وأهملوا مدلولها لهوا أولمراد الإسلام أو إرسال محمد صلعم ﴿ وَمَا أَسْرَلُ ﴾ أرسل الله ﴿ عَسَلَيْكُم ﴾ عموماً أعطاكم كراماً لكسم، أو المراد الإسلام أو إرسال محمد صلعم ﴿ وَمَا أَسْرَلُ ﴾ أرسل الله ﴿ وَالْحِكْمَة ﴾ عمل رسول الله صلعم وكلامه أوردهما إعلاء لإكرامهما

<sup>﴿</sup> ولا تمسكوهن ضرارا ﴾ نصب علة أو حالا، كان المطلق يترك المطلقة حتى تقارب الأجل، ثم يراجعها لتطوّل العدة عليها وهو الضرار ﴿ لتعتدوا ﴾ لتظلموهن أو تلجؤهن إلى الافتداء ﴿ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ بتعريضها للعذاب ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ لا تستخفوا بأوامره ونواهيه ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ بالإسلام وبمحمد مَنْ يُولِهُ فقابلوها بالشكر، أو بما أباحه لكم من زواج وأموال ﴿ وما أنزل عليكم من الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والحكمة ﴾ السنة فاعملوا بهما

﴿يَعِظُكُم﴾ الله ﴿يِهِ﴾ ما أرسل الله وهو حال ﴿وَآتَقُوا آللّه ﴾ رُوعوه واطرحوا ما ردعكم واعملوا كما هو صلاحكم ﴿وَآغَـلَمُوا ﴾ علماً واطداً ﴿أَنَّ آللُه ﴾ العَلام ﴿يِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٣١ ﴾ أحاط الكلّ علماً وأحصاه عدداً وهو كلام مؤكد مهدد.

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُم ﴾ وهبو إعدام وصل الأعراس ﴿ النّسَاءَ ﴾ أعراسكم لمصالحكم أو لسوء أعمالها ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ ﴾ حدّها المرصود ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنّ ﴾ طمعاً لعودكم أو حدلاً وعدواً لها وهو ردع الأعراس ﴿ أَن يَعْضُلُوهُنّ ﴾ أهولها ﴿ أَزُو الْجَهُنّ ﴾ روادها وروامها وستوا للمال، وح الكلام مع المسراح وهو المساعد للكلام الأول، ورد الكلام مع رهط ولوا أمور الأعراس وردع لهم عمّا صدّوا أعراسها للسراح وورد الكلام معهم ومع السرّاح معاكما ورد الكلام معهم ومع أولاد آدم عندوا ﴿ إِنَّ الشَوْلَ وَ السّالِ وَ حَكَمَا وهو حال.

<sup>﴿</sup> يعظكم به ﴾ بما أنزل ﴿ واتقوا الله واعملموا أن الله بكمل شيء عمليم ﴾ تهديد وتأكيد.

<sup>﴿</sup> وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ انقضت عدتهن ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ تمنعوهن ﴿ أَن ينكحن أزواجهن ﴾ الخطاب عام أي ليس لأحد ذلك، أو للأزواج الذين يمنعون نساءهم بعد العدة عن التزويج ظلما للحمية لقوله إذا طلقتم أو للأولياء ﴿ إذا تراضوا بينهم ﴾ أي الخطاب والنساء ﴿ المعروف ﴾ شرعاً حال من الواو أو صفة مصدر محذوف، ويفيد جواز العضل عن غير الكفؤ ﴿ ذلك ﴾ المذكور

﴿ ذَلِكَ ﴾ الرّدع المعهود والكلام مع الكلّ عموماً مأؤلاً، أو مع كلّ أحد مع الرّسول صلعم ﴿ يُوعَظُ بِهِ ﴾ الرّوع ﴿ مَن ﴾ كلّ أحد ﴿ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ ﴾ سَداداً ﴿ إِللَّهِ ﴾ وحده ﴿ وَالْمِيْومِ الْأَخِرِ ﴾ الوارد معاداً لما هو الصالح للاذكار ذَ إِلَّهُم ﴾ العمل مساعداً لما مر ﴿ أَزْكَمَى ﴾ أصلح ﴿ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ لكم ولاعراسكم عما هو الإصر والرّكس ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما هو صلاحكم ﴿ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُ وَ مَا هُو صلاحكم ﴿ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُ وَ مَا هُو صلاحكم ﴿ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ في المصول علومكم.

﴿ وَآلُو لِلدَّ مُوضِعَنَ ﴾ وهو إمصاص الذر للولد ﴿ أَوْلَلْ دُنَّ مَا صَاصَ الذَرِ للولد درَ مَا سَوَاهَ أَوْ عَدَمُ عسر للوالد المصاص الولد كِراءَ لسواء الأم، أو ما علس الولد درَ ما سواها أو عدم ما سواها وهو إعلام، ومدلوله الأم حُمَّال لما هو مؤكد ﴿ حَوْلَيْنِ ﴾ الحول العام ﴿ كَامِلَيْنِ ﴾ أكد لممّا هو سوم والحكم اللعهود ﴿ لِمَنْ ﴾ لكلّ أحد ﴿ أَرَادَ ﴾ وهو الوالد لما هو المأمور الإلامصاص الذر الولد لا الأم ﴿ أَن يُمِيمُ آلرُضَاعَةً ﴾

﴿يَوَعَظُ بِهِ مِنْ كَانَ مَنْكُمْ يَؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ﴾ إذ هو المنتفع بِه ﴿ذَلَكُمْ﴾ أي عملكم بموجب ما ذكر ﴿أَزْكَى﴾ خير ﴿لكم وأطهر﴾ مـن دنس الذنـوب ﴿والله يعلم﴾ ما فيه الصلاح ﴿وأنتم لا تعلمون﴾ ذلك.

﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ خبر بمعنى الأمر مبالغة وهو للنذب. أو الوجوب فيختص بما إذا تعذر غير الأم. أو بالمطلقات والمعنى أن الإرضاع حقهن لا يمنعن منه إن أردنه ﴿ حولين كاملين ﴾ نعت لرفع احتمال التسامع ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع، أو متعلق بيرضعن أي لأجل أزواجهن فإن نفقة الولد على والده، وظاهره أن أقصر مدة الرضاع حولان ولا يعتد به بعدهما وجواز النقص ويحد بأحد وعشرين شهراً، وبعض الأخبار يفيد جواز

إكمالها ﴿وَعَلَى﴾ المر، ﴿الْمَوْلُودِلَهُ﴾ وهو الوالد حُول الكلام إعلاماً لما هو أصل الولد وولاده له لا للأم ﴿وِزْقَهُنَّ﴾ إطعام الطعام لها ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ كسو الكساء لها ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ وهو ما وسعه وسع المولود له، ﴿لاَ تُكلَّفُ نَفْسٌ ﴾ أحد ﴿إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ ما وسعه وسعها، ﴿لاَ تُضَارً ﴾ إكراماً وعدواً ﴿وَلِدة ﴾ أم ولد مرءها روماً لها لا وسعه وسعها، ﴿لاَ تُضَارً ﴾ إكراماً وعدواً ﴿وَلِدة عرسها صداً عِمّا أطعمها وكساها ﴿ يَولَده وَعَلَى الْوَادِ وَما له مال ﴿ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ ما مر وهو ما رواه اولد مسعود ، لما هلك والد الولد وما له مال ﴿ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ ما مر وهو إلى الطعاء والكسولها، ﴿فَإِنْ أَرَادًا ﴾ الوالد والأم لعدد الحول، أو وراءه مُذَا صادراً ﴿ وَعَنْ تَرَاضٍ ﴾ ووآم ﴿ مَنْهُما ﴾ الوالد والله والذول أو وراءه مُذَا صادراً المولود ﴿ فَلا جُنَاحُ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ إلى ردعا غيرة وما أكملا عدد الحول أو المولود ﴿ فَلا جُنَاحُ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ لوالاً وراءه مُذَاء أَنْ مَسْتَرْضِعُوا ﴾ المحرا وراءه مُذَاء الحول أو المولود ﴿ فَلا جُنَاحُ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ إلى المولود ﴿ أَلَا فَلَا المولاد ﴿ أَلَا الله علم المحرا الحول أو المولود ﴿ فَلا جُنَاحُ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ أَنْ المولود ﴿ أَلَا مَنْ المَاهُ وَالْهُ وَالْ الْمَاهُ عَلَا المولاد الحول أو المولود ﴿ المُعَلَّفُ المُنْ أَنْ المُلْهُ وَالْ الْمَاهُ وَالْهُ الْمُولُودُ وَأَنْ تَسْتَرْضِعُوا ﴾ المحرا الحول أو المولاد ﴿ أَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْ المَاهُ وَالْهُ وَالْ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ الْ المُلْهُ المُولِدُ اللّهُ المُلْهُ المُولِدُ الْهُ المُلْهُ وَالْمُولِدُ الْوَالْهُ اللهُ المُلْهُ المُلْهُ المُولُودُ المُؤَلِّ المُنْ المُولِدُ الْمُ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُلْهُ المُلْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُلْهُ المُلْهُ المُلْهُ المُلْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُلْهُ المُنْهُ ا

عنى الحولين ﴿ وعلى العولود له ﴾ أي الأب إذ الولد بولد نه، وعبر به إشارة إلى المعنى الموجب للإرضاع عليه ﴿ رزقهن وكسوتهن ﴾ قيل: يغيد وجوب أجرة المثل، وقيل: المراد نفقة الزوجية وفد يختص بالمطلقة ﴿ بالمعروف ﴾ بحسب وسعه كما نبه ﴿ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تبضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ أي لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه ﴿ وعلى الوارث ﴾ وارث الوالد إن مات ﴿ مثل ذلك ﴾ ما على الوالد ﴿ قبان أرادا ﴾ أي الوالدان ﴿ قبصالاً ﴾ قبل الحولين أو بعدهما صادراً ﴿ عن تبراض منهما وتشاور ﴾ مشتمل على مصلحة الطفل ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ فيه، واشترط رضا الأب لولايته، والأم الزيادة الطفل ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ فيه، واشترط رضا الأب لولايته، والأم الزيادة المحقينها بالتربية وهي أعلم يحال الصبي ﴿ وإن أردتم أن تسترضعوا ﴾ المراضي

رومهم إمصاصم مماص وراء الأم حال عدم إمصاصها ﴿أَوْلَنَدُكُمْ ﴾ لأولادكم لارمادهم ﴿فَلا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ﴿عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم ﴾ المراد الأداء وجوار الكلام مطروح مدلول لما هو أمامه ﴿مَّا ءَاتَيْتُم ﴾ مالاً إعطاؤه مراد لكم وأورد الأداء سلوكاً لما هو المامه ﴿مَّا ءَاتَيْتُم ﴾ مالاً إعطاؤه مراد لكم وأورد الأداء سلوكاً لما هو الأصلح للوالد ﴿إِلْمَعْرُوفِ ﴾ العدل السواء حكماً وأمراً لا خور ولا كور، أو المراد الأداء مع سرور هرم، ﴿وَآتَقُوا ٱللَّه ﴾ روعوا أصاره وراعوا أوكامه ومراسمه لأمر المولود وإمصاصه الذرَ ﴿وَآغَلُمُوا ﴾ علماً مؤكداً مصمماً ﴿أَنَّ ٱللَّه ﴾ الملك العدل ﴿إِمَا ﴾ عمل ﴿وَآغَلُمُوا ﴾ سراً وملاء ﴿بَصِيرٌ ﴾ ﴿٢٣٣ ﴾ عالم علم الحواس ومدرك إدراك المحسوس، ومعامل معكم كما هم أعمالكم والصوالح والطوالح والكلام مهدد للطلاء.

﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ يُتُوقُونَ ﴾ ورووه معلوما ﴿ مِنكُم ﴾ لما كملوا مُدد أعمارهم ﴿ وَيَذَرُونَ ﴾ وهو الودع ﴿ أَزُوا جا ﴾ أعراساً ﴿ يَمَرَبَّضَنَ ﴾ وراءهم طرح وراءهم لعلمه وهو أمر مراداً كما مر ﴿ بِأَنفُسِهِنَ ﴾ ، والحاصل ما لها أعراس ولا وُكول لأحد ﴿ أَزْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ والحكم لما عدا الحوامل .

﴿أولادكم فلا جناح عليكم ﴾ فيه، ويفيد أن للأب استرضاع غير الأم. لكنه مقيد بما إذا لم يستلزم الإضرار بها للنهي عنه ﴿إذا سلمتم ﴾ إلى المراضع ﴿ما آسيتم ﴾ ما أردتم إعطاء ، ﴿بالمحافظة على حدوده سيما في أمر الأطفال والمراضع ﴿واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ وعد ووعيد.

﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يستربصن بأنـفسهن﴾ أي بـعدهم أو أزواج الذين يتوفون يتربصن ﴿أربعة أشهر وعشراً﴾ أنث باعتبار الليالي وتــدخـل ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ كمال عدد هو مرصودها ﴿فَلا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ﴿عَلَيْكُمْ ﴾ كلام مع الحُكّام أو مع أهل الإسلام عموماً ﴿فِيمَا ﴾ عمل ﴿فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ ﴾ ممتا حُرّم للعدد والمُدد ﴿بِآلْمَعْرُوفِ ﴾ أمراً وحكماً ﴿وَآللَّهُ بِمَا ﴾ عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ معاد الموصول مطروح ﴿خَبِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٣٤ ﴾ عالم علماً كاملاً.

﴿ وَلا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ولا طَلاح ﴿ عَلَيْكُمْ فِيمَا ﴾ كلام ﴿ عَرَضْتُم ﴾ ملوحاً ومُعْلَماً للمرام وَمَاءُ ﴿ بِهِ ﴾ معاده الموصول ﴿ مِنْ خِطْبَةِ ﴾ مكسور الأول وهو روم العرس ﴿ النَّسَاءِ ﴾ الأعراس المسرّح لها حال عددها، واللاّم المعهد ﴿ أَوْ أَكْنَتُمْ ﴾ وهو الإسرار ومعاد الوصول مطروح ﴿ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ صدوركم منا هو مرادكم ﴿ عَلِمَ اللّه ﴾ عالم الأسل ﴿ أَنكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ لحرصكم وكمال رومكم نها وهو كلام مهدّد ﴿ وَلَلْكُن ﴾ لدّسع وهم عمّا دلّ الكلام الأول وهو كلّموها ﴿ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ أهو لا أو لما حال العدد والمُدد ﴿ إِلّا أَن

الأيام معها، والحكم بعم الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والمسلمة والكتابية، أما الحامل فبأبعد الأجلين إجماعاً افتوى ونصا ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ﴾ أيها الحكام والمسلمون ﴿فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب ﴿بالمعروف ﴾ الذي لا ينكر شرعاً، ويشعر بأن عليهم منعهن لو فعلن ما ينكر، فإن قصروا أثموا ﴿والله بما تعملون خبير ﴾ ترغيب وترهيب، ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ المعتدات غير الرجعيات ﴿أو أكنتتم في أنفسكم ﴾ أضمرتم في قلوبكم بلا تصريح ولا تعريض ﴿علم الله أنكسم ستذكرونهن ﴾ لرغبتكم فيهن فلا تصبرون على الكتمان ﴿ولكن لا تنواعدوهن سيراً ﴾ خلوة كانوايستكلمون فيها بسما يستهجن، فنهو عن ذلك ﴿إلا أن

تَقُولُوا ﴾ وعداً لها ﴿قَوْلًا مَعْرُوفا ﴾ كلاماً ملوّحاً للوعد لاكلاماً مصرّحاً له ﴿وَلاَ تَعْزِمُوا ﴾ عمداً اصلاً ﴿عُقْدَةَ النّكَاحِ ﴾ ردع لهم عمّا هو أمام الأهول وهو روده وصرمه لكمال الرّدع للأهول ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَلْبُ ﴾ ما عهد الله لها وأمرها وهو الرّصد عهداً معهوداً ﴿أَجَلَهُ ﴾ أمده ﴿وَاعْلَمُوا ﴾ علماً لا وهم معه ﴿أَنَّ اللّه ﴾ المتلام ﴿يَعْلَمُ ﴾ علماً ما حام الوهم حول حِماه ﴿مَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ صدوركم وأسراركم ممّا هو الرّوم للأهول حال الرّدع ﴿فَآخَذَرُوهُ ﴾ رُوعوا آلامه وأصاره ودعوا همّها ﴿وَآعْلَمُوا ﴾ علماً واطداً ﴿أَنَّ اللّه ﴾ كامل الرّحم ﴿غَفُورٌ ﴾ لمراوّد ما عمل ما أراد لهول ردع الله ﴿خَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٣٥ ﴾ لا إسراء لإصره.

﴿ لَا جُنَاحَ ﴾ لا مهر ولا مال أو لا إصر ﴿ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنَّمَاءَ ﴾ أعراسكم ﴿ مَا ﴾ دام ﴿ لَمَ تَعَسُّوهُ فَيْ ﴾ أصل المس «النَّمس». والمراد السر والمساس ﴿ أَوْ ﴾ مدلوله «الواوا»، والمراع ومالم ﴿ تَقْرِضُوا ﴾ وما حصل إمهاركه ﴿ لَهُنَّ قَرِيضَةً ﴾ مهراً ﴿ وَمَتَعُوَّ هُنَ ﴾ أعظم ها جل أمر الله لكم، وهو درع وعدلاء

تقولوا قولا معروفاً ﴾ بأن تعرضوا ولا تصرّحوا ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حسى يبلغ الكتاب أجله ﴾ ينقضي المكتوب من العدة ﴿ واعبلموا أن الله يبعنم ما فسي أنقسكم ﴾ من العزم ﴿ فأحذروه ﴾ ولا تعزموا ما لا يجوز ﴿ واعلموا أن الله غفور ﴾ لمن عزم ولم يفعل خشية الله ﴿ حليم ﴾ ممهل العقوبة.

﴿لا جناح﴾ لا تبعة ﴿عليكم﴾ من مير، أو لا إثم، رفع لتوهم منع الصلاق فين المسيس ﴿إن طلقتم النساء منا لم تسمسوهن ﴾ تنجامعوهن ﴿أو تنفرضوا لهن فريضة ﴾ أي وتفرضوا، أو إلا أن تفرضوا، أي لا تبعة على المطلق من المهر إذا لم يمس المطلقة، ولم يسم لها مهراً إذ مع المس عليه المسمى أو مهر المثل، وبدونه مع التسمية نصف المسمى، فمنطوقها ينغي وجوب المهر في الصورة الأولى، ومنفهومها يستبته فني الجنملة فني الأخيرتين ﴿ومتعوهن ﴾ حيث لا مهر

وحَمَمُوهَا ﴿عَلَى ٱلْمُوسِعِ﴾ المسرّح الموسر ﴿قَدَرُهُ﴾ ما وسعه حاله ﴿وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ المعسر ﴿قَدَرُهُ﴾ ما حمله وُسعه، ﴿مَتَنْعاً﴾ مصدر عامله ما مر ﴿ إِلْمَعْرُوفِ ﴾ المعلوم أمراً وحكماً ﴿حَقّاً ﴾ مصدر مؤكّد لمدلول عامل المصدر الأوّل أو عامله مطروح ﴿عَلَى ﴾ الرّهظ ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ ٢٣٦ ﴾ السّعاء للعمل المأمور لهم سمّاهم أمام العمل للمآل.

لمّا صرّح حكم أعراس ما سمّوها مهراً أراد إعلام حكم أعراس سمّوها مهراً وسرّحوها أمام المسّ، وأرسل ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴾ الأعراس ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَعَسُّوهُنَّ ﴾ والمراد الدُّعس والبساس كما مر ﴿ وَقَدْ فَرَضَتُم ﴾ وانواو " للحال والمراد إحمام المهر ﴿ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ مَن ﴿ فَنَظفُ مَا فَرَضَتُم ﴾ لها أو السأمور كلّ حال ﴿ إِلّا أَن يَعْفُونَ ﴾ إلا حال طرحها مهرها عطاء وكرما ﴿ أَوْ يَعْفُوا ﴾ أو حال إعطاء المرء ﴿ اللّه ي يتيه و عُقَدة النّك حَل المره وهو انمره المسرّح المالك للأهول وعدمه، والمراد اعطاءها مسمّاها كملاً أو هو مره ولاها ومألك أمورها

<sup>﴿</sup>على الموسع قدره ﴾ مقدار ما يليق به ﴿وعلى المعقر ﴾ الضيق الحال ﴿قدره متاعاً ﴾ تمتيعا ﴿بالمعروف ﴾ شرعاً وعرفاً بحسب المروءة ﴿حقا ﴾ واجب أو حيق ذلك حقاً ﴿على المحسنين ﴾ إلى أنفسهم بالامتثال، أو إلى المطلقات بالتمتيع، سموا بالمشارفة محسنين ترغيباً.

<sup>﴿</sup> وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ أي فعليكم أو فالواجب ﴿ إلا أن يعفون ﴾ أي المطلقات عن حقهن كلا أو بعضا، والصبغة للمؤنث ووزنها يفعلن، ولا أثر لأن فيها لبنائها، ويأتي للمذكر ووزنها يفعون بحذف اللام ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ الولي إذا كانت صغيرة او غير رشيدة إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة، ولكن لا عبن الكل عند

﴿وَأَن تَعَفُّوا ﴾ كلام مع الكلّ الأهال وأعراسهم، والمراد طولكم ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ وأصلح لكم لوصول مكارم أعمالكم وحصول مراسم كمالكم ﴿وَلَا تَنسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ طول أحدكم لأحد وإعطاء ولها كلّ المهر أو طرحها وسَماحها له كلّه ورووا مكسور «الواو» ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الملك العَلام ﴿يِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ إعطاء للكلّ أو طرحاً وسَماحاً له ﴿يَصِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٣٧ ﴾ عالم علم المحسوس ومُعامل معكم معاداً كما هو أعمالكم.

﴿حَنْفِظُواعَلَى ٱلصَّلُوٰتِ اُدُوهَا كُلُها كَمَالاً وداوموا علاها سَداداً وراعوها أعصاراً وأصولاً وأحكاماً ﴿وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وهو العصر وعلاه وراعوها أعصاراً وأصولاً وأحكاماً ﴿وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وهو العصر وعلاه والإمام الأكمل وآمر العلماء سمّاها لإكرامها وورد المرادكل واحد لما هو صالح للوسط ﴿وَقُومُوا ﴾ صلوا ﴿لِلّه ﴾ وحده وأدوا ما أمركم ﴿قَلْنِينَ ﴾ ﴿٢٣٨ ﴾ طُوعاً وهو أصل الطّوع وهو حالت

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ عَدواً أَوْ السَّكَ إِنَّ أُوسِمًا سِواكهما ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُحْبَاناً ﴾ صلوا

الأصحاب، وقيل الزوج لأنه المالك لحله وعقده وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ خطاب للأزواج، فعلى الأول لما ذكر عفو المرأة ووليّها ذكر عفو الزوج، وعلى الثاني أعيد ذكره تأكيداً، وجمع باعتبار كل زوج أو للزوجين معا بتغليب الذكورة ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ لا تـ تركوا أن يـ تغضل بعضكم على بعض ﴿إن الله بما تعملون بصير ﴾ عليم.

﴿حافظوا على الصلوات﴾ بأدانها لأوقاتها بحدودها ﴿والصلاة الوسطى﴾ اختلف فيها، وبكل واحدة من الخمس قائل، والأشهر الأقوى عندنا أنها الظهر في غير الجمعة والجمعة يوم الجمعة ﴿وقوموا لله قانتين﴾ داعين أو ذاكرين أو خاشعين ﴿فإن خفتم﴾ عدواً أو غيره، ولم يمكنكم الصلاة بشرائطها ﴿فرجالاً﴾ جمع راجل ﴿أو ركياناً﴾ أي فصلوا راجلين أو راكبين على أي هيئة تمكنتم

كلّ حال سهل لكم ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ ﴾ ممّا هؤلكم وحصل السّلام لكم ممّا كره ﴿فَاذْكُرُوا ٱللَّهُ ﴾ صلّوها كحال عدم الهول واحمدوه لحصول السّلام ﴿كَمَا عَلَمْكُم ﴾ الأحكام وهما المصدر أو موصول ﴿مَّا ﴾ حكماً ﴿لَمْ تَكُونُوا ﴾ أمام الإعلام ﴿تَغَلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٣٩ ﴾ هو معمول «علمكم».

﴿ وَ الملا ﴿ الَّذِينَ يُعَتَوَقَوْنَ مِنكُمْ ﴾ لإكمالهم أعمارهم ﴿ وَيَدُرُونَ أَوْ جَا ﴾ أعراسهم آمرهم أو أوصوا ﴿ وَصِيّةٌ ﴾ وروَوه محكوماً، والمراد حكمهم أو أهلها ﴿ لِأَزْوَ جِهِم ﴾ لأعراسهم حنموها ﴿ مُثَنّعاً ﴾ طعاماً وكشوا وداراً منا طرحها المرء أو هو معمول المصدر واصلاً ﴿ إِلَى ﴾ كمال ﴿ الْحَوْلِ ﴾ وأمد العام ﴿ غَيْرً إِخْرَاجٍ ﴾ عمّا محالها معند مؤكد، أو حال أمروا أول الإسلام أوصوا لأعراسكم مطاعم ومعامر عاماً كاملاً وحولاً عمماً، وحُول لما مرّ وهو حكم الرصد ﴿ فَا إِنْ خَرَجْنَ ﴾ الأعراس وزاء الحول ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ ولا أصر ولا لَمَم ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ كلام مع الحُكَام ﴿ فِي مَا ﴾ عمل ﴿ فَعَلْنَ فِي قَالَ فِي مَا ﴾ عمل ﴿ فَعَلْنَ فِي قَالِ وَلَا لَمَم ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ كلام مع الحُكَام ﴿ فِي مَا ﴾ عمل ﴿ فَعَلْنَ فِي قَالِ عَمْ الْمُعَلِّلُ فِي مَا ﴾ عمل ﴿ فَعَلْنَ فِي مَا الْمُعَلَى الْمِي الْمُعَلَى الْمُعَلِيْ الْمِي مَا الْمُعَلِيْ فَي مَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمِي مَا ﴾ عمل ﴿ فَعَلْنَ فِي مَا الْمُعَلَى الْمِي الْمُولِ الْمُعَلِيْ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمِيْ وَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمِيْ وَلَيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِيْ وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِعِهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِى الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِعِيْلِ الْمُعْلِ

<sup>﴿</sup>فَإِذَا أَمَنتُم﴾ من الخوف ﴿فَاذَكُرُوا اللهِ﴾ صلوا صلاةِ الأمن، أو اشكروه على الأمن ﴿كما﴾ ذكر مثل ما ﴿علمكم﴾ من انشرابع أو شكراً يوازيه ﴿ما لم تكونوا تعلمون﴾ موصولة أو موصوفة.

<sup>﴿</sup>والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية ﴾ بالنصب أي يوصون وصية أو ألزموا وصية، وبالرفع أي عليهم وصية ﴿لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ بدل منه أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات، أي بجب على المقاربين للوفاة أن يوصوا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا بالنفقة والسكنى، وهي منسوخة إجماعاً، وعن الصادق المنظ ونسخها بأربعة أشهر وعشراً ﴿فَإِن خرجن ﴾ من منزل الزوج ﴿فلا جناح عليكم ﴾ أيها الحكام أو الأولياء ﴿في منا فعلن من

أَنْفُسِهِنَّ﴾ كطرح الجداد وما سواه ﴿مِن مُّغْرُوفٍ﴾ معلوم أمراً وحكماً ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ﴾ مالك للأمور كلّها ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٢٤٠﴾ مُراع لمصالحكم.

﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ ﴾ هو عام لأعراس سرّحوها أمام المسّ أو وراءه، والحكم الأوّل سمّ مع أعراس سرّحوها أمام المسّ كما مرّ وورد «اللاّم» للعهد، والمراد الأعراس الأول أورده مكرراً ومؤكداً له، أو كرره لَمّا كُرر أمر داع لوروده ﴿ مَتَنْعٌ ﴾ لكم إعطاؤه مأموراً وهو حكم العدد، أو عِداد الدُّرع وما عداه ﴿ وَالْمَعْرُوفِ حَقّاً ﴾ مصدر طرح عامله ﴿ عَلَى ﴾ الرّهط ﴿ الْمُتّقِينَ ﴾ ﴿ ٢٤١ ﴾ أمراً وحكماً ووُسعاً.

﴿كُذَ ٰلِكَ﴾ كما أعلم الله الأحكام المسطور أحوالها وهو حكم الأهول والسراح والعدد وما عداها ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ وهو الإعلام ﴿ لَكُم عَايَسْتِهِ ﴾ أدلاء وأحكامه ﴿ لَكُم تَغقِلُونَ ﴾ و تعلى حكم الأحكام وأسرار الأوامر ومصالح الأمور، وهو وعد لإعلامهم ما هو الأهم اللهم حالاً ومآلاً.

﴿ أَلَمْ تَرَ﴾ أَمَّا وَصَلَ علمك محمد (ص) ﴿ إِلَى ﴾ أحوال الأرهاط ﴿ آلَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ دَلعوا وساروا ﴿ مِن دِيَنْرِهِمْ ﴾ محالَهم ومعامرهم ﴿ وَهُمْ مَهُ

أنفسهن من ترك الحداد (من معروف شرعا وينفيد أنها كانت مخيرة بين ملازمة المنزل والحداد وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها (والله عنزيز) لا ينقهر حكيم يفعل بحسب المصلحة (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين قيل: عمم وجوب المتعة لكل مطلقة بعد إيجابها لواحدة منهن، وعندنا أن العموم مخصص بالآية السابقة، وقيل: التمتيع يعم الواجب والمندوب، وقيل: أريد به نققة الزوجية (كذلك يبين الله لكم آياته) دلائله وأحكامه (لعلكم تعقلون).

﴿أَلُم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ﴾ هم أهمل مدينة من مدانس الشمام

والواوه للحال ﴿ أَلُوفَ ﴾ الأصح المراد العدد المحدود ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ هولاً ممنا أدركهم الجمام العام وسام الكل، ووردهم رهط لمنا دعاهم ملكهم لعماس أهل العدول رحلوا وطرحوا مراكدهم وعردوا، ﴿ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أمراً فَوْتُوا ﴾ ولمنا أمرهم أمراً محوّلاً حلّهم السّام العام وهلكوا كلّهم معا كهلاك واحد، وورد: وصاحه ملك أورد اسم الله محل ملك مهوّلاً ومهدداً ، ﴿ نُسمَّ أَخْيَا هُمَا أَللَّهُ لَذُو فَضَل ﴾ كرم وإكرام ﴿ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ طراً لمنا هداهم وسلك مصرعهم، ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضَل ﴾ كرم وإكرام ﴿ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ طراً لمنا هداهم وما حل مواط الإسلام كما هداه لهؤلاء الأرهاط وكما هداكم لإعلام أحوالهم وما حل لهؤلاء، أو واللاَم المعهد، والمراد هزلاد المنا عادهم الله كرماً ولو أراد عدم هداهم لطرحهم هلاكاً وما أعادهم حالاً ﴿ وَلَلْكِنَا أَعَادُهُ اللّم العدول ما حمدوه أكرام الله أما الاسلام ما وَرَسَلُونَ المَا العدول ما حمدوه أصلاً

لمّا أعلم الله أهل الإسلام لاراد لحكمه أحد ولا حاصل لطرحهم المراكد أصلاً، وكلّ ما أراده الله حصل أمرهم للعّماس، وأرسل ﴿وَقَنْتِلُوا﴾ أعداء ألله ﴿ وَقَنْتِلُوا ﴾ أعداء ألله ﴿ وَقَنْتِلُوا ﴾ أعداء ألله ﴿ وَقَنْتِلُوا ﴾ أعداء ألله وفي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وداده إعلاء لإعلام إسلامه وإعلاماً لمعالم كمال رسوله محمد صلعم، وورد هو كلام مع هؤلاء الأرهاط لمّا ساروا هولاً وكرهاً للعّماس

<sup>﴿</sup>وهم ألوف﴾ كانوا سبعين ألف بيت ﴿حذر الموت﴾ إذ وقع فيهم الطاعون ﴿فقال لهم الله موتوا﴾ فماتوا وصاروا رميماً ﴿ثم أحياهم ﴾ بدعوة حزقيل النبي، وعاشوا ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم ﴿إن الله لذو فضل على الناس ﴾ كإحياء أولئك ليعتبروا، وذكر خبرهم ليستبصروا ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ له حق شكره. ﴿وقاتلوا في سبيل الله ﴾ لما بين أن الفرار من الموت غير منج، أمرهم بالجهاد

وأعادهم الله وأمرهم له ﴿وَآغَلَمُوا﴾ علماً مؤكّداً مسدّداً ﴿أَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لكلامكم ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿ ٢٤٤﴾ لأحوالكم.

﴿مَن ﴾ للسؤال محكوم علاه محموله ﴿ذًا ﴾ هو ﴿ اللَّذِى يُقْرِضُ اللَّه ﴾ مدحاً لاسم الوّما أو صدع وهو إعطاؤه المال صُعلوكاً لله املاً لما وعده مما هو مكارم دار السّلام ومراهصها ﴿قَرْضاً حَسَناً ﴾ عطاء مودوداً لله، أو المراد إعطاء المال الحلال وهو مصدر أصله «الحسم» وصار اسماً لكل ما أعطاه أحد أوساً ﴿ قَيْضَا عِفَا وَكُر ما ﴿ أَضَعَافاً ﴾ واحده وقيضاً عظاء وكرما ﴿ أَضَعَافاً ﴾ واحده كسّمِع ﴿ كَثِيرَةً ﴾ لله ما أعطاه له لأهل العطاء عطاء وكرما ﴿ أَضَعَافاً ﴾ واحده كسمِع ﴿ كَثِيرَةً ﴾ لا عالم لها إلا الله ﴿ وَ اللَّهُ يُقْبِضُ ﴾ لآحاد وهو إمساك العطاء ﴿ وَيَنفُطُ ﴾ لأحاد هو إرسال العطاء واعطاء المدرار لحِكم ومصالح وروّوه مع « الشّاده، ﴿ وَ اللَّه ﴾ معاد «الهاء، هو الله ﴿ وَ اللَّه ﴿ وَ اللَّه هُ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ اللَّه هُ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ اللَّه هُ اللَّه هُ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ اللَّه هُ وَ اللَّه هُ اللَّهُ هُ اللَّه اللَّه هُ اللَّه هُ اللَّه هُ اللَّه هُ اللَّه هُ اللَّه اللَّه هُ اللّو اللَّه هُ اللَّه اللَّه هُ اللَّه اللّه الل

﴿ أَلَمْ تَرَ﴾ أَمَا وصل عُلَمَكُ مُتَحَمَّدُ (صُلّ) ﴿ إِلَى ﴾ أحوال ﴿ آلْمَلا ﴾ أكارم الرّهط ولا واحد له وهو واحد «الأملاء» ﴿ مِن بَينِي إِنسرَ عِيسلَ ﴾ أولادُ، ﴿ مِن بَغْدِ ﴾ سام ﴿ مُوسَى ﴾ رسول الله ﴿ إِذْ قَالُوا ﴾ كلّموا ﴿ لِنبَينَ ﴾ رسول داع

<sup>﴿</sup> واعلموا أن الله سميع ﴾ لأقوالكم ﴿عليم ﴾ بنياتكم.

<sup>﴿</sup>من ذا الذي يقرض الله ﴾ ينفق في طاعته ﴿قرضا حسنا ﴾ خالصا لوجهه أو حلالا طيبا ﴿فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ لا يحصيها إلا الله ﴿والله يقبض ويبسط ﴾ يمنع ويوسع بحسب المصلحة ﴿وإليه ترجعون ﴾ تأكيداً للجزاء.

<sup>﴿</sup> أَلَم تر إلى الملاك جماعة الأشراف ﴿ من بني إسرائيل ﴾ من للتبعيض ﴿ من بعد موسى ﴾ من للابتداء أي بعد وفاته ﴿إذ قالوا لنبي لهم ﴾ هو إسمعيل، وقيل:

﴿لَّهُمُّ﴾ للأحكام والأعمال ﴿ أَبْعَثْ ﴾ مَلُك ﴿ لَنَا مَلِكاً ﴾ إماماً هُماماً معاداً لأُمور العَماس وأحكامه ﴿ نَقَاتِلَ ﴾ أعداء الله وهم أهل العُدول ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ مسلك الكمال وصراط السّواء لإعلاء أعلام كلمه وإعلام معالم إسلامه، ﴿قَالَ ﴾ لهم رسولهم ﴿مَلْ﴾ الأمركما أعلمه وهو ﴿عَسَيْتُمْ﴾ لعلَّكم ﴿إِن كُـتِبَ﴾ لو أَمر وحُكم ﴿عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ﴾ مع الملك الحَدل المعهود ﴿أَلَّا تُـقَاٰتِلُوا﴾ معه ﴿قَالُوا﴾ كلِّم الملأ الكِرام وحاوروا رسولهم ﴿وَمَـا﴾ داع حصل ﴿ لَئَا أَلَّا يُقَلْتِلَ ﴾ العدوَ ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ مرَ مدلونه مِراراً ﴿ وَقَدْ أَخْرَجْنَا ﴾ «الواو للحال ﴿مِن دِيَـٰرِنَا﴾ حَدلاً وعَداءَ ﴿وَأَبْنَا لِنَا﴾ إهلاكاً وأسراً ومحصوله لا وَهُم ممًا هو غماس الأعداء لحبصول دواع له وحبوامل، وورد لمّا كاخهم أهـال المعدول الزكاد احل دامآء الزوم ملكوا معالموهم وأسروا أولادهم وأولاد ملوكهم ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ ﴾ حُكم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ إلى العَماس كما سألوا ﴿ تَوَلَّوْا﴾ عدلوا وعـادوا عـمًا وعـدوا وطـرحـوا أمـر الله ﴿ إِلَّا قَـلِيلًا ﴾ مـاصلاً ﴿مِّنْهُمْ﴾ أطاعوا أمر الله وعملوا ما أمروا ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ﴾ عالم علماً كاملاً ﴿ إِللَّالْطِينَ ﴾ ﴿ ٢٤٦ ﴾ لطرحهم أمر الله وردّهم حكمه وهو العَماس مع الأعداء

شمعون أو يوشع ﴿ابعث﴾ سل الله أن يبعث ﴿لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قالهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا ﴾ لأن جالوت والعمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلنطين، فغلبوا على ديار بنى إسرائيل وسبوا ذراريهم ﴿فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم ﴾ ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر ﴿والله عليم بالظالمين ﴾ في ترك القتال وعيد لهم.

وهوكلام موعد لأهل الحَدل والعَدو.

﴿ وَقَالَ لَهُمْ ﴾ كلُّهم ﴿ نَبِيُّهُمْ ﴾ رسولهم المعهود لمَّا سأل الله: «مَلَّك لهم ملكاً» وأعطاه الله عصاً طُوالا وأعلمه ملكهم وأمامهم امرء طؤله طول العصا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ﴾ مالك الأمور ﴿قَدْ يَعَثَ﴾ أمّر وملَك ﴿لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً﴾ إماماً حاكماً عادلاً وماساواها إلاً هو لمّا هو أطول أهـل عـصره وهمَـلِكاً، حـال، ﴿قَـالُوٓا﴾ لرسولهم ﴿أَنَّىٰ﴾ للسَّوْال عمّا هو الحال أو المحلِّ ﴿يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ حاصله ممّ صار أهلا للملك ﴿عَلَيْنَا﴾ طراً ﴿وَ﴾ الحال ﴿نَحْنُ أَحَقُّ﴾ وأصلح ﴿ إِلْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ وهو إعلام داع وحاملٍ لعدولهم وردِّهم مُلكه لما هـو وولد رهط لا مُلك لهم ولا أنوك وهم أولاد الملوك والرّسل ﴿ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ﴾ ومَا لَه إلا عُدم وإرمال وإرمان، وكلُّ أحد لا مال له، لا عسكر له، وكلُّ مرمٍ لا عسكر له، لا مُلك له. ﴿قَالَ ﴾ الرَّسول صلعم ردّاً لهم ﴿إِنَّ ٱللَّهُ أَصْطَفَهُ ﴾ للمُلك وملَّكه ﴿عَلَيْكُمْ﴾ والله أعلم لمصالحكم ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةٌ ﴾ وُسعاً وكمالاً ﴿فِي ٱلْعِلْمِ﴾ وهو أعلمكم علم العماس وأطواره ومصالحه. والعلم أكمل العلل لحصول الأمور وحلّ المعاسر ﴿وَٱلْجِسْمِ﴾ وهو أكمل الهـول الأعـدآء

<sup>﴿</sup> وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى ﴾ من أين ﴿ يكون له الملك علينا ﴾ وهو من ولد بنيامين، وكانت النبوة يومئذ في أولاد لوى والملك في ولد يوسف ﴿ ونحن أحق بالملك منه ﴾ وراثة ومكنة ﴿ ولم يـؤت سعة من المال ﴾ ولابد للملك من مال يعتضد به، قيل: كان سقاء أو دبّاغا، فأنكروا تسملكه لسقوط نسبه وفقره فرد عليهم ﴿ قال إن الله اصطفاه ﴾ اختاره ﴿ عليكم ﴾ وهو أعلم بالمصالح منكم ﴿ وزاده ﴾ ما هو انفع مما ذكرتم ﴿ بسطة ﴾ سعة ﴿ في العلم ﴾ ولا يتم أمر الرياسة إلا به ﴿ والجسم ﴾ إذ الجسيم اعظم في النفوس وأقوى على

وروع أهل البرآء، ﴿وَٱللَّهُ مَالَكُ المُلَكُ ﴿ يُسَوِّتِي مُلْكُهُ ﴾ له إعطاء المُلك ﴿ مَن يَشَآءُ ﴾ لكلّ أحد أراده ﴿وَٱللَّهُ ﴾ الموسّع ﴿وَاٰسِعٌ ﴾ كرمه وعطاءه لأهل الإرماد والعُدم ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٤٧ ﴾ عالم لكلّ أحد هو أهل للمُلك وهو أعلم لمصالح الأمور والمهام.

﴿ وَقَالَ لَهُم ﴾ للملا ﴿ نَبِيَّهُم ﴾ رسولهم لما راموا ورادوا عَلَماً لمُلكه ﴿ إِنَّ عَايَةُ مُلْكِه ﴾ ورود وعاء حادٍ لصور الرّسل كلّهم أرسل الله لاّدم، أو هو وعاء طرس الهود وأصله وعاء الطروس ورد المراد الرّوع ﴿ فِيهِ ﴾ الوعاء أو وُروده ﴿ سَكِينَةٌ ﴾ ركود لصدوركم أو صور الرّسل كلّهم أو العلم ﴿ مِن رَبِّكُم ﴾ عالم مصالحك ﴿ وَيَقِيَّةٌ مِمّا تَسرَك ﴾ ودع ﴿ عَالَ مُسوسَىٰ وَ عَالَ هَنْرُونَ ﴾ كَور الألواح وعطا رسول كلّه الله وكساه وما سواها، وآلهما هم أولادهما، أو المراد هما أورد مَا الرّد عمّهما ولم الوعاء ﴿ آلْمَلَ بِكُنّه ﴾ هو حال، ولمّا هلك رسول الهود سمك الله الوعاء مصاعد السّماء، ولمّا مرّ دهر وأراد الله إرساله عَلَماً لمُلك مَلكِ الملا أرسله مع الأملاك، وهم طرحوه أمام إمامهم ومَلِكهم وحٍ عَلم الملا علماً واطداً

مكابدة الحروب، وكان إذا مد الرجل القائم يده نال رأسه، أو المراد الشجاعة ﴿ والله ﴾ له الملك ﴿ يوتى ملكه من يشاء والله واسع عليم ﴾ بمن يصلح لذلك.

<sup>﴿</sup> وقال لهم نبيهم ﴾ حين طلبوا منه الحجة على رياسته ﴿ إِن آية صلكه أَن يأتيكم التابوت ﴾ هو الذي أنزله الله على موسى، فوضعته أمه فيه وألقته في اليم ﴿ فيه سكينة ﴾ أمنة وطمأنينة، وروي دهو ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان ه ﴿ من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون ﴾ هي الألواح وساير آيات الأنبياء ﴿ تحمله الملائكة ﴾ وكان التابوت يدور في بني إسرائيل حيثما دار الملك، فرفعه

مسؤكداً الله أعسطاه المُسلك ومسلّكه مُسلكهم ﴿إِنَّ فِسى ذَلِكَ ﴾ الحسمل والسّمك والعسود ﴿لَأَيْسةٌ ﴾ عَسلَماً ﴿لَّكُمْ ﴾ لسّداد أموركم ﴿إِن كُستُم ﴾ ملا الهود ﴿مُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٢٤٨ ﴾ أهل الإسلام والصّلاح وهو إمّا كلام رسولهم أو كلام الله. ر.

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ ﴾ عمّا ذاره ومصره وسار ﴿ بِالْسَجُنُودِ ﴾ العساكر لوصول المعرك وعَماس العدق ـ وهو حال ـ ﴿ قَالَ ﴾ مَلِكهم إعلاماً لما أعلمه رسوله ﴿ إِنَّ اللَّه ﴾ عالم الأسرار ﴿ مُبْتَلِيكُم ﴾ ممخصكم ومعاملكم كما هو عمل عادم العلم رَوماً لحصول العلم وإلا هو أعلم لأسراركم وما حواه صدوركم ﴿ يَنَهُ إِن هُو أعلم لأسراركم وما حواه صدوركم وينهَ إِن هو مسل الماء الواسع لسطى حال مرم أطاعه ومرم عصاه، ﴿ فَمَن ﴾ كل أحد ﴿ شَرِبَ مِنهُ ﴾ كرعا ﴿ فَالَيْسَ ﴾ كاحد ﴿ مِنْي ﴾ وَداداً ﴿ وَ مَن لّم وَأَكْرِمه ﴿ إِلّا مَن آغتَرَف ﴾ عطاء ﴿ غُرفة في بِيلِه ﴾ ماء هو ملاها، ولمنا ساروا ومحراء عوراء وأدركهم الأوام العسر وصلوا حول المسل المعهود ووَرَدوه كرعوا إلاً معدوداً وهم حَسَوا راحاً ورَوَوا والكُرّاع أراحوا وهلكوا أواماً كما ورد ﴿ فَشَرِبُوا ﴾ الماء وكرعوا ﴿ مِنْهُ ﴾ المسل ﴿ إِلّا ﴾ رهطاً ﴿ قَلِيلًا مِنْهُ ﴾ العسكر،

الله إليه بعد موسى حين استخفوا به، ثم لما بعث طالوت أنزله إليهم ﴿إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين﴾ من كلام نبيهم أو خطاب عن الله تعالى.

﴿ فلما فصل طالوت بالجنود ﴾ انفصل بهم عن بلده ﴿ قال إن الله مبتليكم ﴾ ممتحنكم ﴿ بنهر فمن شرب منه فليس مني ﴾ من حزب الله ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ لم يذقه ﴿ فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ﴾ استثناء من فمن شرب ﴿ فشربوا منه إلا قليلاً منهم ﴾ إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، منهم من اغترف، ومنهم من لم

﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ﴾ المسل ﴿ هُوَ ﴾ المَلِك وهمو ، مؤكد ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ ينَ المَلُوا ﴾ أسلموا وسمعوا أمره ﴿ مَعَهُ ﴾ سُلاّما ﴿ قَالُوا ﴾ آحادهم آحاداً وهم رهط عَصوا حكمه ﴿ لا طَاقَةَ ﴾ لا حول ﴿ لَنَا ﴾ لعسر الحال ﴿ الْيَوْمَ ﴾ لكمال الحرّ والأوام ﴿ بِجَالُوتَ ﴾ عَماسه وهو مَلِك حَدل ولد ولد ولد وعادٍ ، ﴿ وَجُنُودِهِ ﴾ عساكره.

﴿قَالَ ﴾ الملا ﴿ الله وَ المراد أعم ﴿ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللّهِ ﴾ مواصلواه معاداً لمرصاده واطاعوا أمره، أو المراد أعم ﴿ أَنَهُم مُلَاقُوا اللّهِ ﴾ مواصلوا معاداً لمرصاده ﴿ كُم ﴾ للسؤال أو للإعلام ﴿ مِن فِنَةٍ ﴾ لا واحد لها ومدلول أصله الصدع أو العود، والمراد الرّهط ﴿ قَلِيلَةٍ ﴾ عَدَداً وعُدَا ﴿ فَلَا الله حولاً وطولاً ﴿ فِنْهُ كُثِيرَةً ﴾ عَدَداً وعُدَا، وهو محمول وكم وإياذن الله ﴾ حكمه وإسعاده ﴿ وَاللّهُ مَعَ ﴾ الرّهط ﴿ الصّبرينَ ﴾ ﴿ قَالَهُ ﴾ الرّهط ﴿ الصّبرينَ ﴾ ﴿ قَالَهُ ﴾ إرائاة والله الله المراد الرّه الله الله عدداً وعولاً والله وا

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا ﴾ سطعوا هم المَلِكُ وعسكر، ﴿لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ ووصلوا المعرك وسطروا المُعَسكر للعماس ورصّعوا وسؤوا سطور العسكر ﴿ قَالُوا ﴾ أهل الإسلام دعا، ﴿ رَبَّنَا ﴾ اللّهم ﴿ أَفْرِغُ ﴾ أمطر وأرسل ﴿ عَلَيْنَا صَبْرا ﴾ رُكُوداً وحَمَساً للعماس ﴿ وَثَبَّتْ أَفْدَامَنَا ﴾ حال صول الأعداء

يشرب والذين شربواكانوا ستين ألفاً ﴿فلما جاوزه همو﴾ تخطى النهر طالوت ﴿والذين آمنوا معه قالوا﴾ قال الذين اغترفوا منه ﴿لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده ﴾ لكثرتهم وقوتهم ﴿قال الذين يظنون ﴾ يتيقنون ﴿أنهم ملاقوا الله ﴾ وهم الذين لم يشربوا ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ﴾ بأمره ونصره ﴿والله مع الصابرين ﴾ بالنصر.

﴿ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرع علينا صبراً وثبت أقدامنا﴾ في

﴿وَآنصُرْنَا﴾ إسعاداً وامداداً ﴿عَـلَى آلْـقَوْمِ آلْكَـٰـغِرِينَ﴾ ﴿ ٢٥٠﴾ رهـط لَـطُوا أوامرك وردُوا أحكامك.

وسمع الله دُعاه أهل الإسلام ﴿فَهَرَمُوهُم﴾ عسكر أهل العُدول وكسروهم مع عِدَ العدد والعُدَد لهم ﴿يافِذِنِ آللَّهِ ﴾ وأمره ﴿وَقَمَّلَ دَاوُودَ ﴾ المرسل ﴿جَالُوتَ ﴾ ورد أرسل الرسول درعاً للمبلك وأعلمه كل أحد مساو وعطله للدرع هو مهلك مبلك الأعداء وكساه عسكره طرًا وما ساواه أحد إلا داود، وأعلم الله الرسول مهلك المبلك العدو وداود وهو ج راع ودعوه الإهلاك داود، وأعلم الله الرسول مهلك المبلك العدو وداود وهو ج راع ودعوه الإهلاك المبلك المحدل، وأحال داود وكلمه وسط الصراط مرادس لحملها، وحملها ورماها حال العناس وأهلكه ﴿وَعَاتَهُ ٱللَّهُ ﴾ داود ﴿المُهلك ﴾ مُلك أولاد ولد ولد وَدود الله و والله و والمراد ﴿ المُهلك ﴾ مُلك أولاد ولا أعظاهما الله لأحد أمام داود ﴿ وَعَلَمُه ﴾ الله ﴿ مِمّا يَشَامُ ﴾ إعلامه كالسّرد وكلام ما سار وما طار، ﴿ وَلَوْلاً دَفَّعُ اللّه ﴾ دسعه وطرده ﴿ النّاسُ ﴾ أولاد آدم ﴿ بَعْضَهُم ﴾ أهل الطلاح ﴿ يُقَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ وطلح ما طار، ﴿ وَلَكِنَ ٱللّه ﴾ المملك العدل ﴿ ذُو فَضَلٍ ﴾ طول وكرم أهلها وعطل أحوالها ﴿ وَلَـٰكِنَ ٱللّه ﴾ المملك العدل ﴿ ذُو فَضَلٍ ﴾ طول وكرم أهلها وعطل أحوالها ﴿ وَلَـٰكِنَ ٱللّه ﴾ المملك العدل ﴿ وَالمَالِ ﴾ طول وكرم

مداحض الحرب ﴿وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ بذلك وبالقاء الرعب في قلوبهم ﴿فهزموهم بإذن الله ﴾ بنصره ﴿وقتل داود جالوت ﴾ وزوجه طالوت بنته ﴿واتماه الله المملك في الأرض المقدسة ولم يجتمعوا على مملك قبل داود ﴿والحكمة ﴾ النبوة ﴿وعلمه مما يشاء ﴾ كمنطق الطبير والسرد ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض ﴾ بدفع الهلاك بالبر عن الفاجر، أو بسصر المسلمين على الكفار ﴿لفسدت الأرض ﴾ بغلبة المفسدين فيها ﴿ولكن الله ذو فيضل على العالمين في دينهم وديارهم.

﴿عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ ٢٥١ ﴾ كلهم ورادٌ لحدلهم وعدواهم.

﴿ يَسْلُكُ ﴾ الأحوال والأمور ﴿ عَايَنْتُ آللَهِ ﴾ أعلام كماله ﴿ نَسْلُوهَا ﴾ أحكوها وأدرسها ﴿ عَلَيْكَ ﴾ محمد (ص) درساً موصولاً ﴿ وَإِلْحَقَ ﴾ والسَّداد لا إعوار لأهل الطروس ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ ﴾ الملا ﴿ السُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٢٥٢ ﴾ لإعلامك أحوال الأمم الأول مساعداً لِمَا أُرسِلَ لهم مع عدم درسك وسماعك طروسهم، أرسلك الله لإعلام الأوامر والأحكام.

﴿ تِلْكَ ﴾ هزلاء ﴿ آلرُسُلُ ﴾ الكُمّل الوارد أسماؤهم المسطور أحوالهم أوّلاً أوّلهم آدم وحُماداهم داود، أو الرّسل الحاصل لمحمد رسول الله صلعم علمهم، أو الرّسل كلّهم و اللاّم، للعموم، وما علم إحصاءهم إلاَ الله أرسلهم الله وأوحاهم لحِكَم ومصالح ﴿ فَصَّلْنَا بَعْضَهُم ﴾ أحد علوماً وأعمالاً وراء إرسالهم، ﴿ مَنْهُم ﴾ آلرّسل ﴿ مُنْ وسعرها ما حار، أو هو ومحمد الله صراحاً، وهو رسول الهود كلّمه ما ورد الطور وسعرها ما حار، أو هو ومحمد رسول الله صلعم كلّمه حال الإسراء، ورؤوا كالم الله والمراد كلّمه الله وهو مكالمه ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُم ﴾ أراد محمداً رسول الله صلعم ﴿ وَرَجَاتٍ ﴾ مصاعد الأمر كعموم إرساله للكلّ أو والد مسحوط الله أو الرّسل اللاً

<sup>﴿</sup>تلك﴾ القصص المذكورة ﴿آيات الله ﴾ دلائله ﴿نتلوها عليك بالحق﴾ بالصدق الذي لا شك فيه أحد ﴿وإنك لمن المرسلين ﴾ لإخبارك بها ولم تقرأ ولم تسمع.

<sup>﴿</sup> تلك الرسل﴾ إشارة إلى حماعة الرسل المذكورة في السورة، أو المعلومة له مَنْ الله الله الله كموسى ﴿ ورقع بعضهم له مَنْ الله الله ﴾ كموسى ﴿ ورقع بعضهم درجات ﴾ كمحمد مَنْ الله على بعض منهم الوافرة والآيات الباهرة والدعوة العامة درجات ﴾ كمحمد مَنْ والدعوة العامة

ركدوا حال المكاره والمعاسر ﴿وَءَاتَيْنَا ﴾ إعطاء الإعلاء الأمر ﴿عِيسَى آبنَ مَرْيَمَ ﴾ أمّ وهو روح الله ﴿ الْبَيْنَاتِ ﴾ أدلاً ما أوحاه الله كما أعاد الرّوح وأصلح الأكمه والأسوء وصحّح الأعلاء ﴿ وَأَيَّدُنَهُ ﴾ روح الله ﴿ بِرُوحٍ الْقُدُسِ ﴾ وهو المنك أو إسم الله الأكرم لما أراد الأعداء إهلاكه، أو الطّرس المرسل، أو روحه الأطهر ﴿ وَلَوْ شَاءَ ﴾ أراد ﴿ اللّه ﴾ إصلاح حال أهل العالم كلّهم وهداهم ﴿ مَا الْخَلَقِ مَنْ بَعْدِهِم ﴾ الرّسل وما صاروا أهل العماس ﴿ مَن بَعْدِهِم ﴾ الرّسل وما صاروا أهل العماس ﴿ مَن بَعْدِ مَا ﴾ للمصدر ﴿ جَاءَ تُهُم ﴾ الرّسل ووصل لهم ﴿ الْبَيْنَاتُ ﴾ الأدلاء النوامع ﴿ وَلَكِنِ آخْتَلَفُوا ﴾ وما واءموا، ﴿ فَمِنْهُم ﴾ الأمم ﴿ مَنْ ءَامَن ﴾ الأدلاء النوامع ﴿ وَلَكِنِ آخْتَلَفُوا ﴾ وما واءموا، ﴿ فَمِنْهُم ﴾ الأمم وأمن ءَامَن ﴾ أسلم وأطاع أحكام رسوله ﴿ وَمَنْهُم مَن كَفَرَ ﴾ عدل عمّا أمره الله وأرسله ﴿ وَلَن اللّه ﴾ أراد ﴿ اللّه ﴾ وآمهم ﴿ مَن المَلِك العَدْلِي ﴿ وَاعْمُوا لَوْمُ واعْمُوا لِأَمْر واحد كوره مؤكّدا أصلاحهم كرما وإطلاحهم عدلاً.

﴿يَـٰٓأَيُّهَا﴾ المـــلا ﴿ آلَــٰذِينَ ءَامَـنُوٓا﴾ أسلموا ﴿ أَنفِقُوا﴾ أعـطوا مـوارد الصّلاح ﴿مِمَّا﴾ أموال وأملاك ﴿ رَزَقْنَـٰكُم﴾ حال العَماس أو هو عام ﴿مِن قَبْلِ

والمعجزة المستمرة ﴿وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس خصه وموسى لوضوح معجزاتهما وعظمها ﴿ولو شاء الله ﴾ مشيئة إلجاء ﴿ما اقتتل الذين من بعدهم ﴾ من بعد الرسل ﴿من بعد ما جاءتهم البينات ﴾ الحجج الواضحة لاختلافهم في الدين وتكفير بعضهم بعضاً ﴿ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ﴾ بتوفيقه ﴿ومنهم من كفر ﴾ بخذلانه ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا ﴾ كرر تأكيداً ﴿ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ من العصمة والخذلان.

<sup>﴿</sup>يَا أَيْنِهَا الذِّيْسَ آمَسَوا أَنْسَفَقُوا مُسْمًا رِزْقَسَنَاكُسُمْ مِنْ قَبِلُ أَنْ يَأْتُنِي

أَن يَأْتِيَ ﴾ لكم لإعلاء ما وعده الله وأوعده ﴿ يَوْمٌ ﴾ عصر لا عصر وراء ﴿ لاَ تَنِعٌ فِيهِ ﴾ لما لا مِلك لأحد إلا الله ألواجِد ﴿ وَلا خُلَّةٌ ﴾ وداد لأحد أسعدكم أو سامحكم عطاء ﴿ وَلا شَفَاعَةٌ ﴾ إسعاد وإمداد لأحد حال حلول الأهوال إلا لأمره ﴿ وَٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ للمعاد ﴿ هُمُ ﴾ لا سواهم ﴿ الظَّلْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٢٥٤ ﴾ حدّال أهرمهم وعادو! حدود الله لما هم أحلوا أعمالهم محلاً ما صلح لها.

﴿ اللّه ﴾ الواحد الأحد ﴿ لا إِلَنه ﴾ مألوه ﴿ إِلّا هُو ﴾ الله وحده ﴿ الْحَقّ ﴾ دواماً سرمداً ما حام سام وجمام حول حماه ﴿ الْقَيُّومُ ﴾ مصلح العبالم كلّه أو معدّل الأمور كلّها دواماً ﴿ لا تَأْخُذُه ﴾ أصلا ﴿ سِنَة ﴾ دُكاس ﴿ وَلا نَوْمٌ ﴾ وهو حال معظّل الحواس وأورد محلّ الأول الزائم ومحلّ الأمد الزوع، والحاصل لا سهو له ولا ملال ولا كلال ﴿ لَه ﴾ لله ﴿ وَمَا ﴾ وكد ﴿ فِي اللّه مَن ﴾ للسّوال ﴿ وَمَا ﴾ ركد ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ طُرّاً مُلكاً ومَلِكُالِم عَالِم المراه ﴿ إِلّا بِا ذِنِه ﴾ أمر ألله وحكم الذي يَشْفَعُ عِندَه ﴾ لإصلاح أحد ورد إمره ﴿ إِلّا بِا ذِنِه ﴾ أمر ألله وحكمه

يوم ﴾ الموت ﴿لا بيع فيه ﴾ فينتفع به ﴿ولا خلة ﴾ فيسامح لأجلها ﴿ولا شفاعة ﴾ إلا لمن أذن له الرحمن حتى تتكلوا على شفيع يشفع لكم ﴿والكافرون ﴾ أي التاركون للزكاة، عبر عنهم به تغليظاً ﴿هم الظالمون ﴾ لأنفسهم.

والله لا إله إلا هو الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر والقيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه ولا تأخذه سنة فتور يتقدم النوم، فلذا قدّم على وولا نوم والقياس العكس، والجملة نفي للتشبيه وتأكيد للقيوم، إذ لا تدبير ولاحفظ لمن ينعس أو ينام وله ما في السموات وما في الأرض ملكا وملكا ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بيان لكبريائه أي لا أحد يملك يوم القيامة أن يشفع

﴿ يَعْلَمُ عَلَما واطداً ﴿ مَا ﴾ أمراً مر ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾ أمام أهلهما ﴿ وَمَا ﴾ أمراً وارداً ﴿ خَلْفَهُم ﴾ وراءهم أو العكس أو أمور الماصل وأمور المعاد أو العكس أو محسوسهم ومُدركهم روعاً والمعاد هما او مدلول اسم السؤال وهم الرّسل والملك ﴿ وَلا يُجِيطُونَ ﴾ هؤلاء علماً ﴿ بِشَيْءٍ ﴾ ماصل ﴿ مِنْ عِلْمِه ﴾ معلوم الله ﴿ إِلّا بِمَا ﴾ معلوم ﴿ شَاءَ ﴾ أراد الله إعلامه وإطلاعه، ﴿ وَسِع ﴾ مَلا وأحاط ﴿ كُرْسِيّهُ ﴾ علمه أو مُلكه أو طوله أو سرّه ﴿ السَّمَا وَ سَلَا وَ النَّالِم كله ﴿ وَلا يَسُودُه ﴾ أده نَهده ﴿ حِسهما وصلاحهما ﴿ وَهُو ﴾ الله ﴿ الْعَلِيم ﴾ أمره وحاله أو الطاهر السّلام عمّا وَهمه الأوهام ﴿ الْعَظِيم ﴾ ﴿ وَكرم ما أوحاه مُلكه وعلوّه، وهو كلام أحاط محامله كماله ومكارم علوّ حاله، وأكرم ما أوحاه الله وهو دعاء صوامع الإسرار المتلاعة لرد المكاره وحصول المصامد.

﴿ لَا إِكْرَاهَ ﴾ لأحد ﴿ فِي اللَّهِ يَنِ ﴾ الإسلام لسطوع معالمه وعلق أعلامه أو لا إكراه لما وطد الإسلام كما أكرهوا أوّل الحال لإداء أوامر الله وأحكام رسوله، وورد: «أمر مسلم أولاده للإسلام ودعاهم أسلموا وعهدوا لله لا أدعكم إلاّ حال

لأحد إلا بإذنه ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ ماكان ﴿وما خلفهم﴾ ما لم يكن بعد، أو ما قبلهم وما بعدهم، أو عكسه، أو أمور الدنيا والآخرة أو عكسه، والضمير لما في السموات والأرض تغليباً للعقلاء، أو لما دل عليه من الملائكة والأنبياء ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه ﴾ من معلوماته ﴿إلا بما شاء ﴾ بما يوحى إليهم ﴿وسع كرسيه ﴾ علمه أو ملكه أو الجسم المحيط دون العرش أو العرش ﴿السموات والأرض ولا يؤده ﴾ يثقله ﴿حفظهما وهو العلى ﴾ عن المثل والند ﴿العظيم ﴾ الشأن.

﴿ لا إكراه في الدين﴾ لم يجر الله أمر الدين على الإجبار بل على الاختيار ﴿ فمن

ال على المعرار

اسلامكم، ولمّا سمعه رسول الله صلعم أرسلها الله وردعه رسول الله صلعم، ﴿قَد تَّبَيْنَ ﴾ لاح وسطع ﴿آلرُّشُدُ ﴾ سلوك الصّراط الأسدّ وهو الإسلام ﴿مِنَ الْفَيّ ﴾ سلوك مسلك الأود وهو العدول ﴿فَمَن يَكْفُر بِالطَّنْفُوتِ ﴾ وهو المارد الوسواس الموسوس عدق الله ورسوله، أو كلّ ما ألّه ممّا عدا الله، أو صدّ عمّا أمر الله، أو كلّ رأس لإهل الأهواء ﴿وَيُوْمِن ﴾ إسلاماً ﴿بِاللّهِ ﴾ الواحد الأحد أمر الله، أو كلّ رأس لإهل الأهواء ﴿وَيُوْمِن ﴾ إسلاماً ﴿بِاللّهِ ﴾ الواحد الأحد وصول مراحمه ﴿لا آنفِصام ﴾ لا حسم ﴿لَهَا ﴾ أورد ما هو المحسوس لإعلام ما هو المدرك المعلوم لحصول كمال العلم للسّامع ﴿وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لِكلامِ فَعَلِيمٌ ﴾ لكراه في المُورِد ما هو المحسوس لإعلام في المُدرك المعلوم لحصول كمال العلم للسّامع ﴿وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لِكلامِهِ ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لِكلامِهِ ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لِكلامِهِ ﴿ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا هُول لَا المَامِعُ ﴿ وَاللّهُ مَا اللهِ مَا هُولُهُ ﴾ ﴿ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا هُولُهُ ﴾ أورد ما هو المحسوس لإعلام ما هو المُدرك المعلوم لحصول كمال العلم للسّامع ﴿ وَاللّهُ مَا سَمِيعٌ ﴾ لِكلامِ ﴿ وَالمُدَرِدُ المعلوم لحصول كمال العلم للسّامع ﴿ وَاللّهُ مَا لِسَمِهُ السّرَهُ هِ لِكلامٍ وَالمُدْرِدُ المعلوم لحصول كمال العلم للسّامع ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ مِنْ الْمُولِ مِنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ مَا عَدَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُولُولُ اللّهُ اللهُ ال

وَاللَّهُ وَلِيُ الملا وَالَّذِينَ عَالَمُوا الرَّاوِ الإسلام، والمراد ودودهم أو مولاهم أو مُعاهد أمورهم وحارس أحوالهم ويُخرِجُهُم اهل الإسلام إصلاحاً لأحوالهم في مُعاهد أمورهم وحارس أحوالهم ويُخرِجُهُم اهل الإسلام إصلاحاً لأحوالهم في الظّلَمَنْتِ الكدار أوهامهم وساوس صدورهم وما لها الصَد عما هو الصلاح في المنازم في المعالم وسطوع الإسلام في الملا

شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الكهف /٢٩ ﴿ قد تبين الرشد من الغي تسبير الحسق من الباطل، أو الإيسمان عن الكفر بالدلائل الواضحة ﴿ فسمن يكفر بالطاغوت الشياطين أو ما عبد من دون الله ﴿ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي المحكمة تمثيل للمعلوم بالظاهر المحسوس ﴿ لا انفصام > لا انقطاع ﴿ لها والله سميع > للأقوال ﴿ عليم > بالضمائر والأحوال.

﴿ الله ولي الذين آمنوا ﴾ متولى أمورهم ﴿ يخرجهم ﴾ بلطفه ﴿ من الظلمات المنور ﴾ بلطفه ﴿ من الظلمات المنور ﴾ من الكفر إلى الإيمان، أو من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة ﴿ والذيب نكفروا أولياؤهم الطاغوت ﴾ الشياطين أو رؤساء الصلالة

﴿ أَلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وصمتموا العُدول ﴿ أَوْلِيَا وَهُمْ ﴾ أودَاءهم هو مع محموله محموله محمول الموصول ﴿ الطَّنعُوتُ ﴾ أعداء آلله ﴿ يُخْرِجُونَهُم ﴾ أهل العدول طرداً عمّا صلح لهم ﴿ مِن النّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ وهو عكس الأول ﴿ أُولَئِكَ ﴾ أهل الطلاح المسطور حالهم ﴿ أَصْحَبْ النّارِ ﴾ أهلها ﴿ هُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ ٢٥٧ ﴾ دوّام ولهم دوام الآصار.

﴿ أَلَمْ قَرَ﴾ محمد (ص) أراد علمه، والحاصل أ ما وصل علمك ﴿ إِلَى ﴾ المسلِك ﴿ أَلَمْ قَرَبُهِ ﴾ الرّسول وعاداه ﴿ فِيى ﴾ أمر ﴿ رَبِّهِ ﴾ الواحد الأحد ومعاده الرّسول أو الموصول ﴿ أَنْ عَاقَتْ ﴾ لمّا أعطاه ﴿ أَللّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾ والحاصل صار إعطاءه المملك حامِلاً له للميراء، أو حال إعطاء المملك له ﴿ إِذْ ﴾ لما ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ إِذْ ﴾ لما ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ إِذْ ﴾ لما ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ إِذْ ﴾ لما أسراً ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ إِنْ المَلِكَ ﴿ وَالمَالِمُ أَسِراً ﴾ إلى المملِك ﴿ وَالمَالُكُ وَالمَالُكُ الله إلى المملِك ﴿ وَالمَالُولُ المَلِكُ أَلْمُ الله إلى المملِك ﴿ وَالمَالُكُ الله الله وَالله الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ وَ وَالمُله وَاللّه وَاللّه وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَا

<sup>﴿</sup>يخرجونهم﴾ بوسوستهم إليهم ﴿من الشور إلى الظلمات﴾ من نـور الإسـلام الذي فطروا عـليه إلى ظـلمات الكفر، ومـن نـور البـينات إلى ظـلمات الشـبهات ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ وعيد:

<sup>﴿</sup>أَلُم تَو إِلَى الذي حاج إبراهيم في ربه ﴾ تعجب من محاجة نمرود وكفر به ﴿أَن ﴾ لأن ﴿أَنّاه الله الملك ﴾ أي محاجّته لبطره بإيتاء الملك ﴿إذ قبال إبراهيم ربي الذي يحيى وأميت ﴾ أعفى عن الذي يحيى وأميت ﴾ أعفى عن القتل وأقتل ﴿قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ﴾ لم يجب معارضته لظهور فسادها، إذ المراد بالإحياء والإماتة خلقها لا

وحلولها ﴿قَبِهِتَ﴾ حار وهام المَلِك ﴿ آلَـذِى كَـفَرَ ﴾ عدلَ وصدَ عمّا أمر ﴿ وَ آللَهُ ﴾ العدل ﴿ لاَ يَهْدِى ﴾ صراط السّداد عدلاً ﴿ آلْقَوْمَ آلظُّ لِمِينَ ﴾ ﴿ ٢٥٨ ﴾ هم رهط عَدَوْا حدود الله وعدلوا عمّا صلح لهم.

﴿أَوْ﴾ أَلك علم حال مره هو ﴿كَالَّذِى مَرٌ ﴾ مُرَعْرِعاً حماره ومعه حمل ومعصوره أو الدرّ أو الماء ﴿عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ هدمها مبلك حدل ﴿وَ﴾ الحال ﴿هِيَ خَاوِيَةٌ ﴾ هار صروحها ﴿عَلَىٰ ﴾ مع ﴿عُرُوشِهَا ﴾ سطوحها أو هارَ السّطح أوّلاً وهار ما حوله علاه، ﴿قَالَ ﴾ المارّ ﴿أَنّىٰ ﴾ للحال ﴿يُخيى ﴾ أهل ﴿هَنْذِهِ ٱللّهُ وأمهله بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أهلها سؤالاً روماً لحال المعاد، ﴿فَأَمَاتَهُ ﴾ المارّ ﴿آللّهُ ﴾ وأمهله وأهمله ﴿مِانَةً عَام ﴾ حول كامل ﴿ثُمّ يَعْدُهُ ﴾ الله وأعطاه الرّوح، ﴿قَالَ ﴾ الله أو المقلك المأمور له أو رسول عصره وسأله إلى كامل ﴿ تَعْرَفُهُ كَامِلًا وَهِمَ إدراك السّام له حال الطّلوع وعوده كما هو مساءه، ولما عاود سرّه وعلم وَخسه اذارك وأورد ﴿أَقُ

﴿أو كالذي﴾ أي إذا رأيت مثل الذي ﴿مرُ على قرية ﴾ هو أرميا النبي أو عزير ﴿وهي خاوية على عروشها ﴾ ساقطة حيطانها على سقوفها ﴿قال أنى ﴾ أي متى وكيف ﴿يحيى هذه الله بعد موتها ﴾ قاله لما رأى أهلها موتى والسباع تأكل الجيف، وكلامه اعتراف بالعجز عن معرفة طريق الحشر أو لاستزادة البصيرة ﴿قأماته الله مائة عام ثم بعثه ﴾ ثم أحياه ﴿قال ﴾ الله تعالى أو ملك أو نبى آخر ﴿كم لبثت قال ﴾ قول الظان ﴿لبثت يوماً أو بعض يوم ﴾ قيل: أميت ضحى وبعث بعد المائة

بَغْضَ يَوْمِ قَالَ ﴾ الله رداً له، ﴿ يَسِل لَّبِثْتَ ﴾ هالكا ﴿ مِسائَةَ عَسام ﴾ كامل وأمره ﴿ فَٱنظُنَ ﴾ المح ﴿ إِلَىٰ ﴾ حال ﴿ طَعَامِكَ ﴾ وهو حمل الكرم ﴿ وَشَرَابِكَ ﴾ وهـ و المعصور أو الدّر أو الماء ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ ما اسْلهم وما حال طعمه مع طول العصر ومرور العهد ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰ﴾ حال ﴿حِمَارِكَ﴾ ولمّا رآه طوعاً للأمر رآه هالكاً أو رآه سالماً كما هو حاله ومًا له مأكول ولا ماء والأوّل أدلٌ ﴿وَ﴾ عُمل معك ما عُمل ﴿لِنَجْعَلَكَ ءَايَةً﴾ عَلَماً للمعاد ﴿لَلنَّاسِ﴾ اللاَّء ما عـلموا عـود الأرواح والرّمام مآلاً، ولمّا عاد لأهله ودُوره أدرك أولاده أهراماً وهو رَغْراع ولمّا كـلّم معهم كلاماً كلّموه وهو كلام طال عهده ﴿وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ﴾ الرّمام لحـمارك أو لأهل المصر ﴿كَيْفَ﴾ للحال وعامِله ﴿نُنشِرُهَا﴾ أحرَكها واحداً واحداً وأرضعها معاً ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَالُ وَصُرِماً وصار حمارك كَأَحد الحُمْر، ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ لاح له الحال ﴿قَالَ ﴾ المار ﴿أَعْلَمُ ﴾ علماً لا وَهُم معه وروَوه وو أَعْلَمُ هُ أمراً أمره الله ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ العلام ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَينِهِ ﴾ عموماً ما عدا المحال ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿ ٢٥٩﴾ له الامر والطُّول والإمهال والإرصاع وإعطاء الروح والإكمال

آخر النهار، فقال: ولم يعلم بقاء الشمس بوما، ثم التفت فرأى بقية منها فقال: أو بعض يوم ﴿قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ﴾ قيل: كان تينا وعنبا ﴿وشرابك ﴾ كان عصيراً أو لبنا ﴿لم يتسنّه ﴾ لم يتغير بمر السئين، أخذ من السنة ولامها إما هاء أصلية أو واو فهاء السكت، وإفراد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد وجد الكل على حاله ﴿وانظر إلى حمارك ﴾ كيف تفرقت عظامه وتفتّت ﴿ولنجعلك آية ﴾ حجة ﴿للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ﴾ نرفع بعضها إلى بعض ﴿ثم نكسوها لحماً فلما تبين له ﴾ أمر الإحياء أو كمال قدرة الله ﴿قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾ وقرئ أعلم أمراً.

﴿ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى ﴾ سأل ذلك ليصير علمه عياناً ﴿ قَالَ أَو لَم تَوْمنَ ﴾ بقدرتي على الإحياء ﴿ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بمضامة العيان إلى الوحى والبيان، وروى اليطمئن قلبى على الخلة لأن الله أوحى إليه: إنى متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في نفسه أنه ذلك الخليل فسأل ما سأل ، ﴿ قال فخذ أربعة من الطير ﴾ الطاوس والديك والحمامة والغراب ﴿ فصرهن ﴾ أضممهن ﴿ إليك ﴾ وقرى بكسر الصاد لتتأملها فلا تلبس عليك بعد الإحياء، فقطعهن وأخلطهن واجعل مناقرهن بين أصابعك ﴿ ثم اجمعل على كل جبل ﴾ وكانت الجبال عشرة، وقيل أربعة ﴿ منهن جزءاً ثم ادعهن ﴾ قبل على كل جبل ﴾ وكانت الجبال عشرة، وقيل أربعة ﴿ منهن جزءاً ثم ادعهن ﴾ قبل

﴿ يَأْتِينَكَ ﴾ طوعاً لأمرك ﴿ سَغياً ﴾ سرّاعاً وهو مصدر حلّ محل الحال، ولمّا حصّها حِصَصاً وسهّمها سِهاماً، وطرح كلّ سهم رأس طود حوله وأمسك رؤسها، ودعاكلاً وسمّاه طاركل كسر ووصل سواه وكمل صورها ووصل الكلّ رأسه وأطاع دعاء الدّاع عدواً ﴿ وَآغلَمْ ﴾ علم إحساس ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ الصّمد ﴿ عَزِيزٌ ﴾ عمّال لكلّ ما أراده ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٦٠ ﴾ محكم لأعماله أو لكلّ عمل عمله حكم ومصالح.

﴿مَّتُلُ حَال الملا ﴿ اللَّهِ أَلَدِينَ ﴾ أو حال ما أعطوه ﴿ يُسْفِقُونَ أَسْوَلَهُمْ ﴾ اللاّء أعطاها الله وملكها لهم ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ صراط العماس لإعلاء أمره ﴿ كَمَثَلِ ﴾ حال أكر ﴿ حَبَّةٍ ﴾ أو كحالها ﴿ أَسْبَتَ ۖ ﴾ لأمر الله وحكمه ﴿ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنبُلَةٍ ﴾ وهو وعاء أحمال السمرآء وما عداها كالكم وعاء الطّلع ﴿ مِانَةُ حَبَّةٍ ﴾ لا وكس ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ كامل العطاء ﴿ يُضَعِفُ ﴾ أموالا أعطوها لؤده ووداده كرماً وإكراماً ﴿ لِعَن يَشَآءُ ﴾ إكرامه ﴿ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ كرمه وعطاؤه ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ كرمه وعطاؤه ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ كرمه وعطاؤه

﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ ﴾ وما لهم ممّا ملكوا كالعلم والحواس ﴿ فِيى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ صراط وَداده ﴿ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا ﴾ مالا أو سواه ﴿ أَسْفَقُوا ﴾ أغطوا

لهن: تعالين بإذن الله ﴿ يأتينك سعياً ﴾ ساعيات مسرعات طيرانا أو مشياً، فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الابدان ﴿ واعلم أن الله عزيز ﴾ لا يعجزه شيء ﴿حكيم ﴾ في أفعاله وأقوالة.

﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ﴾ في وجوه البر أي مثل نفقتهم ﴿ كمثل حبة ﴾ أو مثلهم كمثل باذر حبة ﴿ أنبتت سبع سنابل في كمل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله

﴿مَنّاً ﴾ هو عدّ ما أعطاه المرء أحداً صدد الإعطاء إعلاء للإسم وإعلاماً للعلاء ككلامه «أ لَمْ أُعطك»، «أ لَمْ أُملكك» ﴿وَلا أَذَى ﴾ وهو أطاوله علاه لما أعطاه طموحاً وسموداً ﴿لَهُمْ ﴾ لهؤلاء ﴿أَجْرُهُمْ ﴾ لأعمالهم ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ لما أعطاه طموحاً وسموداً ﴿لَهُمْ ﴾ لهؤلاء ﴿أَجْرُهُمْ ﴾ لأعمالهم ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ مولاهم العادل حالاً ومعاداً ﴿وَلا خَوفٌ ﴾ هول ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ لؤكسه أو لإصره ﴿وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴾ ﴿ ٢٦٢ ﴾ لعدمه لهم دوام السرور لما أكملوا أمرهم وأصلحوا عملهم.

﴿ فَوْلٌ مَّغُرُوفٌ ﴾ ردَّ محمود الأهل السؤال ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ لهم لو أساؤا السؤال وألحّوا أو وصولها هم الله للرد المحمود ﴿ خَيْرٌ ﴾ أكرم وأصلح ﴿ مِّن صَدَقَةٍ ﴾ عطاء ﴿ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ إطاول وعمل مكرو، ﴿ وَاللَّهُ غَنِي ﴾ لا إرماد له ولا عسر ﴿ حَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٦٣ ﴾ ما أسر ع المُصر أحليا ألمته وعصاه.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ اَلَّذِينَ عَلَمَنُوا ﴾ المسلام الوطدوا ﴿ لا تُبطِلُوا ﴾ هو الإعدام والإهدار ﴿ صَدَقَتِكُم ﴾ مصالحها ومكارمها ﴿ بِالْمَنَ وَ الْأَذَى ﴾ مر مدلولهما إعداما ﴿ كَالَّذِى ﴾ كاعدام عظاء مرء ﴿ يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ لما رآهم لاحساسهم عمله وعطاءه ومدحهم له لا لدرك مصالح المعاد ﴿ وَلا

ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً بالاعتداد بالإحسان ﴿ ولا أذى بالتطاول بالإنعام ﴿ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف و رد جميل ﴿ ومغفرة بستر على السائل أو عفو من الحاجة ﴿ خير من صدقة يستبعها أذى والله غنى ﴾ عن إنفاقكم ﴿ حليم ﴾ لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذى.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَبطلوا صَدقاتكم ﴾ أجرها ﴿ بالمن والأذى ﴾ المنافقين للإخلاص ﴿ كَالذِّي يَتَفَق ماله رئاء الناس ﴾ كإبطال المنافق المرائي بإنفاقه ﴿ ولا

يُؤْمِنُ إسلاماً ﴿ إِللَّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ وَالْمَيْوْمِ الْآخِرِ ﴾ الموعود معاداً ﴿ فَمَثَلُهُ ﴾ حال العامل المعهود ﴿ كَمَثَلِ ﴾ كحال ﴿ صَفْوَانٍ ﴾ عرمس أملس ﴿ عَلَيْهِ تُرَابٌ ﴾ صالح ﴿ فَأَصَابَهُ ﴾ وَصَله ﴿ وَابِلٌ ﴾ مطر مدرار ﴿ فَتَرَكَهُ ﴾ طرحه ﴿ صَلْداً ﴾ عَلداً وسحل رمله وحصحصه وما سواهما ﴿ لَا يَقْدِرُونَ ﴾ هؤلاء العُمَال، وما وحده كما وحد الموصول رعاء لمراده وهو العموم أو الرهط ﴿ عَلَىٰ ﴾ إدراك ﴿ شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا ﴾ عملوا حالاً وهو أوسه مآلاً ﴿ وَآللَّهُ ﴾ المَلِك العدل ﴿ لا يَهْدِى ﴾ صراط السّداد والصّلاح ﴿ آلْقَوْمَ آلْكُنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ٢٦٤ ﴾ مادام إصرارهم.

﴿ وَمَثُلُ ﴾ حال الملا ﴿ اللَّهِ رَوْما للحصولها ﴿ وَتَثْبِيناً ﴾ كما هو المأمور والمحمود ﴿ آبَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ رَوْما للحصولها ﴿ وَتَثْبِيناً ﴾ ركوداً للإسلام وإعداداً للمعاد ﴿ مِنْ ﴾ أصل ﴿ أَنْفُلِهِمْ ﴾ وسرورهم وطهر صدورهم ﴿ كَمَثَلِ ﴾ كحال ﴿ جَنَّةٍ ﴾ لها دُوح وكُروم وأحمال ﴿ بِرَبُوةٍ ﴾ محل سامك مسطح، وكلاؤه أطهر لعلق وسموكه، ورووها مكسور الزاء ﴿ أَصَابَهَا ﴾ وصلها ﴿ وَابِلُ ﴾ مطر

يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله المرائي (كمثل صفوان) حجر أملس (عليه تراب فأصابه وابل) مطر عظيم القطر (فتركه صلداً) أجرد لا تراب عليه (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) لا يحدون ثواب ما عملوا رياء، والضمير للذي ينفق مراداً به الجنس أو الفريق (والله لا يهدى القوم الكافرين) لا يفسرهم على الطاعة، وفيه تعريض بأن المن والرياء من صفة الكافر لا المؤمن.

﴿ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم ﴾ توطيناً لها على الثبات على طاعة الله ﴿ كمثل حبة ﴾ أي مثل نفقتهم في النمو كمثل بستان ﴿ يربوة ﴾ موضع مرتفع، إذ شجره أنضر وثمره أكثر ﴿ أصابها وابل ﴾ مطر عظيم سَحساح ﴿فَتَاتَتُ ﴾ لأمر الله ﴿أَكُلَهَا ﴾ حملها وهو ما عدّ للأكل، وروّوا وأكلها ه ﴿ضِعْفَيْنِ ﴾ حصل لها جمل مكرّراً عاماً واحداً، أو حصل لها عاماً واحداً ما حصل أعواماً لما عداها لعلوّ المحلّ وإطراء المطر وهو حال ﴿فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ ﴾ مطر مِدرار ﴿فَطَلٌ ﴾ مطر ماصل له دوام صالح للدّوح وإكمال حملها لكسرم مآكرها ماء كرها ﴿وَاللّهُ بِمَا ﴾ عمل صالح أو طالح ﴿قَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٦٥ ﴾ عالم عملكم ومرومكم وساوكم طرّاً ورآء لها كلّها.

﴿أَيُودُ أَحَدُكُمْ ﴾ إصلاحاً لحاله وسروراً لصدره وهو رد للوداد ﴿أَن تَكُونَ لَهُ ﴾ للأحد ﴿جَنَّةٌ ﴾ لها صُروع دوح ﴿مِّن تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ أحمال الكرم وما سواهما صرّحهما لإكرامها ﴿تَخْرِي ﴾ إطراداً ﴿مِن تَخْيَهَا ﴾ دوحها وصروحها ﴿آلاًنهُ رُبُ مُسُل الماء ﴿لَهُ ﴾ لأحدكم ﴿فِيهَا ﴾ أكل وحمل ﴿مِن كُلِّ النَّمَرُ بِ ﴾ الأحمال كدواوه ﴿وَلَهُ كُلِّ النَّمَرُ بِ ﴾ الأحمال كدواوه ﴿وَلَهُ مُنْكُ اللهم وَ الواوه للحال كدواوه ﴿وَلَهُ مُنْكُمُ اللهم وَ الواوه للحال كدواوه ﴿وَلَهُ مُنْكُمُ أَلَاكُمُ وَمَا اسطاعوا عملاً حصلوا لهم فَرَبَّةً ﴾ أولاد ما وصلوا الحلم ﴿ضُعَفَاءً ﴾ ركاك وما اسطاعوا عملاً حصلوا لهم

القطر ﴿فاتت أكلها﴾ ثمرها ﴿ضعفين﴾ مثلي ماكانت تثمر بسبب الوابل، وقيل: أربعة أمثاله، ونصب حالا أي مضاعفاً ﴿فإن لم ينصبها وابل قبطل﴾ في مطر صغيرالقطر يكفيها لكرم منبتها أو فيصيبها طل، والمعنى أن نفقتهم زاكية عندالله لا تضيع بحال وإن تفاوتت باعتبار ما ينضم إليها من الأحوال ﴿والله بنما تعملون بصير﴾ ترغيب في الإخلاص، وترهيب من الرياء.

﴿أيود أحدكم﴾ استفهام إنكارى ﴿أن تكون له جنة من تخيل وأصناب﴾ خصا بالذكر لأنهما أكرم أشجارها فغلبا ﴿تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات﴾ يدل على احتوائها على سائر الأشجار ﴿وأصابه الكبر﴾ الواو للحال ﴿وله ذرية ضعفاء﴾ صغار عجزة عن الكسب، فهو للشيخوخة والمعالة أحوج ما يكون إلى جنة ﴿فأصابها إعصار﴾ ريح مستديرة من الأرض نحو السماء كالعمود

أكلاً وطعاماً ﴿فَأَصَابَهَا ﴾ إهلاكاً لدوحها ﴿إغْسَارٌ ﴾ صَرصر مدور صاطع كالعمود ﴿فِيهِ ﴾ الإعصار ﴿نَارٌ فَأَخْتَرَقَتْ ﴾ الدّوح، وهو حال مرء مُراء مرومه المدح له صوالح أعمال عملها لا لله ﴿كَذَالِكَ ﴾ كما مر ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ﴾ أهل الإسلام ﴿ اللَّهُ يَالِينُ اللَّهُ لَكُمُ ﴾ أهل الإسلام ﴿ اللَّهُ يَالِينُ اللَّهُ لَكُمُ المَالِينِ وَاصَالِحَ معادكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ٢٦٦ ﴾ أسرار مدلولهما وحكم أحكامها ومصالح أوامرها وروادعها واعملوا كما هو صلاح حالكم.

﴿ فَيه نَارِ فَاحْتَرَقْتَ ﴾ روى: من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ثم امتن على من تصدق عليه كان كمن قال الله: أيود أحدكم الخ ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ﴾ فتعتبرون.

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا أَنفقُوا مِن طيبات ما كسبتم ﴾ من جيده أو حلاله ﴿ ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ أي ومن طيبات ما أخرجنا من العلات والشمار والمعادن ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه ﴾ لا تقصدوا الرديء، أو الحرام من المال ﴿ تَنفقُونَ ﴾ حال من فاعل وتيمموا ويجوز تعلق منه به والضمير للخبيث والجملة حال من فاعل وتيمموا أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لخبثه ﴿ إلا أن

العَطاء علماً مصمّماً ﴿أَنَّ آللَّهَ غَنِيٌ ﴾ عمّا هو عطاؤكم وما أمركم للإعطاء الآ لمصالحكم ﴿حَمِيدٌ ﴾ ﴿٢٦٧﴾ أهل للحمد أو محمود كلّ حال.

﴿ السَّيْطُنُ ﴾ العدق لكم ﴿ يَعِدُ كُمْ ﴾ وعداً مهدّداً واصل «الوعد» عام للصلاح والطّلاح ﴿ الْفَقْرَ ﴾ الإرماد والاعسار لإعطاء الأموال لله ﴿ وَيَأْمُرُكُم ﴾ وسواساً أو حملاً كحمل الأمر المأمور ﴿ إِ الْفَحْشَاءِ ﴾ الإمسان وعدم الإعطاء، أو المراد معاص عموماً ﴿ وَ اللّهُ يَعِدُكُم ﴾ كرماً ﴿ مَسْغَفِرَةُ ﴾ لأصاركم ﴿ يَنْهُ ﴾ المراد معاص عموماً ﴿ وَ اللّه وَ أَكْر مما هو إعطاءكم حالاً ومالاً ﴿ وَ اللّه وَ أَسِعٌ ﴾ وصدوركم. موسّع لكل أحد أراد وسعه كرماً وعطاء ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٦٨ ﴾ لأسراركم وصدوركم.

﴿ يُوْتِي ﴾ الله ﴿ الْحِكْمَة ﴾ وهو علم الكلّ كِما هو وأحكام العمل أو علم كلام الله وكلام رسوله مع العمل كلّ ومن يُلْمَاء ﴾ إعطاء ، ﴿ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة ﴾ العلم مع العمل، ورووه مُعَلَّوْمَا وَيَحَاده هو الله وما معاده الموصول مطروح ، ﴿ فَقَدْ أُوتِي ﴾ أعطاه الله ﴿ خَيْراً كَثِيراً ﴾ لا عد له ولا إحصاء ﴿ وَمَا يَذَكُّ وُ أَحَد لصوالح الأمور ومكارم الأعمال ﴿ إِلَّا أُولُوا ٱلأَلْبَابِ ﴾ ﴿ ٢٦٢ ﴾ أهل

تسغمضوا فسيه ﴾ تتسامحوا في أخذه ﴿واعلموا أنْ الله عني عن إنفاقكم ﴿حَميد ﴾ بقبوله.

<sup>﴿</sup>الشيطان يمدكم الققر﴾ في الإنفاق ﴿ويأمركم بالفحشاء﴾ بالبخل أو المعاصى ﴿وا لله يعدكم مغفرة منه ﴾ لذنوبكم ﴿وفضلا ﴾ خلفا أفضل مما أنفقتم في الدنيا والآخرة ﴿والله واسع ﴾ فضله للمنفق ﴿عليم ﴾ بإنفاقه.

<sup>﴿</sup> يؤتى الحكمة ﴾ العلم النافع أو تحقيق العلم وإتقان العمل ﴿ من يشاء ﴾ قد ثانى المفعولين اهتماما به ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾ نكر تعظيماً أي أي خير كثير ﴿ وما يذكر ﴾ يتعظ بالآيات ﴿ إلا أولوا الألباب ﴾ ذووا العقول

الحُلوم السّوالم والعلوم الكوامل، لما هم أدركوا ما هو أصلح لهم لعلوم أودعها الله صدورهم، وما حام الأوهام حول علومهم أو العُلاَم العُمّال.

﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ مال سرّاً أو ملا آمراً أو ماصلاً لصراط الله أو للصراط الله أو للصراط العدق المطرود أداء لمأمور أو محمود ﴿أَوْ نَذْرُتُم ﴾ وهو إلسام أحد لأمر صالح أو طالح لله علاه ﴿مِن نَذْرٍ ﴾ عام للصلاح أو الطلاح ﴿فَإِنَّ ٱللَّه ﴾ العالم للكل ﴿يَعْلَمُهُ ﴾ معاده الماه الموصول وهو معاملكم كما هو عملكم ﴿وَمَا لِلظَّلْمِينَ ﴾ هم رهط ما أعظوا مالاً مأموراً إعطاؤه أو أعظوا لمعاص أو عهدوا إعطاءه لها أو حدوا إعطاءه اصلا واحرموا المحروم كلاً ﴿مِن أَنصَارٍ ﴾ ﴿٢٧ ﴾ أرداء أدراء أصار الله لهم.

﴿إِن تُبَدُوا﴾ هـ إعلا وإعلام لأحد ﴿ الصّدَقَاتِ المراد ما عدا المأمور وهو عطاء الاطّوع ﴿ فَيَعِمُّوا وَاماه ما هـ و موصولاً والممدوح ﴿ هِسَى ﴾ إعلاءها وإعلامها ﴿ وَتُوتُونُهُ الله أعطاءها إسراراً ﴿ وَتُوتُونُهُ الْمُعْسِى ﴾ إعلاءها إلسراراً ﴿ وَتُوتُونُهُ الله الْمُقْرَاءَ ﴾ أهل العسر ﴿ فَهُو ﴾ الإسرار ﴿ خَيْرٌ ﴾ أعود وأصلح ﴿ لّكُمْ ﴾ مما هـ الإعلاء والإعطاء لأهل المال وحكم المأمور عدم الإسرار درءاً ورداً للوهم ﴿ وَيُكَمُّ ﴾ أهل العطاء والكرم ﴿ مَن المَعْنَ مُ الله العطاء والكرم ﴿ مَن

العالمون العاملون.

﴿ وما أنفقتم من نفقة ﴾ حسنة أو قبيحة ﴿ أو نذرتم من نذر ﴾ في طاعة أو معصية ﴿ فيان الله يعلمه ﴾ فيجازيكم عليه ﴿ وما للظالمين ﴾ الذيبن يمنعون الصدقات، أو ينفقون في المعاصى، أو ينذرون فيها، أو لا يوفون بالنذر ﴿ من انصار ﴾ تمنعهم من عذاب الله ﴿ إن تبدوا الصدقات ﴾ اى الزكاة المفروضة ﴿ فنعما هي ﴾ نعم شيئاً إبداؤها ﴿ وإن تخفوها ﴾ يعنى النافلة ﴿ وتؤتوها الفقراء ﴾ سرا ﴿ فهو خير لكم ﴾ وقيل: الآية على عمومها للفرض والنفل ﴿ ويكفر عنكم من

سَسِينَاتِكُمْ ﴾ آصاركم ﴿وَآللَهُ بِسمَا ﴾ عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ إعلاءً وإسراراً ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٧١ ﴾ عالم لسرّه.

لمّا اطّوع أهل الإسلام لمعاسر أهل العُدول وردعهم رسول الله صلعم عمّا أغطوهم المال لعلّهم أسلموا، أرسل الله ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ ﴾ محمّد (ص) ﴿ هُدَ هُمَ ﴾ إسلامهم وما لك إلاّ دُعاءهم له ﴿ وَلَكِنَّ ٱللّه ﴾ المالك للكلّ ﴿ يَهْدِى ﴾ كرماً ورُحماً ﴿ مَن يَشَاءً ﴾ هذاه وإسلامه واعطوهم وراء الإرسال، ﴿ وَ الحال ﴿ مَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ ﴾ مال ﴿ فَلِأَنفُسِكُمْ ﴾ عوده لها لا لما عداها ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ ﴾ أهل الإسلام والمراد الرّدع أو هو إعلام أراد ما أعطاكم ﴿ إِلّا لَيْعَاءَ وَجُهِ ٱللّهِ ﴾ إلا لِرَوْم ما أعدَه الله لكم ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ ﴾ مال ﴿ يُومَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ ﴾ ما أعدَه الله عنه الله ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ أوله مَا أعدَه الله فَي الله أَن مَوكَد لما أمامه .

﴿لِلْقُقَرَآءِ﴾ عامله مطروح وهو أعمدوا أو محمول لمطروح وهو دهؤلاء الأموال؛ ﴿اَلَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أحصرهم العماس وحدَهم لإعلاء

سيئاتكم والله بما تعملون ﴾ سرأ وجهراً ﴿خبير ﴾ عليم.

<sup>﴿</sup>ليس عليك هداهم﴾ لا يجب عليك وإنما عليك الابلاغ ﴿ ولكن الله يسهدى من يشاء ﴾ يلطف بمن يعلم أنه يصلح باللطف ﴿ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ﴾ ثوابه لا لغيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث ﴿ وما تنفقون إلا ابتفاء وجه الله ليس نفقتكم إلا طلبا لرضاء الله تعالى أو معناه النهى ﴿ وما تنفقوا من خير يبوف إليكم ﴾ ثوابه اضعافا، تأكيد للشرطية السابقة ﴿ وأنتم لا تنظلمون ﴾ لا تنقصون ثوابه.

<sup>﴿</sup>للفقراء﴾ أي اعمدوا، أو صدقاتكم للفقراء ﴿الذين أُحصروا فَيَ سَبِيلَ اللهِ﴾

أعلام الإسلام ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ صَرَباً ﴾ سلوكاً ورحلاً للكد والكدح ﴿ فِي اللَّهُ وَسِي لُولُوعهم وحرصهم لإعداد مِهام العَماس وإصلاح مصالح أموره ويَخسَبُهُم ﴾ أهل الإحصار، ورووه مكسور الوسط ﴿ الْجَاهِلُ ﴾ لأحوالهم وأغنياً مَ ﴾ أهل الإحصار، ورووه مكسور الوسط ﴿ الْجَاهِلُ ﴾ لأحوالهم وأسرارهم ﴿ أغنياً مَ ﴾ أهل الأموال ﴿ مِنَ الشَّعَفُّفِ ﴾ هو عدم السؤال أصلا وأصله وأصله الله صلعم، أو كل واحد في بسيمَنهُم ﴾ علمهم وحالهم ﴿ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافا ﴾ الحاحا وهو مصدر في بسيمَنهُم ﴾ علمهم وحالهم ﴿ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافا ﴾ الحاحا وهو مصدر ولا إحاد في وما له وكاحد ضروع السؤال أو حال، والمراد ولو سألوا ما ألحوا ولا سؤال لهم ولا إحماء والإعطاء والإعلام وما هو عملكم وما هو عملكم وما هو عملكم وما هو عملكم وما هو كلام داع لإعطاء الأعمال لهولاء ولكلَ مُعسر.

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ لله وَأَمُولُهُم النامُور أداؤها والمحمود إعطاؤها ﴿ إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أراد عسموم الأعصار ﴿ سِرًا وَعَلَانِيَةً ﴾ أراد دوام الأحوال

أحصرهم الجهاد ولا يستطيعون لاشتغالهم به وضربا في المرض الأرض للكسب، وقيل: هم أهل الصفة وهم نحو من أربعمائة من فقراء المتهاجرين، كانوا من صفة المسجد دأبهم التعلم والعبادة والخروج في كل سرية يبعثها النبي ويحسبهم الجاهل يخالهم واغنياء من التعفف من جهة امتناعهم عن المسأنة وتعرفهم بسيماهم من صفرة الوجوه ورثاثة الحال ولا يسألون الناس الحافا الحاحا وماتنققوا من خير فإن الله به عليم ترغيب في الإنفاق.

﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ﴾ يعمون الأوقات والأحوال وأموالهم بالصدقة،نزلت في علي الله للم يملك إلا أربعة دراهم فـتصدق بواحد ليلا وواحد نهاراً وواحد سراً وواحد علانية ﴿فلهم أجرهم ﴾ بالاستحقاق ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ معادلاً لأعمالهم ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ كرماً وإكراماً حالاً ومآلاً ﴿ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ حالاً ﴿ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ ﴿ ٢٧٤ ﴾ هم رد مآلاً لدوام السرور لحصول المراد، أرسلها الله مصرحاً لحال «أسد الله الكرار، لما سمح درهماً سمراً ودرهماً حساً.

﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبُوا ﴾ الرّماء المراد معاملوه، وأورد الأكل لما هو أكرم مصالح المال ﴿ لاَ يَقُومُونَ ﴾ معاداً ﴿ إِلَّا كَمَا ﴾ «ما » للمصدر ﴿ يَقُومُ ﴾ المدر ﴿ اللَّهُ وَ المصروع ﴿ مِنَ الْمَسُ ﴾ والصّر واللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيطَانُ ﴾ المارد وهو المصروع ﴿ مِنَ الْمَسُ ﴾ والصّر الكلام وارد وِ أما لما وهموا ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الأصر والأمر ﴿ بِأَنَّسَهُم ﴾ أهل الرّب ، ﴿ قَالُوا ﴾ إحلالا ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِنْ لُلَّ الرّبُولُ ﴾ وسؤوهما وسمطوهما سفط واحداً، وما هما سوآء كما وهموا، وعُكس الكلام لما هم أصلوا الرّماء حالاً ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النّبُع ﴾ «الواو» للحَلِ ﴿ وَيَحْسَ الكلام لما هم أصلوا الرّماء حالاً ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ اللَّهُ النّبُع ﴾ «الواو» للحَلِ ﴿ وَيَحْسَ الكلام لما أَلَوْ الرّمَوا ﴾ لمصالح أها

<sup>﴿</sup>عند ربهم ولا خوف عليهم﴾ من أهوال القيامة ﴿ولا هم يحزنونَ فيها.

<sup>﴿</sup>الذين يأكلون الربا﴾ يأخذونه، وذكر الأكل لأنه أغلب منافع المال، والرب الزيادة في المعاملة أصلاً أو عوضا ﴿لا يقومون﴾ إذا بعثوا من قبورهم ﴿إلا كما يقوم الذي يتخبطه ﴾ إلا قياما كقيام المصروع بناء على زعمهم أن (الشيطان) يخبطه فيصرع ﴿من المس) الجنون، وهو على زعمهم أن الجني يسمسه فيختلط عقله يعنى انهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين، لأنه تعالى أربى في سطونهم الرباء فأنقلهم، وتلك سيماهم في المحشر ﴿ذلك﴾ العقاب ﴿بأنهم قالوا إنسا اليع مثل الربا قاسوا أحدهما بالآخر، وعكس التشبيه مبالغة كأنهم جعلوا الرب أصلاً وقاسوا به البيع ﴿واحل الله البيع وحرم الربا ﴾ رد لقياسهم إذ الأحكام تبع

الإسلام وهو ردّ لما ادّعوا ﴿ فَمَن ﴾ كلّ أحد ﴿ جَاءَهُ ﴾ وصله ﴿ مَوْعِظَةً ﴾ ادّكار ﴿ مِّن رَّبُهِ فَاتَهَىٰ ﴾ اذكر وسمع ردعه وصدّ عمّا عامل الرّماء وعمّا أكله ﴿ فَلَهُ ﴾ للمدّكر ﴿ مَسا ﴾ مال ﴿ سَلَف ﴾ مرّ ومَلكه أو أكله أوّلاً أمام ورود المحرّم ﴿ وَأَمْرُهُ ﴾ حكمه موكول ﴿ إِلَى ٱللّه ﴾ معاداً وما لكم معه محلّ كلام وروم حالاً ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ وأحل الرّماء مع ورود الرّدع وعامله محلّلاً ﴿ فَأُولَلَيْك ﴾ محلّله الرّماء ومعاملوه ﴿ أَصْحَابُ ٱلنّارِ ﴾ أهلها ﴿ هُمَ ﴾ لا سواهم ﴿ فِيهَا الرّماء ومعاملوه ﴿ أَصْحَابُ ٱلنّارِ ﴾ أهلها ﴿ هُمَ ﴾ لا سواهم ﴿ فِيهَا خَلُدُونَ ﴾ ﴿ ٢٧٥ ﴾ دواماً لمّا أحلُوا ما حرّم الله وصاروا عُدَالاً صُدَاداً.

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ إِهلاكاً وإعداماً المال المسوط معه ﴿ ٱلرّبُوا ﴾ ولو عدا الحدّ وانعدّ لمساسه الحرام ﴿ وَيُعزبِي ﴾ الله أمراً وإكمالاً ﴿ ٱلصّدَقَاتِ ﴾ الله أمور اداؤها ولو مواصل، والعراد إكمال محصولها معاداً، أو إكمال أصل المال حالاً، وهو موسّع الإحوال ومكمّل الإموال ﴿ وَٱللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ كَفّارٍ ﴾ كامل العدول ومحلل الحرام ومصر الطّلاح ﴿ أَيْسِمٍ ﴾ ﴿ ٢٧٦ ﴾ عاص مداوم الإصرار.

للحكمة ﴿ قمن جاءه موعظة ﴾ بلغه وعظ ونهى ﴿ من ربه فانتهى فله ما سلف ﴾ أخذه قبل النهى لا يلزمه رده ﴿ وأمره إلى الله يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه، أو يجازيه على انتهائه إن اتعظ لله تعالى ﴿ ومن عاد ﴾ بعد ما تبين له تحريمه استخفافاً ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ نكفرهم بتحليل ماحرم الله، أو أريد به المكث الطويل.

﴿ يسمحق الله الربا﴾ يسهلكه ويلذهب بسركته ﴿ ويسربى الصدقات ﴾ يسميها ويضاعف ثوابها ﴿ والله لا يحب كل كفار ﴾ مصر على تنحليل الحرام ﴿ أثيم ﴾ متماد في أرتكابه.

﴿إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا لله ورسوله وأحلوا حلاله وحرّموا حرامه ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلُوة ﴾ أعمالاً أمرهم الله وأوصاهم رسوله ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلُوة ﴾ أخطوها، أوردهما مع عموم صوالح الأعمال لعلق حالهما وكل واحد عماد الإسلام وملاكه ﴿ لَهُمْ ﴾ عموم صوالح الأعمال لعلق حالهما وكل واحد عماد الإسلام وملاكه ﴿ لَهُمْ ﴾ لأهل الإسلام ﴿ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ معاداً مساعداً لأعمالهم ﴿ وَلا خَموفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ لأمر وارد مَالاً ﴿ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ ﴿ ٢٧٧ ﴾ وما لهم هم لما مرّ وهم ما أدركوه.

﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ اللَّهُ ﴾ روعوا أصاره ﴿ وَذَرُوا ﴾ دعوا واَطرحوا ﴿ مَا ﴾ مالا ﴿ يَقَيْ مِنَ ﴾ مال ﴿ الرَّبَوَا ﴾ السحرم ﴿ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٢٧٨ ﴾ لو صح إسلالكم سنزا وصدراً وعَلَم الإسلام طوع أوامر الله وروادعه أرسلها الله حال ما رام و حظ مالهم ورماه مما الحمس لَدَ المحلّ.

﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا﴾ ما أمركم الله ﴿فَأَذَنُوا﴾ اعسلوا وأعدُوا، وروَوا مدّ أوّله ومدلوله «اعلموا» ﴿يِحَرْبٍ ﴾ عَماس ﴿مِنَ ٱللَّهِ ﴾ وهـو السعسر ﴿وَرَسُولِهِ ﴾ وهو حُسامه السّاطع الحاسم هدّد الله ﴿وَإِن تُنِثُمْ ﴾ عوداً عمّا حرّمه الله وإحالاله

<sup>﴿</sup>إِن الذيب آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ عطفهما على ما يعمهما لفضلهما ﴿لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ﴾ اتركوا ﴿ما بقى من الربا ﴾ البقايا الذى اشترطتم على الناس، وهي الرباء، قيل: كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند المحل بالمال والربا فنزلت ﴿إِن كنتم مؤمنين ﴾ إن صبح إيسمانكم ﴿فيإن لم تسقعلوا فأذنبوا بحرب من الله ورسوله ﴾ أي فاعلموا بها من أذن به أي علم، وتنكير حرب للتعظيم ﴿وإن تبتم ﴾ من الارتباء

﴿ قَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْسَوَ لِكُسمُ ﴾ أصسولها لا ما عداها وهو الرَّماء الحرام ﴿ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ أحداً عاملكم لعطو الرّماء ﴿ وَلَا تُنظَلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٧٩ ﴾ للمطل والوكس.

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ طرء له إعسار ﴿فَنَظِرَةٌ ﴾ حكمه إمهال له ﴿إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ عصر حِوله موسعاً وموسراً ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ رؤس أموالكم للمعسر كلاً أو ماصلاً أو المراد إمهاله ﴿خَيْرٌ ﴾ أعود وأصلح ﴿لَكُمْ ﴾ مآل الحال ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٨٠ ﴾ لو حصل علمكم لما هو أعود لكم.

﴿ وَآتُقُوا ﴾ رُوعوا ﴿ يَوْما ﴾ موعودا ﴿ تُسزجَعُونَ ﴾ ورؤوه معلوماً ﴿ فِيهِ إِلَى ﴾ أمر ﴿ آللَّهِ ﴾ وهو أمد العمر أو المعاد ﴿ ثُمَّ تُوفَّى ﴾ إكمالاً ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ أحد أوس ﴿ مَا كَسَبَتْ ﴾ ما حوصوانح أعمالهم وطوالحها ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ ﴿ (٢٨١ ﴾ لحور عوالح الأعمال وكور طوالحها.

﴿ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون﴾ بأخذ الزيادة ﴿ ولا تظلمون ﴾ بالنقصان.

﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ وقع غريم ﴿ ذَو عسرة ﴾ إعسار ﴿ فَنظرة ﴾ فالواجب أو فعليكم إنظار ﴿ إلى ميسرة ﴾ يسار ﴿ وأن تصدقوا ﴾ بالإبراء ﴿ خير لكم ﴾ أكثر ثواباً من الإنظار، أو خير مما تأخذون لبقاء ثوابه ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ الخير والشر، أو ما في التصدق من الأجر.

﴿ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ﴾ يوم القيامة أو يوم الموت فتأهبوا للقائه ﴿ ثم توفى كل نفس ما كسبت ﴾ جزاءه خيراً كان أو شراً ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ بنقص ثواب وزيادة عقاب، ورُوي وأنها آخر آية نزل بها جبر ثيل، وقال: ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة، وعاش الرسول بعدها أحداً وعشرين يوماً، وقيل: سبعة أيام.

﴿يَآأَيُّهَا﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿إِذَا ﴾ كلَّما ﴿ تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ﴾ عطواً أو إعطاءً، وعامل أحدكم أحدا إمهالاً كالسَّلَم، ورد لمَّا حرَّم الله الرَّماء أحلَّ السَّلَم مَحَلَه، ﴿ إِلَىٰ أَجُلِ مُسَمِّىٰ ﴾ عصر معلوم كالأعوام لاكالحَصاد وكـعود أهل الإحرام والعُمّار ﴿فَآكُتُبُوهُ﴾ اسطروا صكّه لمّا هو أوكد وأصلح لعدم الردّ ودَرِء اللَّدد، وحرّروا اسم المعامل وصرّحوا عدد رأس المال وأسماء العدول، وأمر السّطر للإكمال لا لأصله ﴿ وَلَيَخْتُب ﴾ الصّك المعهود ﴿ بِّنينَكُمْ كَايِبٌ ﴾ ساطر وهو الصَّكاك ﴿ بِٱلْعَدْلِ ﴾ السّواء لا حَور ولاكُور لسطوره، مسطوره ما هو الأصلح المعدّل ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ ﴾ ردع لِلسّطر عنا عدم السّطر ﴿ أَنْ يَكْتُبَ ﴾ صُكوك ما عاملوه ﴿ كُمَّا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ﴿ وَأَمْرُهُ وَهُو معمول لما أمامه موصولاً والأمر الوارد وراءه ح مؤكد للرَّدِع أو مُعنول ﴿ فَلْيَكْتُبْ ﴾ ما هو الوارد الأصح الأصلح وهو ح مؤسس ﴿ وَلَيْمَلِلُ ﴾ والإملال، هو والإملاء، وهو طرح المرام للسَطر - المرءُ ﴿ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾ أداء المال لمّا هو المعلم لما صار أداء، مأموراً له ﴿ وَلَيْتُّقِ ﴾ العدل المملِّ أو السّاطر لمّا أملاه أو سطر. ﴿ ٱللَّهُ ﴾ العدل ﴿رَبُّهُ ﴾ المالك ﴿وَلَا يَبْخُسُ ﴾ المملِّ وَكساً ﴿مِنْهُ ﴾ مأمور الأداء أو مـمّا أملِّ

<sup>﴿</sup> يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم ﴾ داين بعضكم بعضاً وتعاملتم ﴿ بدين ﴾ معاملة أحد العوضين فيها مؤجل، وذكر الدين مع تداينتم تأكيداً، أو لرفع توهمه بمعنى تتاجرتم من أول الأمر، وعن ابن عباس: اأنها في السلم خاصة، ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ مؤقت ﴿ فَاكتبوه ﴾ لأنه أوفق ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ بألا يريد ولا ينقص ﴿ ولا يأب كاتب أن يكتب ﴾ لا يمتنع من الكتابة ﴿ كما علمه الله ﴾ من الكتابة بالعدل ﴿ فليكتب وليملل الذي عليه المحق ﴾ أي المديون لأنه المشهود عليه، والإملال الإملال إلا يقص منه ﴾ ولا ينقص

وَشَيْناً ﴾ ولو ماصلاً ﴿ فَإِن كَانَ ﴾ المرء ﴿ أَلَذِى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيها ﴾ واكساً رُوعاً، مهلكاً للمال محدوداً حكماً أو معسوحاً ﴿ أَوْ ضَعِيفاً ﴾ لهرمه، أو لعدم وصوله حد الدّلم ﴿ أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ ﴾ طرح العرام لحصره ووكله، أو لعدم علمه للكلام ﴿ فَلْيُعْلِلْ وَلِيَّهُ ﴾ مصلح حاله وساد مسده، أو موكول أمره ﴿ وَالْعَدْلِ ﴾ السّواء ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا ﴾ روموا ﴿ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ أهل الأحلام الأحرار مع الإسلام ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ﴾ لهما العلم والعدل ﴿ فَرَجُلٌ ﴾ واحد ﴿ وَآمْرَأْتَانِ ﴾ لعدم كمال دركهما وهو لما عدا الحدود والأموال ﴿ مِعَن تَرْضَوْنَ ﴾ رهط معلوم لكم عدلهم وصلاحهم ﴿ مِن الشّهَدَاءِ ﴾ خَدد العدد المسطور رَوْد ﴿ أَن ﴾ ورووا مكسور الأول ﴿ تَضِلّ ﴾ سهوا وأمها ﴿ إخذ مُمّا ﴾ لها ﴿ وَتُلْكُرُ ﴾ خَ ﴿ إخذ مُمّا ﴾ لهما ﴿ اللّهُ مَن و العدد المسطور معلول واصلاحهم والله من الله الله والعدد المسطور معلول المكلام رَوْد إعلام أَخِلَتُهُمَا مِواهِ إِحالُ أمها، والعدد المسطور معلول للإعلام لا المُم و وكا يَأْبَ الشّهَدَاءُ ﴾ للإعلام لا الأمّه، وعكس إحلالاً لللم محل ما له اللّه ﴿ وَلَا يَأْبَ الشّهَدَاءُ ﴾ للها المُعلم لا الأمّه، وعكس إحلالاً لللم محل ما له اللّه ﴿ وَلا يَأْبَ الشّهَدَاءُ ﴾

من الحق ﴿شيئا﴾ قدراً ووصفاً ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً﴾ ناقص العقل مبذراً ﴿أو ضعيفاً﴾ في بدنه أو فهمه او علمه ﴿أو لا يستطيع أن يسمل هو﴾ باشتغاله بما يهمه ﴿فليملل وليه﴾ نائبه والقيم بأمره ﴿بالعدل﴾ بلاحيف على المكتوب له وعليه ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ المسلمين ﴿فإن لم يكونا وجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ في دينه وأمانته وتيقظه ﴿أن تضل إحداهما الأخرى﴾ وعلة اعتبار خند المرأة التذكير لكن جعل الضلال علة لكونه سبباً له كأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ لإقامة الشهادة أو

العدول ﴿إِذَا مَا دُعُوا﴾ للأداء أو الحمل ولا مدلول لدما، ﴿وَلا تَسْتُمُوا﴾ «السّام» هو «الملل، و«الملال» أو المراد الكسل والكلال ﴿أَنْ تَخْتُبُوهُ﴾ المسطور أو المال طرساً ﴿صَغِيراً أَوْكَبِيراً﴾ أو مالاً ماصلاً أو آمراً ﴿إِلَى المسطور أو المال طرساً ﴿صَغِيراً أَوْكَبِيراً﴾ أو مالاً ماصلاً أو آمراً ﴿إِلَى أَجَلِهِ ﴾ ومحلة وعهد حلوله ﴿ذَٰلِكُمْ ﴾ السّطر ﴿أَقْسَطُ ﴾ أعدل ﴿عِندَ ٱللّهِ وَأَقْوَمُ ﴾ أوكد وأوطد ﴿لِلشّهَادَةِ ﴾ لأداء المأمور ﴿وَأَذْنَى أَن لا تَزْتَابُوا ﴾ أصد لعدم طروء الإعوار للعدول والحاكم ومالك المال وصرعه وعدده وعصر الأداء ﴿إِلّا أَن تَكُونَ تِجَدَّةً حَاضِرَةً ﴾ عاصم لكم ﴿تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ جُنَاحٌ ﴾ والمراد سحلها، وحول كلّ واحد مالكاً لماله حالاً ولا إمهال ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ إصر وحمل ﴿أَن لاَ تَكْتُبُوهَا ﴾ لمّا الإعوار لا عالم المال ولا إمهال ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ إصر وحمل ﴿أَن لاَ تَكْتُبُوهَا ﴾ لمّا الإعراد المالة حالاً ولا إمهال ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾

﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَغَتُمْ ﴾ لَمَا عُولَى وَالْحُولُ وَاللَّهِ وَالْأُوامِ كُلُّهَا للإكمال لا لأصلها. وورد لأصلها ﴿ وَلَا يُضَّلَّرُ كَا يُبَّالُ كُلُونَا ﴾ كرها الوروو، معلوماً مصرّحاً ﴿ وَلاَ

تحملها وسموا شهدا، لمجاز المشاركة ﴿ولا تسأموا﴾ لا تملوا ﴿أن تكتبوه﴾ الدين أو الحق ﴿صغيراً﴾ كان ﴿أو كبيراً إلى أجله﴾ المسمى ﴿ذلكم﴾ أي الكتب ﴿أقسط﴾ أعدل ﴿عند الله وأقوم﴾ وأثبت ﴿للشهادة وأدنى الا ترتابوا﴾ وأقبرب إلى أن لا تشكوا في قدر الدين وأجله ﴿إلا أن تكون﴾ التجارة ﴿تجارة حاضرة﴾ حالة ﴿تديرونها﴾ تتعاطونها ﴿بينكم﴾ يدأ بيد، والاستثناء من التدايين والتعامل أي وإن كانت المعاملة يدا بيد ﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾ لبعدها عن الشك والتنازع ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ مطلقاً للاحتياط، والأمر للاستحباب أو الإرشاد ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ نهاهما عن ترك الإجابة والتحريف في الكتابة والشهادة إن بني للفاعل، أو نهي عن الضرار بها باستعجالهما عن مهم، أو تكليف الكاتب قرطاساً ونحوه أو الشهيد «الشاهدة مؤنة مجيئه من بلده إن بني

شَهِيدٌ ﴾ إلا لأمر داع ﴿ وَإِن تَفَعَلُوا ﴾ ما ردعكم الله وحرّمه ﴿ فَا إِنَّهُ ﴾ العمل المحرّم ﴿ فَسُوقٌ ﴾ دُلوع وصدود عمّا أمركم واصل ﴿ بِكُمْ وَآتَـ هُوا ﴾ رُوعوا ﴿ أَلِلَّهُ ﴾ وآزعُوا أوامره وروادعه ﴿ وَيُسْعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ إحكامه لمصالحكم وإصلاح أحوالكم ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٨٢ ﴾ عالم علما كاملاً لاسهو له كرر اسم الله إحراصاً لهم للورع ووعداً للإعطاء إكراماً لأمره.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ رُحَالاً وعامل أحدكم أحداً إمهالاً ﴿ وَلَمْ تَسجِدُوا كَاتِباً ﴾ وعدولاً ﴿ فَرِهَن مَقْبُوضَة ﴾ سادَ مسدَ السَطر لأهل المال وحكمها الإمساك دواماً ما عدم الأداء ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ أحدكم أحداً حال العطو والإعطاء، وما عطا صكاً وعدولاً وما سدّ مسدّه وما وهم ألبَه ﴿ فَلْيُؤدّ ﴾ العرء ﴿ اللَّهِ يَ الْمَعْنَ ﴾ وهو الحامل ﴿ أَمَا نَتَهُ ﴾ ماله المأمور أداء، ﴿ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ المرء ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ هُوا الشَّهُ لَدَة ﴾ للألس والمَطل وعدم المُوا مَوْلَا تَكُنتُمُوا الشَّهَ لَدَة ﴾ لما هو إعدام

للمفعول ﴿ وإن تفعلوا ﴾ المضارة ﴿ فإنه فسوق ﴾ خروج عن الطاعة لاحق ﴿ بكم واتقوا الله ﴾ في أوامره ونواهيه ﴿ ويعلمكم الله ﴾ ما فيه مصالحكم، ويشعر بأن التقوى تورث العلم النافع ﴿ والله بكل شيء عمليم ﴾ ولعل تكرار لفظ الله في الجمل الثلاث نكونه أدخل في التعظيم من الضمير.

﴿ وإن كتم على سغر﴾ مسافرين ﴿ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾ تقوم مقام الوثيقة، او فالوثيقة رهان، وتقيد الارتهان بالسفر وعدم وجدان الكاتب خرج مخرج الغالب، وظاهره اعتبار القبض كما عليه أكثر الأصحاب ومالك، وقرى رهن كسقف وكلاهما جمع رهن معنى المرهون ﴿ فإن أمن يعضكم بعضا ﴾ وثق الداين بالمديون ولم يرتهن منه ﴿ فليؤد الذي أؤتمن أمانته ﴾ أي دينه الذي التمنه عليه وسمى أسانة لذلك ﴿ وليستق الله ربسه ولا تكتموا الشهادة ﴾ أيها الشهود

وإهلاك لمال أحد وهو كلام مع العدول أو مع رهط أمروا لأداء المال ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ ﴾ عاص ﴿قَلْبُهُ ﴾ سرّه وروعه وأورده لمنا هو مدار الصلاح والطّلاح لو صلح صلح العطل كلّه ولو طلح طلح كلّه ﴿وَآللَّهُ بِمَا تَمْعَمُلُونَ ﴾ عموماً أو المراد إسرارها وإعلامها ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿٢٨٣ ﴾ أحاط علمه الكلّ وهو كلام مهدّد.

﴿ لِلَّهِ مَا فِي آلسَّمَا وَ مُلكا وَأَمراً ﴿ وَإِن تُبدُوا ﴾ إعلاء ﴿ مَا ﴾ كلّ سوء عدا والمراد العالَم كلّه أسراً ومُلكا وأمراً ﴿ وَإِن تُبدُوا ﴾ إعلاء ﴿ مَا ﴾ كلّ سوء عدا الوسواس الوارد للرّوع ﴿ فِنِي أَنفُسِكُمْ ﴾ أرواحكم ﴿ أَوْ تُسخفُوهُ ﴾ للمصالح ﴿ يُحَاسِبُكُم بِهِ آللَّه ﴾ هو عاد له واحدا واحدا محصر معاداً ﴿ فَيَغفِرُ ﴾ الأصار كرماً ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ محو آصاره ﴿ وَيَعَلُبُ ﴾ عدلاً ﴿ مَن ﴾ كلّ أحد ﴿ يَشَاءُ ﴾ اصره ﴿ وَ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَي م ﴾ ما عدا التحال كرد الأرواح وإحصاء الأعمال ومحو الأصار ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٨٤ ﴾ كامل طول وخول.

﴿ وَامْنَ ﴾ أسلم ﴿ ٱلرَّسُولُ ﴾ المرسل محمد صلعم ﴿ بِمَّا أُنزِلَ ﴾ أرسل

<sup>﴿</sup> ومن يكتمها ﴾ مع تمكنه من أدائها ﴿ فإنه آثم ﴾ كافر ﴿ قبله ﴾ أسند الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله، او لأنه رئيس الأعضاء ﴿ والله بما تعملون عليم ﴾ ترهيب.

<sup>﴿</sup> أَنْ مَا فِي السموات وما في الأرض الكاوخلقا ﴿ وَإِنْ تَبِدُوا مَا فِي الْفُسِكُم ﴾ من السوء ﴿ أُو تَخْفُوهُ يَحَاسِكُم بِهُ الله ﴾ في القيامة ﴿ فَيغَفُر لَمِنُ يَشَاء ﴾ فضلا ﴿ ويعذب من يشاء ﴾ عدلا ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ على المغفرة والعذاب.

<sup>﴿</sup> آمن الرسول بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِـن ربِـه والمسؤمنون كـل ﴾ منهِم ﴿ آمَـنَ بِـاللهُ

وهو كلام الله ﴿إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ﴾ لمصالح أهل العالم ﴿وَالْمَوْمِنُونَ كُلُّ ﴾ كلّهم أو كُلُ واحد الرّسول وأهل الإسلام ﴿ وَاصَنَ ﴾ أسلم ﴿ إِللَّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ وَمَلَنْ يَكْتِهِ ﴾ طرّوس أوحاها الله لمصالح الكلّ وروّوا موحداً، والمرادح كلام الله أو اعم ﴿ وَرُسُلِهِ ﴾ أوّلهم آدم وحماداهم محمد (ص)، أرسلهم الله لإصلاح العالم وأوصلوا ما أرسلوا له ﴿ لا نَفَرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ ﴾ وهو للعموم ﴿ مِن رُسُلِهِ ﴾ إسلاماً وكلّ واحد مرسل أرسله الله معصوماً مصلحاً، وهو ردّ للهود ورهط روح الله وهم أسلموا رسولاً وردّوا رسولاً، ﴿ وَقَالُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ سَمِعنا ﴾ كلامك ﴿ وَأَطَعنا ﴾ أمرك سؤالاً سؤالاً فَيْ الله والمراد أمع الآصار ﴿ وَإِلَيْكَ وَالْمَوْرُ وَالْمَا وَلَا الله وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الله وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا وَلَا الله وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا لَا الله والمَا الله الله والمراد أمع الآصار ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا لَالَهُ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا وَلَا الْمَا الْمَا الْمَا لَكُ الْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا وَالْمَالُونَ وَالْمَا وَالْمَا الْمَا وَالْمَا وَلَا الْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَالُونُ وَالْمَا الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَامِلُونُ وَلَامِ الْمَالُونُ وَالْمَا الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ اللَّهَا وَالْمَالُونُ وَلَامَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَامُونُ وَلَوْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَامِ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمِالُونُ وَلَامِ وَالْمِالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُونُ وَالْمُولُونُ وَلَامُونُ وَالْمِلْمِلْمُ وَالْمُالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَامُونُ وَالْمِالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ

﴿لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلَّا وَسَعَها اللَّهُ الله أحداً حملاً إلاَ ما اسطاع حمله وسهل له عمله، ورؤوا «وُسْعَها» ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ المراد صوالح الاعمال ﴿وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ المراد أعمال السوء ﴿رَبَّنَا ﴾ اللهمَ ﴿لَا تُنوَّاخِذْنَا ﴾

وملائكته وكتبه ورسله وقرئ وكتابه أي القرآن أو الجنس قانلين ﴿لاِنفرق بين أحد وكتبه وكتبه ورسله وقرئ وكتابه أي القرآن أو الجنس قانلين ﴿لاِنفرق بين أحد ومعنى الجمع لوقوعه في سياق النفي ولذا دخل عليه بين ﴿من رسله وَيَ الوَاسمعنا وَي الله وَاطعنا وَالله وَال

﴿ لا يكلف الله نفساً ﴾ فيما افترض عليها ﴿ إلا وسعها ﴾ ما تتسع فيه طاقتها و لا تضيق عنه أي ما دونها ﴿ لها ما كسبت ﴾ من خير ﴿ وعليها ما اكتسبت ﴾ من شر لا يثاب بطاعتها و لا يؤاخذ بذنبها، وخص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن في الاكتساب اعتمالا والشر تشتهيه النفس الأمارة فهي أعمل في تحصيله بخلاف

للآصاد ﴿إِن نَسِيناً ﴾ أوامرك وأحكامك سهوا ﴿أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ لا عمدا ﴿ رَبَّنَا ﴾ الأرحم الأكرم ﴿وَلا تَحْمِلْ عَلَيْناً إِصْرا ﴾ حملاً عسراً، وروَوا وآصاراً ، ﴿كَمَا خَمَلْتُهُ ﴾ وما اللمصدر أو للموصول، والإصر هو إهلاكهم وحَسم محال ركس أصرام إطلالهم أو كاهم، أو المراد صواكم الدّهر وأحماله ﴿عَلَى ﴾ الأمّ ﴿وَلا أَلَّذِينَ ﴾ مرَو ﴿مِن قَبْلِنَا ﴾ وهم أرهاط روح الله والهود، ﴿رَبَّنَا ﴾ اللّهم ﴿وَلا مَحْمَلْنَا مَا ﴾ عملاً وأمراً ﴿لا طَاقَة ﴾ لا وُسع ﴿لَنَا بِهِ ﴾ وهو وساوس الصدر وصحاصح الرّوح والرّوع ﴿وَآغَفَى ﴾ أضح ﴿عَنَّا ﴾ الأصار ﴿وَآغَفِيرَلَنا ﴾ وادمس الأوصام ﴿وَآزَحَمْنَا ﴾ رُحماً لا أمد له ﴿أَنتُ ﴾ الله ﴿مَولَنا ﴾ والإمور ومصلح لها، أو راع للكل ومند، أو مالك لهم وهم معلوكوك ﴿فَأَنْصُرَنَا عَلَى الْمُور ومصلح لها، أو راع للكل ومند، أو ملك المدرا عما أمرهم الله، وهو دعاء على المقور وما وسول الله صلعم حال الإسراء وسلم الله كلما دعا.

الخير، وفيه إشعار بأن ادنى خير ينفعها، والشر القليل غير ضار بل الذي يضر ها كثيره، لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني، وفيه إشارة إلى أن الصغاير مكفرة بترك الكباير ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ إن تعرضنا لما يودي بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط أو إغفال أو إن تركنا أو أذنبناأو يكون الدعاء به لاستدامة فضله ﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصراً ﴾ ثقلا أي تكليفا شاقا ﴿ كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ كتكليف بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم، وقرض ما أصابه البول من أبدانهم بالمقاريض ﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ﴾ الأولى بنا ﴿ فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ فمن حق المولى أن ينصر عبيده على أعدائهم.



.

.

\* . . .





## سورة آل عمران

موردها مصر رسول الله صلعم، ومحصول أصول مدلولها.

إعلام محكم كلام الله وما سواه، ولوم أهل العدول ودار الأمر، وعلق دار المعاد، ومدح الرّحماء، وردّ أهل الطّرس، وأحوال وَلاد روح الله وأمّه وإعلام ألوكه، وأحوال رهط هم ممدّوه ومسعدوه وأدلاء رهطه.

وأحوال رُوّاد الإسلام، وإعلام ألن علماء الهود. وأحوال الحرم ولُسُوم أعماله، وعلق حال أهل الإسلام وردعهم عمّا والوا مع أعداء الإسلام وأحوال عماس "أحُد" ولوم أهل الملاء والولع وإكرام أهل الإسلام هلكوا عماساً، ولوم علماء الهود لكسرهم العهد وعدم إعلامهم مدح الرّسول صلعم، ودعاء الرّحماء أهل الإسلام للعماس، والأمر لحمل المكاره والرّدع عمّا هو اصرا الله.

## يسم ألله ألرخض ألرجيم

﴿ الْمَحَ﴾ ﴿ ا﴾ سرّ الله مع محمد (ص) رسبوله ووَدوده وما حـرّک عاصم»، وروَوا مکسور الأمد.

﴿ ٱللَّهُ ﴾ المحمود المطاع ﴿ لاّ إِلَـٰهُ ﴾ مألوه ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ الله الأحد ﴿ ٱلْحَيُّ ﴾ المدرك ﴿ ٱلْقَيُومُ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ لأمور العالم كلّه.

﴿ نَزُلَ ﴾ أرسل سهماً سهماً ﴿ عَلَيْكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ آلْكِتَابَ ﴾ الطّرس المسطور المعلوم وهو كلام الله ﴿ بَالْمُحَقِّ ﴾ العدل أو السّداد حال الإعلام، أو الأدلاء الدّوال لما هو مرسل أرسله الله أوهو حال، ﴿ مُصَدُقاً ﴾ مسدداً محكماً الأدلاء الدّوال لما هو مرسل أرسله الموسوط وهو طروس الرّسل ﴿ وَأَنزَلَ آلتَّوْرَ ا أَ ﴾ أسلها الإصلاح الهود و ﴿ وَٱلْمُعْمِيلُ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ طرس روح الله.

## ﴿سورة آل عمران مدنية مائتا آية﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَم ﴾ مرّ تأويله وعن الصادق النيالة المعناه أنا الله المجيد، ﴿ الله لا إله الا هو الحي القيوم ﴾ روى وأنه اسم الله الأعظم، ﴿ نزل عليك الكتاب ﴾ النرآن ﴿ بالحق ﴾ بالصدق في أخباره، أو بما يحقق إنه منه تعالى وهو حال وكذا ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ من الكتاب ﴿ وأنزل التوراة والإنجيل ﴾ جملة على

﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمام إرسال كلام الله ﴿ هُدى لِلنَّاسِ ﴾ رهطهما أو كلهم ﴿ وَأَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ أَلْفُرْقَانَ ﴾ لما هو السّداد والصلاح عمّا هو الكساد والطلاح، والمراد طروس الرّسل كلّها أو الطّرس المرسل لمحمّد صلعم كرّره مّادحاً اكراماً لأمره واعلاء لحاله، أو طرس داود، أو الدّوال السّواطع الحواسم لما عادّوا، ﴿ إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا ﴿ بِنّا يَسْتِ آللّهِ ﴾ أذلاء أوامره وأحكامه منا أرسل وما عداه ﴿ لَهُمْ ﴾ لا لأحد سواهم ﴿ عَذَابٌ ﴾ إصر ﴿ شَدِيدٌ ﴾ عسر صعد دواماً ﴿ وَآللّهُ عَزِيزٌ ﴾ وال لملكه أو مكوّح لأمره ومحصّل لما أوعده ووعده وما حدّه أمر عمّا هما ﴿ ذُو آنتِقًام ﴾ ﴿ ٤ ﴾ لكلّ أحد عصاه.

﴿إِنَّ ٱللَّهُ العلام ﴿لَا يُخْفَىٰ عَلَيْهِ عَلَمَا ﴿شَيْءٌ ﴾ أمر ما ﴿فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ العالَم كله صلاحاً وطلاحاً وهو مُطَلع كمال الإطالاع. ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ ﴾ ومُسَنَّ لَكُمْ ﴿فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ واحدها: «الرّحم وهو وِعاء الولد ومأسره ﴿ كَيْفَ يَشَاءً ﴾ صوراً وصروعاً أساود وأحامر وأصاحه

موسى وعبسى ﴿من قبل﴾ قبل تنزيل القرآن ﴿هدى للناس﴾ لقومهما ﴿وأنزل الفرقان﴾ كلّ آية محكمة في الكتاب، أو ما يفرق به بين المحقَّ والمبطل أو القرآن، وكرّر ذكره بوصفه المادح تعظميا لشأنه ﴿إن الذين كفروا بآيات الله ﴾ من كتبه وغيرهما ﴿لهم عذاب شديد ﴾ بكفرهم ﴿واقه عزيز ﴾ غالب ﴿ دُو انتقام ﴾ لا يقدر على منله أحد.

<sup>﴿</sup>إِنَّ الله لا يَخْفَى عَلَيْهُ شَيِّ ﴾ كُلِيَّ أَو جَزَئِي إِيمَانَ أَو كَفَرَكَائِنَ ﴿ فَيَ الْأَرْضَ ولا في السماء ﴾ أي في العالم فعبر عنه بهما إذ الحس لا يتجاوزهما. ﴿ هُو الذي يصوركم في الأرجام كيف يشاء ﴾ من حسن أو قبيح ذكر أو أنثى.

وكوامل وطوالاً وما سواها، ﴿لاّ إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَ﴾الله ﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾﴿٦﴾لا عمل ولا أمر إلاّ وله حِكم ومصالح.

ولمّا وهم رهط روح الله هو إلئة أرسله رداً لهم ﴿ هُو﴾ الله ﴿ اللَّذِي أَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ الْكِتَبُ ﴾ المعهود المعلوم إسماً ورسماً ﴿ مِنْهُ ﴾ الطّرس المعهود ﴿ عَايَنتُ مُعْكَمَنتُ ﴾ محكم كلمها وأحكامها مؤكّد دوالها مصرّح مدلولها، أو المراد ما أمره الله وسط كلّ طرس أرسله أو كلام ما حمل إلا محملاً واحداً، أو الحاد للحكم ﴿ هُنَ ﴾ أولاء ﴿ أُمُّ الْكِتَبِ ﴾ أصله ومرد ما وراءها ﴿ وَأُخَرُ ﴾ ما عداها ﴿ مُتَشَيّهَاتُ ﴾ لا مسائك لادراك مرادها ومدلولها كمطالع التور وكلّها مأول ما صرّح الله مرامه أو ما لا أمره الله وسط كلّ طرس أو ما له محامل أو المحلوب ﴿ فَأَمّا ﴾ الملا ﴿ اللّه في قُلُوبِهِمْ ﴾ أسرارهم وصدورهم ﴿ وَيُنْغُ عَلَولُ عَمَا هو السّداد وهم أهل الأهواء أسرارهم وصدورهم ﴿ وَيُنْغُ عَلَولُ عَمَا هو السّداد وهم أهل الأهواء ﴿ فَنَيْغُونَ ﴾ عَملاً وإدلاء ﴿ مَا يَعْفَا مَا أَنْفُنْهُ مِنْهُ ﴾ مرامه وما لاح مراده، وهم مطاوعوه وأمبكوه وطرحوا محكمه ﴿ آيَتِغَاءَ الْفِنْنَةِ ﴾ روماً لوساوس الأوهام مطاوعوه وأمبكوه وطرحوا محكمه ﴿ آيَتِغَاءَ الْفِنْنَةِ ﴾ روماً لوساوس الأوهام واطلاحاً لأهل الإسلام ﴿ وَآيْتِغَاءَ تَأُويلِهِ ﴾ كما هو مرامهم السّوء ودعواهم

تقرير للقبومية وإثبات لعلمه تعالى بإتقان فعله في تصوير الجنين ﴿ لا إله إلا هو ﴾ لا يعلم غيره علمه ولا يقدر فدرته ﴿ العزيز ﴾ في سلطانه ﴿ الحكيم ﴾ في أفعاله ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ﴾ أحكمت عبارتها بالحفظ من الإجمال ﴿ هن أم الكتاب ﴾ أصله، يُرد اليها غيرها، وأفرد أم على إرادة كل واحد أو المجموع ﴿ وأخر متشابهات ﴾ نحتمل وجوها، وروي: «المحكم ما يعمل به والمتشابه ما يشتبه على جاهله ، ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾ مبل عن الحق إلى البدع ﴿ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ﴾ طلب إيقاع الناس في الكفر فيبه أن يسفتنوا عن تأويله ﴿ وابستغاء الفتنة ﴾ سما يناسب رأيهم الفاسد في أن يسفتنوا عن تأويله ﴿ وابستغاء الفتنة ﴾ سما يناسب رأيهم الفاسد

الحدد ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ﴾ مأوله العدل ومدلوله المسدّد ﴿ إِلَّا اللّه ﴾ العلام وحده ولا علم لمراده لأحد سواه ﴿ وَ ﴾ العلماء ﴿ الرّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ واطدوا علم وهم علماء الإسلام، هو أول كلام لا وصل له مع الاالله ، ومحموله ما ورد ورآءه ورهط وصلوه مع «الآالله» وما ورآءه حال أو أول كلام حوار لمحم ﴿ يَقُولُونَ ﴾ كلّهم ﴿ ءَامَنًا بِهِ ﴾ كلّ ما أرسل لرسول الله صلعم ﴿ كُلّ ﴾ كلّ واحد مما هو المتحكم ومعادله مرسل ﴿ مِن عِندِ رَبّنا ﴾ صح ارساله ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أُولُوا آلاً لَبُنبٍ ﴾ ﴿ ٧﴾ العلماء المحمّل مدح لأهل الوطود.

﴿ رَبُّنَا﴾ اللّهم ﴿ لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا﴾ عمّا هم العدل والسّداد كإمالك أرواع رهط أولوه وإما لمرادهم وهو كلام أهل العلم الواطد وهو أول كلام ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَ يُتَنَا﴾ السلاما وعملاً لكل محكم وعلما والمواهد وهو أولواما ﴿ لَنَا مِن لَدُنكَ ﴾ طولك ﴿ رَحْمَةً ﴾ وطداً للعدل والسّداد، أو محواً للآصار والأوصام

<sup>﴿</sup> وما يعلمُ تأويله ﴾ تأويل القرآن كله الذي يجب أن يحمل عليه ﴿ إلا الله والراسخون في العلم ﴾ الثابتون فيه من لا يختلف في علمه عن الصادف عليه الله فسر الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله ه، ومن وقف من الجمهور على الله فسر المنشابه بما استأثر تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة ونحوه ﴿ يقولون آمنا به ﴾ حال من الراسخين أو خبر له إن جعل مبتدأ، وروي أن القائل شيعتهم ﴿ كل ﴾ أي من المتشابه والمحكم ﴿ مِن عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾ مدح للراسخين بالقاء الذهن وإعمال الفكر في رد المتشابه إلى المحكم.

<sup>﴿</sup> رَبُّنَا لَا تَزْعُ قَلُوبِنَا﴾ من مقول الراسخين أي لاتبلينا ببلاء تـزيغ فــبه قـلوبنا ﴿ بعد إذ هديتنا﴾ إلى الحق ﴿ وهب لنا من لدُنك رحمة ﴾ نعمة أو لطفاً نثبت بــه

﴿إِنَّكَ أَنتَ﴾ لا سواك ﴿ ٱلْوَهَّابُ﴾ ﴿ ٨﴾ لكلِّ سؤلٍ حالاً ومعاداً.

﴿ رَبُّنَا ﴾ اللّهم ﴿ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ ﴾ كلّهم ﴿ لِيَوْمِ ﴾ لإحصاء أعمالهم وأوس ما صلح لهم ﴿ لِأَ رَبْبَ فِيهِ ﴾ وروده صحّ سطوعه أمد الدّهر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الملك العدل ﴿ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ موعده للمعاد أو كل ما وعد.

﴿إِنَّ ﴾ الهود ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وصدّوا عمّا أمروا وركحوا وحَوَوا أمـوالاً وأولاداً ﴿ لَـن تُعْنِى ﴾ رداً ودسعاً أو إمداداً أو إسعاداً ﴿ عَنهُم ﴾ أهل العدول ﴿ أَمْوَ لَهُم ﴾ إعطاؤها وسَماحها ﴿ وَلاّ أَوْلَندُهُم ﴾ علاؤهم وحولهم وعددهم ﴿ مَن آللّه ﴾ آصاره وآلامه أو مراحمه ومكارمه أو طوعه ﴿ شَيْناً ﴾ أمراً ما أصلاً ﴿ وَأُولَنا هُم ﴾ لا سواهم ﴿ وَقُودُ آلنّارِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ مسعارها حالهم وأمرهم.

﴿كَذَأْبِ ءَالِ فِرَبِّ وَاللهِ عِلَامِهِ الْمِوالِيُوهِ مِ صَدُوداً وإصراً، وأصله الكدر وهو محكوم لمطروح كما مر ﴿وَ﴾ الأمم ﴿ اللَّذِينَ ﴾ هلكوا ﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ كعاد ورهط صالح ﴿ كَذَبُوا بِسَايَتِنَا ﴾ إعلام الصلاح وأدلاء السُداد أراد الرسل وطروسهم وهو جوار لسؤال محم أو حال ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ وأهلكهم

على الإيمان ﴿إنك أنت الوهاب﴾ النعم ﴿ربنا إنك جامع الناس ليوم﴾ لحساب يوم أو جزائه ﴿لا ريب فيه﴾ في وقوعه ﴿إن الله لا يخلف الميعاد﴾ الوعد.

﴿إِنْ الذَينَ كَفُرُوا لَنْ تَغْنَي عَنهِم أَمُوالهُم ولا أُولادهُم مِنْ الله شَيئاً﴾ أي بدل رحمته أو من عذابه ﴿وأولئكُ هم وقود النار﴾ حطبها ﴿كدأب﴾ أي شأن هؤلاء كشأن ﴿آل فرعون﴾ في الكفر، أو النصب بتغنى أو وقود أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئك، أو توقد بهم كما تقود بأولئك ﴿والذين من قبلهم﴾ عطف على آل فرعون ﴿كذبوا بآياتنا﴾ تفسير لدأبهم أوبيان لسببه أي ﴿فأخذهم الله﴾ أهلكهم

﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أعمالهم السوء ﴿ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ عسر الإصر. ﴿ قُلَ ﴾ رسول الله ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وما أسلموا وهم طُلَاح أمّ الرّحم أو الهود اللّواء، عاهدوا أهل الإسلام وكسروا عهدهم، وسرّوا لسطو الأعداء حال عماس «أُحُد، ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ إهلاكا وأسراً حالاً ﴿ وَتُحْشَرُونَ ﴾ مآلاً ﴿ إِلَىٰ عَماس «أُحُد، ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ إهلاكا وأسراً حالاً ﴿ وَتُحْشَرُونَ ﴾ مآلاً ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ دار الهلاك ﴿ وَبِئْسَ آلْجِهَادُ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ما مهد الله لهم دار الهلاك.

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ الحُمس أو الهود أو إهل الإسلام ﴿ عَائِمةٌ ﴾ عَلَم دال الإرسال محمّد صلعم وسَداد دعواه ﴿ فِي الله حال ﴿ فِئْتَيْنِ آلْتَقَتَا ﴾ للعماس ﴿ فِئَةٌ ﴾ رهط ﴿ نُفَنِلُ فِي سَبِيلِ آللّهِ ﴾ طوعه وإعلاء أمره وهم أهل الإسلام ﴿ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ مرامهم عكس ما أراد الرّهط الأوّل، وهم آمر عددا ﴿ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ أهل العدول عددا ﴿ وَمَعْلَيْهِمْ ﴾ أهل العدول اهل الإسلام ﴿ وَأَلَى الْعَيْنِ ﴾ مُولِد الرّها إلى المال م و الله الأوّل أهل الإسلام أو العدول عددا أو أهل الإسلام ﴿ وَأَنَى آلْعَيْنِ ﴾ مُؤلِد لعامله، أو حال ولعل الأوّل أسدً ،

<sup>﴿</sup> بِذَنُوبِهِم وَاللَّهِ شَدِيدَ الْعَقَابِ ﴾ ترعيب للكنَّرة.

<sup>﴿</sup>قال للذين كفروا ﴾ مشركي مكة ﴿ستغلبون ﴾ أي ببوم بدر ﴿ وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ﴾ جهنم أو ما مهدوا لأنفسهم ﴿قد كان لكم آية ﴾ خطاب للمشركين أو اليهود أو المؤمنين ﴿ في فتين التقتا ﴾ يوم بدر ﴿ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم ﴾ يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريب الفين، أو مثلي عدد المسلمين ستمائة وستة وعشرين، قللوا أولا في أعينهم حتى أجترؤا عليهم كما قال ويقللكم في أعينهم فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا، أو يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين وكانوا ثلاثة أعينهم حتى غلبوا، أو يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا ثقة بالنصر الذي وُعدوِه في ﴿ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ والانقال /٦٦)، وقُرئ ترونهم بالخطاب ﴿ وأي العين ﴾ رؤية ظاهرة مائتين ﴾ والانقال /٦٦)، وقُرئ ترونهم بالخطاب ﴿ وأي العين ﴾ رؤية ظاهرة

والمراد كمال السطوع ﴿وَآلِلَهُ يُؤَيِّدُ﴾ أصله الأد وهو الحول ﴿ بِنَصْرِهِ ﴾ إمداده ﴿ مَن يَشَآءُ ﴾ مدده وإمداده ﴿إِنَّ فِي ذَ ٰلِكَ ﴾ ما مرّ ﴿ لَعِبْرَةً ﴾ عَلَماً دالاً لسّداد الأمر واذكاراً ﴿ لِأُولِى آلْاَبْصَارِ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ لأهل العلم والذرك عموماً أو لرهط رأوهم وأحسوهم.

﴿ زُبِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ سُول لهم والمُسول هو الله مُمحَصاً، وورد هو المارد، وورد المُسول للحلال هو الله وللحرام هو المارد ﴿ حُبُّ الشَّهَوَ ابَ ودادها والمراد أولوا الأهواء ﴿ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ الأعراس والإماء ﴿ وَالْبَنِينَ ﴾ الأولاد وكلّهم مواذ الإلهاء وموارد الأهواء ﴿ وَالْقَنَاطِيرِ ﴾ الدرّاهم والأحامر المحدود عددها، أو مال لاحد ولا إحصاء له، أو هو المال مِلا مَسك الأطوم ﴿ الْمُقَنَطَرَةِ ﴾ هو ككلامهم درهم مُذرهم، والمراد معور ومعار درهما، أو مدلوله الاحكام والرّكم أو الحرس أو المال المرموس أو هو مؤكد ﴿ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ ﴾ وهما ملاكا أهل الأهواء ﴿ وَالْمَعَبِلُ ﴾ الكراع لا واحد لها ﴿ الْمُسَوّمةِ ﴾ سومه: أو علمه أو رعاه، أو المسوم المحام المسطور كلّه ﴿ مَتَنَعُ المُسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ ﴾ المُسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ المَسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ المُسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ المُسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ المَسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ المُسطور كلّه ﴿ وَالْمُسْوِدُ وَالْمُعْرِ الْمُلْهِ الْمُسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ المُسطور كلّه ﴿ وَالْمُلْهُ الْمُ اللّه المُسْور كلّه المسطور كلّه ﴿ مَتَنعُ المُسْورُ كلّه المُسطور كلّه ﴿ وَالْمُنْهُ المُسطور كلّه ﴿ وَالْمُنْهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ المُسطور كلّه ﴿ وَالْمُنْهُ الْمُسْورُ كلّه المُسطور كلّه ﴿ وَالْمُنْهُ مِنْهُ المُسطور كلّه ولا المُناهُ المُناءِ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهِ المُنهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ اللهُ عَلَاهُ المُناهُ المُناهُ المُناءُ المُناهُ المَناهُ المُناهُ المُناهُ المُناء

<sup>﴿</sup> وَاللَّهُ يَوْيِدُ بِنَصِرِهُ مِن يَشَاءُ ﴾ كما أيَّد أهل بدر ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ ﴾ التقليل والتكثير، ونصر القليل على الكثير ﴿ لعبرة لأولى الأبصار ﴾ عظة لذوى العثول.

<sup>﴿</sup> زين للناس حب الشهوات ﴾ ، أي المشتهبات جعلها شهوات مبالغة ﴿ من النساء والبنين والقناطير ﴾ جمع قنطار وهو المال الكثير، وقيل: مل ، مشك ثور، وقيل: مائة ألف دبنار ﴿ المقنطرة ﴾ مبنية منه للتأكيد كبدرة مبدرة ﴿ من الذهب والفضة والخيل المسومة ﴾ المعلمة من السؤمة وهي العلامة ، أو المرعية من أسام الدّابة وسؤمها ﴿ والأنعام ﴾ الإبل والغنم والبقر ﴿ والحرث ذلك ﴾ مذكورة ﴿ متاع

آلْحَيَوْةِ﴾ الدّار ﴿ الدُّنْيَا﴾ حُطّامها ماصل العود مسروع العَدم لا دوام له ﴿ وَاللَّهُ ﴾ الواسع عطاؤه ﴿ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْـمَّنَابِ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ المعاد وهو دار السّلام.

﴿ قُلْ ﴾ رسول الله لرهطك ﴿ أَوْنَبُنكُم ﴾ أأعلَمكم ﴿ بِخَيْر ﴾ ما هو أصلح وأعود ﴿ مِّن ذَالِكُم ﴾ ما عَدّد لكم ﴿ لِلَّذِينَ آتَفَوْا ﴾ راعوا وما عُصوا الله ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتَ ﴾ دُور الدُّوح والأحمال والأوراد ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ﴾ دوحها وصروحها ﴿ أَلْأَنْهَارُ ﴾ للماء والدُّر والعسل والزاح ﴿ خَلِدِينَ ﴾ دُواماً ﴿ فِيها وَأَزْوَ لَج ﴾ حور ﴿ مُطَهّرَ أَ ﴾ عنا كره ﴿ وَرِضُو انّ ﴾ وَدَ ﴿ مِسَنَ ٱللّه ﴾ مولاهم ﴿ وَٱللّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ عالم لأحوالهم وأعمالهم ومصالحهم حالاً ومآلاً .

﴿ الذِينَ يَقُولُونَ ﴾ دعاء وسؤلاً، وهو مدح لسداد صدورهم وصلاح أسرارهم ﴿ رَبِّنَا ﴾ اللّهم ﴿ إِنَّنَا ءَامَنًا ﴾ إسلاماً لك ولرسولك ﴿ فَآغَفِرْ ﴾ أمح ﴿ لَنَا ﴾ لأهل الإسلام ﴿ ذَنُوبَنَا ﴾ الطّوالح والآصار أداء لوعدك ﴿ وَقِنَا ﴾ معاداً ﴿ عُذَابَ النَّار ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ آلامها وأصارها كرماً وعطاء.

الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب﴾ المرجع.

﴿قل أَوْنَبُكُم بَخِير من ذلكم المستاع الفاني ﴿لللذين اتقوا عند ربهم جنات تَجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة > من الأدناس وخلفاً وخلفاً ﴿ورضوان من الله وهو أصل النعم ﴿واقه بصير بالعباد > أي بأعمالهم فيجازيهم بها.

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفُرُ لِنَإِ ذَنُوبِنَا وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ ﴾ صفة المتقين

الملأ ﴿ المصّليرِينَ ﴾ حواسهم وأسرارهم لطوع الله، أو حال ورود اللآواء ووصول المكاره ﴿ وَ الصّلاما وطوعاً ولا مساواً، أو إسلاماً وطوعاً ﴿ وَ الْفَائِينَ ﴾ الطُّوع لله دواماً ما لهم وَهاءً ولا كسل أو الدّعاء ﴿ وَ الْمُنفِقِينَ ﴾ أموالهم وأملاكهم لطوع الله وإعلاء الإسلام ﴿ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾ الله والرُّوام لمحو أصارهم وأعمالهم السّوء ﴿ إِلْأَسْحَارِ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أورد السّحر لسّا هو أكمل الأعصار وأكرمها ودعاء الأسحار أسرع سمعاً.

أو مدح منصوب أو مرفوع ﴿الصابرين﴾ على الطاعة والبلاء عن المعاصى ﴿ والصادقين والقانتين ﴾ المطيعين ﴿ والصنفقين ﴾ أموالهم في سبيل الله ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ عن الصادق عليه ﴿ والمستغفر الله سبعين مرة في السحر فهو من أهل هذه الآية ».

﴿ والملائكة ﴾ بالإقرار بها ﴿ وأولوا العلم ﴾ به ﴿ قائماً بالقسط ﴾ مقيما للعدل في أمور خلقه ﴿ لا إله إلا هو ﴾ كرر تأكيداً ﴿ العزيز الحكيم ﴾ الذي لا مغالب له ولا يخل بالعدل، وهما مقرّران للوحدانية والعدل، وعن الباقر عليه إن أولى العلم الأنبياء والأوصياء،

أو لأموره حِكَم ومصالح لا أمد لها).

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ المسدُّد المراد المودود ﴿عِندُ ٱللَّهِ ﴾ هو ﴿ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ وهو ما أورده رسوله صلعم وأرسل له وأكده الأدلاء السواطع ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ ﴾ إذاراء الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أعطوا ﴿ ٱلْكِتَبُ ﴾ وعلمه وهم الهود ورهط روح الله وإذاراءهم هو ردع الإسلام ولما ادعوا ولذا لله وألهوا ألها وساؤوها مع الله ﴿ إِلّا مِن بَعْدِ ﴾ للمصدر ﴿ مَا جَآءَهُم ﴾ وَصَلَهم ﴿ ٱلْعِلْم ﴾ وعلموا أسر الإسلام وسداده، أو صلحوا لعلمه لسطوع الأعلام ﴿ بَعْنا ﴾ صدوداً وعَدولاً ، ورَوْما للسّرْدَد وحسداً وحدلاً ﴿ بَيْنَهُم ﴾ لا لِوَهاء أدلاء الإسلام ﴿ وَمَن يَكُفُن ﴾ عداء وسموداً ﴿ بِنَايَتُ آللَّه ﴾ كامل الإحصاء ﴿ سَرِيعُ وسموداً ﴿ بِنَايَبُ مَسرع عدّ الأعلام ﴿ فَإِنْ آللَّه ﴾ كامل الإحصاء ﴿ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ مسرع عدّ الأعمال وأعطاء محصولها مآلاً.

﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾ ماروك مهجد للإسلام ﴿ فَفُلْ ﴾ لَهُمْ ﴿ أَسْلَمْتُ

﴿ فَإِنْ حَاجُوكِ ﴾ في الدين ﴿ فقل أسلمت وجهي ﴾ أخلصت نفسي ﴿ فَ ﴾ عبر به عن النفس لأنه أشرف الأعضاء ﴿ ومن اتبعني ﴾ عطف على التاء وحسن

<sup>﴿</sup>إن الدين عند الله الإسلام﴾ أي الدين المرضي له تعالى الإسلام، أو الانقباد له في جميع أوامره ونواهيه ﴿وما اختلف الذين أوتوا الكتاب﴾ البهود والنصارى وأهل الكتب السالفة في دين الإسلام، فأثبته قوم وخصه قوم بالعرب ونفاء قوم، أو في التوحيد فثلث النصارى وقالت اليهود عزير بن الله، وقبل: هم اليهود اختلفوابعد موسى، وقبل: النصارى اختلفوا في أمر عيسى ﴿إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ بشرائعهم، أو بعد أن علموا الحق، أو تمكنوا من العلم به بالدَّلائل ﴿بغياً﴾ حسداً وطلباً للرياسة ﴿بينهم ومن يكفر با يات الله فإن الله سريع الحساب﴾ وعيد لعمد.

وَجْهِى ﴾ أراد الكلّ ﴿ لِلَّهِ ﴾ وحده ولا أدعوا معه إلنها سواه ﴿ وَ ﴾ مع ﴿ مَن اللّهِ عَلَيْم ﴾ كلهم ﴿ وَقُل ﴾ رسول الله ﴿ لِلَّذِينَ أُوتُوا آلْكِتَنبَ ﴾ الهود ورهط روح الله ﴿ وَ اللّه َ هُوَ اللّه عَم رهط لاطِرس لهم كأهل أمّ الرُّحم ﴿ مَ أَسْلَمُوا ﴾ إسلاماً صلاحاً أهل الإسلام أمْ لا، أو المراد أسلِموا ووَحَدوا ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُوا ﴾ إسلاماً صلاحاً وسلاداً ﴿ وَقَلْ الْمَداد والصلاح وهو الإسلام ﴿ فَإِنَّما عَلَيْكَ آلْبَلَغُ ﴾ أداء ما أمر عدلوا عما هو السّداد والصلاح وهو الإسلام ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ آلْبَلَغُ ﴾ أداء ما أمر الله وما أرسلك مسنّطاً علاهم ولا إصر لك حال عدم إسلامهم ﴿ وَ اللّه بَصِيرٌ ﴾ عانم علماً كاملاً ﴿ إِلّهُ العِدول وهو وعد ساز لأهل الإسلام وكلام مهذه ﴿ والعدول.

﴿إِنَّ الملا ﴿ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اعلامه الدّوال لسداد أو أوامره وأحكامه وهم رهط مُؤدِد عَاضِروا رسول الله صلعه وأهلك أولوهم الرّسل الأول وطوعهم وهم ودّوا عملهم وهموا إهلاكه صلعم وطواعه والله عصمهم عمّا هموه ﴿ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ ﴾ الرّسل لمّا دعوهم للإسلام وأمروهم الصّلاح ﴿ بَغَيْرٍ حَقَّ ﴾ حَدلاً وعداء أراد أهلكوا الرّسل مع علمهم حدلهم حدلهم

للفصل ﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ﴾ من لاكتاب لهم كمشركي العرب ﴿ أَأْسَلَمْتُم ﴾ بعد وضوح الحجج ، أم كنتم على كفركم ، ومثله ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ المائدة / ٩ أ وفيه توبيخ لهم بالمعاندة ﴿ فيان أسلموا فقد اهتدوا ﴾ نفعوا أنفسهم بإخراجهم من الضلال ﴿ وإن تولوا ﴾ لم يضروك ﴿ فإنما عليك البلاغ ﴾ لا الجدال ولا الإجبار على الإسلام ﴿ والله بصير بالعباد ﴾ تهديد لمن لا يسلم.

<sup>﴿</sup>إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيْرَ حَـقَ﴾ فُـــر فــي البــترة

وعِداءَهم وهو حال مؤكد ﴿وَيَنْقُتُلُونَ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ يَأْمُرُونَ ﴾ لهم ﴿ إِلْقِسُطِ ﴾ العدل وهم أهل الاسلام وأولوا الصلاح لمنا أمروهم ما هو أصلح لهم، وردعوا عمنا أهلكوا الرّسل ﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ الأمم ﴿ فَبَشُرْهُم ﴾ أعلِمهم ﴿ بِعَذَابِ أَلِيم ﴾ ﴿ وَ٢١ ﴾ مؤلم أكره الآلام.

وُأُولَتُنِكَ الأعداء الحَدّال العَمال عملاً معهوداً، الملا وآلَّذِينَ حَبطَتُ لاهدارهم وأَعْمَلُهُم الصوالح اللواء عملوها أمام إرسال محمل صلعه لو سلموا عمّا هو الالحاد وأسلموا لما أمروا كوصل الرحم وإعطاء الأموال لأهل الإرماد والعسر، ولهم الطّرد والدّحور والأسر والإهلاك (فيسى) الذار (الدُّنيَا) حالاً (و) الدّار (الأَحْرَةُ ) بالاً (وما لَهُم) للرّهط المعهود فرمَن نَصْرِينَ ) (٢٢) أرداء لدُسع ما أعد لهم ممّا هو الأصار والآلام.

﴿ أَلَمْ تَرَ﴾ أَمَا وَصَلَ عَلَمُكُ مُحَمَّدُ (صَّ ) ﴿ إِلَى ﴾ الْمَلَا ﴿ آلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أَعْطُوا وَهُم عَلَماء الهود ﴿ نَصِيباً ﴾ سهماً كاملاً ﴿ مِنَ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ وهو طِرس الهود أو الأعم أو اللّوح ﴿ يُدْعَوْنَ ﴾ ورسول الله داع لهم سَمَكُ الله محلّه وصلاً ه

<sup>﴿</sup> ويسقتلون الذيس يأمسرون بالقسط من الناس ﴾ فيشتمل أهل الكتاب الذيسس قسسنلوا أنسياءهم ومستابعيهم ومسن يستمثل مسن يأمسر بالمعروف ويسنهي عن المنكر ﴿ فبشرهم بعذاب أليسم أولئك الذيسن حسبطت أعسمالهم فسى الدنسا ﴾ لم ينالوا المدح والشناء وحقن الأمسوال والدماء ﴿ والآخسرة ﴾ لم يستحقوا بسها الأجسر والشواب ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ يدفعون عنهم العذاب.

<sup>﴿</sup> أَلَم تَسْرَى إِلَى الدّيسَ أُوتَسُوا نَصَبِياً مِنَ الكِتَابِ ﴾ التوراة، أو جنس الكتب المنزلة، وتنكير النصيب للتعظيم أو التحقير أريد بهم أخبار ﴿ يدعون

وكمل السّلام له، وهو حال ﴿إِلَىٰ كِتَنْبِ آللّهِ وهو طرس محمّد رسول الله صعلم، أو طرس الهود لمّا ورد الرّسول مدراسهم ودعاهم للإسلام، وهم ادّعوا سدادهم وصلاحهم وسألهم هَلُموا طرسكم وهو الحَكَم العدل وما سمعوا أمره وما أوردوه أرسلها الله ﴿لِيَحْكُمَ ﴾ الطّرس المعهود أو الرّسول ﴿بَيْنَهُمْ ثُمّ مُعْرضُونَ ﴾ هو العدول عمّا صلح ﴿فَرِيقٌ ﴾ وهم رؤساءهم ﴿مِنْهُمْ ﴾ الهود ﴿وَهُم مُعْرضُونَ ﴾ (٢٢) عمّا دُعوا له وحالهم الصّدود والعدول دواماً.

﴿ قَالُوا ﴾ وَلَعَا لَمَا ادْعُوا هُمْ أُولادُ اللهُ وأُوادَاوْهُ ﴿ لَن تَمَسَنَا ﴾ البُود ﴿ آلْتَارُ ﴾ المُود ﴿ آلْتَارُ ﴾ الله وآلام ﴿ فَالله وآلام ﴾ والمراد عملوا ما عملوا لت اصار الله وآلامه ﴿ إِلَّا أَيَّاماً مَعْلُودَ لَهُ مَواصل والمراد عملوا ما عملوا لت سهلوا أمر الأصار والآلام وطمعوا طمعاً لا عود له ، ﴿ وَغَرَّهُمْ ﴾ أَطْمِعهم ﴿ فِي سِهلوا أمر الأصار والآلام وطمعوا حَمَانُوا يَعَفْتُرُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ وهو ادّعاءهم المسطور ولاما، موصول أو للمصدر.

﴿ فَكَيْفَ ﴾ حالهم أو عملهم ﴿إِذَا جَمَعْنَـٰهُمْ لِيَوْمٍ ﴾ لعصر معهود هو أمد

إلى كتاب الله القرآن أو التوراة ﴿ليحكم بينهم ﴾ في نبوة محمد، أو في أن دين إبراهيم الإسلام، أو في أمر الرَّجم ﴿ ثم يتولى فريق منهم ﴾ استبعاد لتوليهم منع علمهم بوجوب الرجوع إلينه ﴿ وهم منعرضون ﴾ شأنهم الاعراض.

<sup>﴿</sup> ذلك ﴾ التولى والإعراض ﴿ بأنهم قالوا ﴾ بسبب قولهم ﴿ لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ﴾ قلائل ﴿ وغرهم في دينهم ماكانوا يغترون ﴾ مسن أنَّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم ﴿ فكيف إذا جمعناهم ليوم

أعصار لا عصر ورآء ﴿ لَا رَبْبَ ﴾ لا وَهُم ﴿ فِيهِ ﴾ حصوله ردّ لكلامهم، وحَكوا أوّل رُمح أصعد معاداً رُمح الهود والله داحرهم ﴿ وَوُفَّيَتْ كُلَّ نَفْسٍ ﴾ أحد ﴿ مَّا كَسَبَتْ ﴾ عملها أراد كمّل الله كلّ أحد هوداً أو سواهم عطاء وإكراماً أو إصراً وألماً أعد لهم ﴿ وَهُمْ ﴾ كلّهم ﴿ لَا يُظلّمُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ لا حَور ولا كور لصوالح الأعمال وطوالحها.

وَلَمَّا وَعَدَ رَسُولَ الله صلعم رهطه أكرم الأمم حال ماكاح أَمَّ الرُّحم وأعطاه ممالك الرَّوم وأمصاراً سواه ووهمه الأعداء ولعاً، أرسل الله مُعلماً الدّعاء ﴿قُلِ﴾ رسول الله ﴿ اللَّهُمَّ مَنلِكَ الْمُلْكِ ﴾ والكا معلوكك ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ ﴾ عطاء وإكرامه ﴿ وَتَعَرَّمُ الْمُلْكَ ﴾ سَطُواً وعلواً ﴿ مِمَّن نَشَاءَ ﴾ إعطاء والرّد ﴿ وَتَعَرَّمُ لَسَاءً ﴾ مَلكاً وصلاحاً وسَماحاً فَسَماء والرّد ﴿ وَتَعَرّبُ لَسَاءً ﴾ مَلكاً وصلاحاً وسَماحاً وسَماحاً وعلواً ﴿ وَعَلَوا ﴿ وَعَلَوا ﴿ وَعَلَوا أَوْ حَرَصاً وطععاً وطلاحاً ﴿ وَعَلَوا ﴿ وَعَلَوا أَوْ حَرَصاً وطععاً وطلاحاً ﴿ وَلَهُولُ مَن تَشَاءً ﴾ طرداً وأسراً وعسراً وحرصاً وطععاً وطلاحاً ﴿ بِيدِكُ ﴾ أمرك ﴿ الْمُحَيِّرُ ﴾ معادله وعكسه ﴿ إنّك عَلَى كُلُ شَيْءٍ ﴾ إعطاء الملك والإكراء وعكسهما ﴿ قَلِيرٌ ﴾ (٢٦ ﴾ كامل الطول.

لا ريب فيه ﴾ تيويل لما أعد لهم في الآخرة ﴿ ووفيت كل نفس ماكسبت ﴾ جزاء، ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ ، الضمير لكل نفس لأنه بمعنى كل الناس.

<sup>﴿</sup>قل اللهم مالك الملك ﴾ كله نداء ثانى أو صفته ﴿ توتي الملك )، أي ما تشاء منه ﴿من تشاء ﴾ ، فالملك الأول عام والآخران خاصان، وقيل: الملك هنا النبوة ونزعه نقلها من قوم إلى قوم ﴿ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ﴾ في الدنيا والدين بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان ﴿ بيدكِ الخير ﴾ لم يذكر الشر إيماء إلى ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ النساء /٧٩، أو لأن أفعالِه تعالى بين

﴿ نُولِجُ آلَيْلُ ﴾ طوله وكوره ﴿ فِي آلنَّهَادِ ﴾ وكسه وحَوره ﴿ وَتُولِجُ آلنَّهَارَ ﴾ طوله وكوره ﴿ فِي آلَيْلِ ﴾ وكسها وحَورها، أو المراد ورود كل ورآء معادله ﴿ وَتُخْرِجُ آلْحَيُ ﴾ ولد آدم أو الصالح ﴿ مِنَ آلْمَيْتِ ﴾ عالم العدم أو مواده أو الطالح ﴿ وَتُخْرِجُ آلْمَيْتَ مِنَ مواده أو الطالح ﴿ وَتُخْرِجُ آلْمَيْتَ مِنَ آلْحَيُ ﴾ وهو أصل مواذ الولد، أو الطالح ﴿ وَتُخْرِجُ آلْمَيْتَ مِنَ آلُحَيُ ﴾ وهو عكس ما مر ﴿ وَتَرْزُقُ ﴾ إعطاء وإكراماً ﴿ مَن تَشَامُ ﴾ إعطاء، ﴿ بِغَيْر حِسَابٍ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ عطاء واسعاً لاعد له ولا إحصاء.

نافع وضمار للسمصالح فكسلها خبر ﴿إنك عسلى كسل شسى؛ قسدير تسولج اللهار في الليل بإدخال كل منهما في الليل بإدخال كل منهما في الآخر بالزيادة والنقص ﴿وتسخرج الحيي من المسيت المؤمن مسن الكافر، والحيوان من النطقة ﴿وتسخرج المسيت من الحسي بالعكس ﴿وتسرزق مسن تشاء بسغير حساب عنير محاسب له أو غير مضيق عليه.

﴿لا يستخذ المسؤمنون الكافرين أولياء ﴾ نسهوا عن موالاتهم لقسرابة أو صداقة جاهلية ﴿من دون المؤمنين ﴾ إشارة إلى أن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة ﴿ومن يفعل ذلك فليس من الله ﴾ من ولايسته ﴿فسسي شسسي الله لا يسجتمع مدوالاة مستعاديين

وما لوداده سداد، ووداد الله ووداد عدوه ما خلا محلاً واحداً معاً ﴿إِلَّا أَن تَتَّقُوا﴾ إلا حال روعكم وح لكم إعلاء الله ﴿ تُقَنَّةٌ ﴾ أمراً مؤكداً روعكم وح لكم إعلاء الوداد وإسرار العداء ﴿ وَيُحَذَّرُكُمُ آللَّهُ ﴾ لولاء الأعداء لا لإمر سواه ﴿ نَفْسَهُ ﴾ خرده ﴿ وَإِلَى آللَهِ آلْمَصِيرُ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ المعاد والإصر معد لكم وهو أعسر ما أوعدهم الله.

﴿ قُلْ ﴾ رسول الله لهم ﴿ إِن تُخفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ إسراراً، وهو وِلا ، الأعداء وكلّ عمل سوء ﴿ أَوْ تَبُدُوهُ ﴾ كلاماً وعملاً ﴿ يَعْلَمُهُ آللّه ﴾ طراً لمنا هو عالم أعمالكم وأسراركم وهو أهول مهدّد ﴿ وَ ﴾ هو ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي آلسَّمَنُو بَ ﴾ أسرار أدوارها وأحكام سعودها ولوامعها وأطوار أحوالها وأمور عالم الزوح والمملك ﴿ وَمَا فِي آلاً رُضِ ﴾ ومأسورها وضروع صورها، ولا عمل إلا وهو معلومه، ولا سر إلا وهو محسوسه، ولا معلوم الأوهو مدركه، ولا معدود إلا وهو عالم لعدده، وعلمه أحاط الكلّ ﴿ وَآللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ ﴾ أمر ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ المحول والطّول، وأعدً لكم الأصار.

<sup>﴿</sup>إِلا أَن تَتَقُوا مِنهِم تَقَاةَ ﴾ تَخَافُوا من جهتهم ما يجب إِنقاؤه، وخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان عداوتهم، وهي التقية التي تدين بها الإمامية ودلّت عليه الأخبار المتواترة وقوله تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ﴾ النحل /١٠٦، ﴿ويحذركم أَقُه نفسه وإلى أَنه المصيرُ ﴾ فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه، وهو ترهيب بليغ

<sup>﴿</sup>قل إِن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ﴾ من ولاية الكفار وغيرها ﴿ يعلمه الله ويعلمه الله ويعلم الله ويعلم الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض ﴾ فيعلم سركم وعلنكم ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾.

وروعوا أو اذكروا ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ أحد ألواح كل ﴿ مَا عَمِلَتُ مِنْ ﴾ عمل ﴿ خَيْرٍ ﴾ محمود، أو العراد محصولها العمل ﴿ مُخْصَراً ﴾ ملوحاً مسطوراً ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن ﴾ عمل ﴿ سُومٍ ﴾ ملوم محرم ومكروه ﴿ نَوَدُ ﴾ وداداً كاملاً حال أو محكوم له ماه ﴿ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ﴾ هول المعاد أو العمل السوء ﴿ أَمَدا ﴾ حداً ﴿ بَعِيدا ﴾ عسراً وعِوا ﴿ وَيُحَذُّرُ كُمْ آللَهُ نَفْسَهُ ﴾ أعاد مؤكداً للأول ﴿ وَاللّهُ رَءُوكُ ﴾ كامل الرُحم ﴿ إِأَنْعِبَادِ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ لمنا هو ميول ليم ومصلح ﴿ وَاللّهُ رَءُوكُ ﴾ كامل الرُحم ﴿ إِأَنْعِبَادِ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ لمنا هو ميول ليم ومصلح بُعمائه من المُعادِ أَنْ المُعادِ اللهِ مَعْمَالِهُ مِنْ مَالِهُ مَا اللّهُ مَا عَمِلُهُ اللّهُ مَا اللّهِ مَا عَمِلُهُ اللّهِ الْمُعَادِ اللّهُ مَا عَمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمْ اللّهُ مَا عَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

والهود لما ادّعوا ادّعاء عاطلاً هم أولاد الله وأودّاءه، أرسل الله رداً لهم وأقل والهم رسول الله وإن كُتُمْ أهل الأهواء وهم الهود وتُحبُونَ اللّه وداداً مسدداً وقات على الأهواء وهم الهود ويُحبِبُكُمُ اللّه وداداً مسدداً وقات على الله ومودوده، وهو أصل المماول وأمد المامول وأس الإسلام، وهو حواد للأمر وويَغفِر لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وطراً ووداد أهل الإسلام لله طوعهم أمره وداد الله لأهل الإسلام محو أصارهم لإعدام سوء أعمالهم ووالله غفور»

يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه بين ذلك اليوم ﴿أمداً بعيداً بسافة بعيدة ﴿ويحذركم الله نفسه بترهيب للحث على عمل الخير وترك السوء والأول للمنع من موالاة الكفرة فلا تكرار ﴿والله رؤوف بالعباد ﴾ ومن رأفته أن حذرهم عتابه.

﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ أي لا يكون العبد محبوباً لله حتى يعمل بطاعته متبعاً لحججه ﴿ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴾ قيل: نزلت حين قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، أو حين قال: وفد نجران: إنا نعبد المسيح حباً لله.

لكلّ أحد أطاع رسول الله ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ راحمه.

ولمّا أورد الأعداء علم محمّد (ص) أمره كأمر آلله، وما الأمركما علمه، أرسل الله دَسعاً لِما أوردوا ﴿قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿أَطِيعُوا آللّه ﴾ كما أمركم ﴿وَآلرَّسُولَ ﴾ كما أعلمكم أوامره وأحكامه ﴿فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ عدلوا وصدّوا عنا أمروا ﴿فَإِنَّ آللَهُ لَا يُحِبُّ آلْكُ فِرِينَ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ لَمّا هم أعداؤه.

﴿إِنَّ آللَّهُ أَصْطَفَى الرَّمُ وأَرسل ﴿ ءَادَمَ ﴾ وأعده مصدراً للكل وأعطاه علم الأسماء كلّها وأكمله محسوداً للملك ﴿ وَنُوحاً ﴾ هو رسول طوّل الله عمره، وسدّد أمره حال علوّ المآء وحدره ﴿ وَءَالَ إِبْرَ هَيمَ ﴾ والمراد هو وآله لا الآل وحده، وإكرامه وإرساله أصاره إماماً مرسلاً فإلد آدم ومؤسساً لدار الحرم ومعترا نها، وحماه عمّا سعر العدو وصار معرف ورداً وسلاماً ﴿ وَءَالَ عِمْرَ انَ ﴾ روح الله وأمّه أو رسول هود ورده، ﴿ عَلَى الْعَلَيْنِ ﴾ (٣٣ ﴾ أهل أعصارهم.

﴿قل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا﴾ مضي أو مضارع ﴿فإن الله لا يمحب الكافرين﴾ لا يرضى عنهم، وعدل عن الضمير إلى الظاهر للتعميم والدلالة أن التولي كفر أو اختصاص محبته بالمؤمنين.

﴿إِن الله آصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾ بالنبوة والإمامة والعصمة، وآل إبراهيم إسماعيل وإسحق وأولادهما دخل فيهم النبي عَيَّا أَنْهُ الناقر عليه الله هذه الآية فقال: ونحن منهم ونحن بقية تلك العترة، وآل عمران موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوى بن يعقوب أو عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود بن أيشا من ولد يهودا ابن يعقوب وكان بين عمرانين ألف وثلاثمائة سنة ﴿ ذرية بعضها من بعض﴾ من ابن يعقوب وكان بين عمرانين ألف وثلاثمائة سنة ﴿ ذرية بعضها من بعض﴾ من

للآل الأوّل والأمد ﴿ وَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لكلام الهود ودعواهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٣٤﴾ عالم لما صلح للكلّ.

واذكر رسول الله ﴿إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَ أَنَ ﴾ أَمَّ أُمَّ رُوح الله حال حملها وولوعها للولد ﴿رَبُ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ ﴾ لطوعك وأمرك وكسح حرمك ﴿مَا ﴾ ولداً ﴿فِي بَطْنِي ﴾ الرّحم ﴿مُحَرِّراً ﴾ لك ومصاصاً لأمرك، لا لإعداد مَهام سواه وهو حال ﴿فَتَقَبَّلُ ﴾ اسمع ﴿مِئْتَ ﴾ ما هو المأمول ﴿إِنَّكَ أَنتَ ﴾ لا سواك ﴿ السّمِيعُ ﴾ للسّاو.

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا ﴾ لاكما هو مرادها ومعادها «ما» مدلولا ﴿ قَالَتْ ﴾ أن ﴿ رَبِ إِنَّى وَضَعْتُهَا أَنشَىٰ ﴾ وما جررها أهل الدّهر لإصلاح الحرم واسعاد أهله ﴿ وَاللَّهُ أَعْسَلُمْ بِسَمَا وَطَعْفُ ﴾ ولعل لله إسرارا وحكماً، وهو أول كلام أورده الله إكراماً لولدها ﴿ وَلَيْسَ اللَّهُ كُرُ ﴾ المرصود المدعق اللاّم للعيد كلام ﴿ كَالْأَنفَىٰ ﴾ المولود لها عملاً وعدساً، وهو محصول كلامه والله

سال بعض ﴿ واقه سميع ﴾ نلأقوال ﴿ عليم ﴾ بالنيات والأعمال. ﴿ إذ قالت امرأة عمران ﴾ بن ماثان جنة بنت فاقود جدة عبسى وكانت لعمران بن يصبر بنت اسسسمها مسريم أكسبر مسن هسارون فسظن أن المسراد امسرأت وببطله كفالة زكريا لمعاصرته لابن ماثان وتزوج بنته ايشاع أم يحيى احت مريه للأب ﴿ رب إنسي نسذرت لك ما في بطني محرواً ﴾ معتقاً لخدمة بيت المتدس ﴿ فتقبل مني إنك أنت السميع ﴾ لقولي ﴿ العليم ﴾ بنيتى ﴿ فلما وضعتها ﴾ الضمير لما في بطني، وأنث لأنه كان أنثى أو لتأويله بالنفس أو النسمة ﴿ قالت ﴾ تحسراً إذ كانت ترجو ذكراً ﴿ رب إني وضعتها أنشى واقه أعلم بما وضعت ﴾ اعتراض وهو قول الله، وقرئ على التكلم فيكون كلامها تسلية لنفسها ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾ في الخدمة واللام للعهد وإن كان من قولها فللجنس أي

أعلم ﴿وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ﴾ أملاً لحصول مدلوله وروماً وِآم مسمّاها لاِسمها ﴿وَإِنِّى أُعِيدُهَا بِكَ ﴾ كرمك، والمراد أعصِمها إكراماً ﴿وَذُرَّيْتُهَا ﴾ أولادها ﴿مِنَ الشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿٣٦﴾ المطرود المردود، ورد: «كلّ مولود ممسوس له حال الولاد إلا روح الله وأمّه».

﴿ فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا ﴾ وسعع دعاء أمها وعصم ولدها عمّا هو السّوء ﴿ يِقَبُولُهِ حَسَن ﴾ سماع محمود وصلاح مسعود ﴿ وَأَنبَتُهَا ﴾ رعرعها ﴿ نَباتاً ﴾ مصدر ﴿ حَسَنا ﴾ وسرهدها وأصلحها سداداً وأكملها صلاحاً وطولها عمراً وعمرها طهراً ﴿ وَكَفَّلُهَا ﴾ الله ﴿ زَكْرِيًّا ﴾ وكلّه وأصاره معذاً لمصالحها مكمّلاً لأمورها كما أهلمه الله وأوحاه، وأعد الإماء للذرّ والمهد وكلّ ما صلح للأولاد ورووا معدواً ﴿ كُلّما دَخَلَ ﴾ ورد ﴿ عَلَيْهَا زَكُوبًا الله حَمل مصعد وسَلّم مورده مسدوداً ما صعد لدحص عال أسس وسط المركع، له مصعد وسَلّم ويما أورك وأحس ﴿ عِندَهَا وَرَقا ﴾ أكلاً وأحمالاً. أعطاها الله حمل موسم الحرّ حال موسم الصرّ، وحمل موسم الصرّ حال موسم الطعرّ ما لوارد ومورد الصرّ حال موسم الحرّ حال موسم الوارد ومورد

وليس الذكر كالأنثى فيما نذرت ﴿ وإني سميتها مريم ﴾ وهي في نفتهم بمعنى العابدة ﴿ وإني أعيدها ﴾ أجيرها ﴿ بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها ﴾ رضي بها في النذر مكان الذكر ﴿ بقبول حسن ﴾ بوجه حسن يقبل به النذور ﴿ وأنيتها نباتاً حسناً ﴾ رباها تربية حسنة بما يصلحها في جميع أحوالها ﴿ وكفلها ﴾ أي الله جعل كفيلها ﴿ زكريا ﴾ وقرئ بالتخفيف، وكان زوج أختها ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب ﴾ الصومعة التي بناها لها أو المسجد أو أشرف مواضعه، سمي به لأنه محل محاربة الشيطان ﴿ وجد عندها رزقاً ﴾ فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء ﴿ قال يا مريم أنى ﴾ من أين ﴿ لك هذا قالت

دارها مسدود وما عصره ﴿قَالَتُ ﴾ والحال محلّها المهدكما هو حمال ولدها روح الله ﴿هُوّ ﴾ الحمل أورده الملك ﴿مِنْ عِندِ آللّه ﴾ روح كرمه وكرم إكرامه وسِماط سَماحه ﴿إِنَّ آللّه ﴾ الرّاحم المكرم ﴿يَرْزُقُ ﴾ إكراماً ﴿مَن يَشَامُ ﴾ إعطاءه ﴿يغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ﴿٢٧ ﴾ عطاء واسعاً لا إحصاء له أو طولاً لا أوساً للعمل. وهُنَالِك ﴾ محلاً طارها أو عصراً أطهر لمنا أحسّ حالها وكمالها، وعلم مكارم كرم انه ومعالم طوله ومعاسر أطوار، سيّلها الله لها ﴿دَعَا ﴾ سَأَلُ وَطعي ﴿ زَكَرِيًا رَبّه ﴾ أسحاراً وأصالاً ﴿قَمَالَ ﴾ ملهم ومأموراً ﴿رَبٌ هَبُ ﴾ أعط وأسمو أورد للواحد وما عداه ﴿إِنّك سَميعُ ٱلدُّعا مِن الله علم على معمد أورد للواحد وما عداه ﴿إِنّك سَميعُ ٱلدُّعا مِن الله علم علم كل دعاء وموسر كل معسر وموصل كل سويها

﴿ فَنَادَتُهُ ﴾ دعاه ﴿ اَلْمَالَمَا كُلُو الرَّوحِ وحده أوردها محل الواحد إكراماً له ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ فَالْمُ ﴾ معلَ عال لها أو حرم الله ﴿ أَنَّ اللَّهَ ﴾ ورؤوا مكسور الأول ﴿ يَبْشُرُكَ ﴾ مرسل لك إعلاماً ساراً ﴿ بِيَخْيَى ﴾ ولاده المأمول ﴿ مُصَدُّقاً ﴾ مسدّداً مسدّداً مسدّماً وهو حال ﴿ بِكَلِمَةٍ المنسللة وصل الله وضرسة المسرسل

هو من عند الله فيل: تكلمت صغيرة كعيسى وما رضعت قط، وكان رزقها يأتبها من الجنة كرامة لها ﴿ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بغير تقدير لكترته أو بغير استحقاق تفضلاً ﴿ هنالك ﴾ في ذلك المكان أو الوقت ﴿ دعا زكريا ربه ﴾ لما رأى كرامة مريام على الله ﴿ قال رب هب لي من للنك ذرية طيبة ﴾ كما وهـبتها لحنة العاقر الله جوز، أو لما رأى الفاكهة في غير وقتها طمع في ولادة العاقر، يسأل الولد ﴿ إنك سميع الدعاء ﴾ مجيبه ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أنّ ﴾ أي بأن ﴿ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله ﴾ أي

﴿ وَسَيِّداً ﴾ ساد رهطه، أو إماماً حالاً وصلاحاً وسَداداً ورد، ما هم الإصر ﴿ وَحَصُوراً ﴾ اصراً للرّه طارحاً مس العِرس، أو محصوراً محدوداً آصاراً وآمالاً وَلهوا ﴿ وَنَبِيّاً ﴾ مرسلاً مولوداً ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ الصَّلْعِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ صلحاء الرّهط وكرام الرّسل.

يساء ﴿ وَالَ مَ وَاوَ مَحَالًا عَادَا ﴿ وَالْمُعَلِّ وَاعْظُ ﴿ لَيْ ﴾ واصر ﴿ عَايَنَهُ ﴾ عَلَما الرّسول ﴿ وَابَ أَجْعَلَ ﴾ واعظ ﴿ لَيْ ﴾ واصر ﴿ عَايَتُك ﴾ مِعْلامك لأغلم حمله وسؤاله لحصول كمال السّرور، ﴿ قَالَ ﴾ الملك ﴿ عَايَتُك ﴾ مِعْلامك لعلم الحمل ﴿ أَلّا تُكلّم آلتًا سَ ﴾ عدم ألوك الكلام إلاّ حال أداء وردك وورد: كلّ مشحله " وورد: «أمسِك عنا الكلام الصواله لسؤاله العلم، أو المراد: هو مكل مشحله " وورد: «أمسِك عنا الكلام العسرا له لسؤاله العلم، أو المراد: هو

بعبسى لأنه وجد بنوله تعالى ، كن عن غير أب ﴿ وسيداً ﴾ رئيسا في طاعة الله على أهل طاعته ﴿ وحصوراً ﴾ لا يأتي النساء ﴿ ونبياً من الصائحين قال رب أنّى يكون لي غلام ﴾ تعجباً ﴿ وقد بلغنى الكبر ﴾ أدركنى كبر السن وأضعفنى، وكان له تسع وتسعون سنة، ولامراته ثمان وتسعون ﴿ وامراتي عاقر ﴾ لا تلد ﴿ قال كذلك ﴾ مثل خلق الولد من الهرمين ﴿ الله يفعل ما يشاء قال رب أجعل لي آية ﴾ علامة لوقت الحمل لأتلقاه بالشكر، أو أعلم بها أن ذلك البشارة منك ﴿ قال آيتك ألا تكلم الناس ﴾ لا تقدر على تكليمهم

الصّوم ولاكلام حال صومهم ﴿ ثَلَنْهُ أَيَّامٍ ﴾ ولاء ﴿ إِلَّا رَمْزا ﴾ ورآء ماكالمه المثلك وهو وَمَا الرّأس أو اللّمح ﴿ وَآذْكُر ﴾ آدع ﴿ رُبُّك ﴾ إلنهك ﴿ كَثِيراً ﴾ لا إحصاء له ﴿ وَسَبِّح ﴾ صل ﴿ بِآلْعَشِي ﴾ العصر وحوّله ﴿ وَآلْإِبْكُر ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ورآء السّحر.

﴿وَ﴾ آدَكر رسول الله ﴿إِذْ قَالَتِ آلْمَلَئِكَةُ ﴾ المراد الملك وحده وهو: «الرّوح» ﴿يَا مَرْيَمُ ﴾ ورد: «كلّموها صراحاً» وكلام الملك معها لإكرام لها لا لإرسال أو إرهاصاً لروح الله وما أرسل إلاّ مره، أو المراد ألهموها ﴿إِنَّ آللَّهُ أَصْطَفَلُ ﴾ أكرمك أولاً عصر الولاد وسمعك منا أملك ﴿وَطَهَرَكِ ﴾ وعصمك عما سآءك وسلمك مما هو العور والرّكس كما هو للأعراس عموماً ﴿وأَصْطَفَلُ ﴾ وأعطاك ولذاً لا والله له كروح الله ﴿عَلَىٰ نِسَاءِ آلْعَلَمِينَ ﴾ وأعطاك ولذاً لا والله له كروح الله ﴿عَلَىٰ نِسَاءِ آلْعَلَمِينَ ﴾

﴿ يَسْمَرُيْمُ أَفْسَتَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ دَوَامُ الطَّوعُ وَطُولُ الدَّعَاءُ ﴿ وَأَسْجُدِى وَأَرْكَعِى ﴾ ما أورد الرّكوع أوّلاً وما صدره لما هو المأمور والمعمول لهم أمداً ﴿ مَعَ آلرًا كِعِينَ ﴾ ﴿ ٤٣﴾ اللآوا صلّوا مع الملأ.

﴿ ثلاثة أيام ﴾ بلياليهن ﴿ إلا رمزاً ﴾ إشارة كان يؤمئ برأسه ﴿ واذكر ربك كثيراً ﴾ في أسام المسنع، وفيه تأكيد لما قبله ﴿ وسبح بالعشي ﴾ من الزوال إلى الغروب ﴿ والإبكار ﴾ من الفجر إلى الضحى ﴿ وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله أصطفاك ﴾ أو لا حين تقبلك من أمك ربّاك وأكرمك برزق الجنة ﴿ وطهرك ﴾ مما يستقذر من النساء أو من السفاح ﴿ واصطفاك ﴾ آخراً بالهداية، وتكليم الملائكة، والولد بلا أب ﴿ على نساء العالمين ﴾ عالمي زمانك، وفاطمة سبدة نساء العالمين مطلقاً ﴿ يا مريم اقتنى لربك واسجدي واركعي ﴾ أمرت بالصلوات بذكر أركانها ﴿ مع الراكعين ﴾ في الجماعة، أو مع من يركع في صلاته لا مع من لا يركع.

﴿ ذَ لِكَ ﴾ أحسوال روح الله وأمنه وموكلها وولده وأمنها ﴿ مِنْ أَسْبَآءِ الْغَيْبِ ﴾ أسرار علم الله ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ محمّد (ص) إعلاءً لحالك وإكمالاً لأمرك وما علمه إلاّ لما,أوحاه الله ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾ صدد علماء الحرم ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَنْمَهُمْ ﴾ سهامهم وسط المآء حال ولادها، أو المراد مساطر طرس الهود رصاداً ﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ إصلاحاً وإكمالاً ﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ محمّد (ص) ﴿ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَعِسمُونَ ﴾ ﴿ 2٤ ﴾ هؤلاء العلماء لإكمالها.

واذكر رسول الله ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَئِكَةُ ﴾ الرّوح وحده ﴿ يَسْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللّه ﴾ كرماً ﴿ يُسَبَشُرُكِ ﴾ إعلاماً ساراً ﴿ بِكَلِمَةٍ ﴾ صدورها ﴿ مِنْهُ ﴾ الله ﴿ آسْمُهُ الْمَسِيحُ ﴾ وسمّاه لما كلّما مسح الأعلام صحوا أو مسح الرّمكاء ورحل دواماً أو مسحه الرّوح ﴿ عِيسَى آبْنُ مَرْيَعُ ﴾ أوراد إسم أمّه إعلاماً لعدم الوالد له ﴿ وَجِيها ﴾ محموداً مسعوداً آمراً فيماماً وهو حال ﴿ فِي ٱلدُّنْبَا ﴾ لأتوكه حالاً ﴿ وَ أَلْهُ وَرِينَ الْمُقَرِّيِينَ ﴾ ﴿ وَ٤ ﴾ لصعوده مصاعد ﴿ وَالْمُ اللهُ ال

﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسُ ﴾ ومكملاً لهم وهو ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ مصدر صار إسماً للممهّد وهو حال ﴿ وَكَهْلًا ﴾ حال كمال إدراكه وسطوع حواسه وعلوّ علمه وهو

<sup>﴿</sup> ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ﴾ أي ما سبق من الغبوب التي لا تعرف إلا بسالوحي ﴿ ومساكسنت لديسهم إذ يلقون أقلامهم ﴾ التي كانوا يكتبون بها التوراة للإقراع أو قادحهم ليعلموا ﴿ أيهم يكفل مريم وماكست لديسهم إذ يختصمون ﴾ تنافسا في كفالتها ﴿ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشوك بكلمة منه اسمه المسيح ﴾ في لغتهم مسيحاً لأنه معناه المبارك ﴿ عيسى ابن مريم وجيها ﴾ حال من دكلمة ، سوغه وصفها ﴿ في الدنيا ﴾ بالنبوة ﴿ والآخرة ﴾ بالشفاعة ﴿ ومن المقربين ﴾ من الله ﴿ ويكلم الناس في المهد وكهلا ﴾ من غير تفاوت في

حال الوسط، والحاصل كلامه معهم حال المهد والكهل كلام الرّسل علوّاً وكمالاً ﴿ وَ ﴾ وهو ﴿ مِنَ ﴾ الرّهط ﴿ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ أكارم الرّسل وأصالحهم.

﴿قَالَتُ ﴾ أُمّه روماً للإعلام ﴿رَبُّ أَنَى ﴾ للحال ﴿ يَكُونُ لِى وَلَدٌ ﴾ كما هو معهوداً ﴿قَالَ ﴾ هو وعدك ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ والولاد مع عدم المس ما هو معهوداً ﴿قَالَ ﴾ المَلَك أو الله والملك حال الأمر ﴿ كَذَ لِكِ ﴾ ما وُلد ولد إلا وله والد ﴿ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ هو آسر ومصرّح ما أراده كما آدم وحوّا ولا والد ولا أُمّ لهما وله جوال كل حال، ﴿ إِذَا قَضَى ﴾ الله ﴿ أَمْرا ﴾ أراده وحَكَمه ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ كُلُ الله وَالمُولِ كُلُ حال المعدوم المراد حصوله ﴿ كُن ﴾ صر حاصلاً ﴿ فَيَكُونُ ﴾ لأمر المعهود المحكوم كما أراد، ولا إمهال لأمره ولا راد لحكمه.

﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ الله الولد المحمود ﴿ أَلْكِتُلْبَ ﴾ ألواح رسل أوحاهم الله. أو علم الشيطر والرّسم وهو أكمل أهل عصر رسماً ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ أسرار الكلّ ﴿ وَٱلْتُورُ أَنَ ﴾ طرس روح الله.

﴿ وَرَسُولًا ﴾ موصول مَع أَحَوال أَمَامَه، أو المدراد واصاره رسولاً، أو الاصل كهلاً ورسولاً ﴿ إِلَىٰ يَنِيَ إِسْرَ عِبْلَ ﴾ أوردهم لمّا هو مرسَل هم لا عام أو لردّ ما وهموا هو مرسل لسواهم لا لهم مكمّلاً معهم ﴿ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُم بِنَايَةٍ ﴾ لودٌ ما وهموا هو مرسل لسواهم لا لهم مكمّلاً معهم ﴿ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُم بِنَايَةٍ ﴾

الحالين بكلام الله، فيل: رفع شاباً فالمراد كهلاً بعد نزوله وذكر تقلب أحواله دليل على نفي إنهبته ﴿ ومن الصالحين ﴾ حال رابع من كلمة ﴿ قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر ﴾ تعجب أو استفهام ﴿ قال ﴾ جبرائيل أو الله وهو المبلغ ﴿ كسدلك الله يسخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ قادر أن يخلق الأشياء بلا أسباب كما خلقها بأسباب ﴿ ويعلمه الكتاب ﴾ الكتابة أو جنس الكتب المنزلة ﴿ والحكمة والتوراة والإنجيل ﴾ خصاً لفضلهما. ﴿ ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جنتكم بآية من ربكم ﴾ أي بقبول أرسلت

عَلَمَ ودالَ، والمراد الأعلام والدّوالَ ﴿ مِّن رَّبُّكُمْ ﴾ لسداد كلام أورده وإصلاح مرام أصرَحه ﴿ أَنِّي ﴾ وروَوه مكسوراً ﴿ أَخُلُقُ ﴾ أصوَر ﴿ لَكُم مِّنَ ٱلطُّين ﴾ حَماء أسود ﴿ كَهَيْئَةِ ٱلطُّيْرِ ﴾ مصوّراً كاملاً ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ ﴾ المصوّر ﴿ فَيَكُونُ طَيْراً﴾ له اللّحم والدّم والرّوح والحمل والولاد وما صوّر وعمّر إلاّ الوطواط ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أمره وحكمه ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ أصحَح ﴿ ٱلْأَكْمَهُ ﴾ وهو مولود وُلد مع عماه أو الممسوح ﴿ وَٱلْآثِرَصَ ﴾ وهو مرء طلح سطح صرمه لطلاح الدّم، أو السّوداء أو ما عداهما وهما أعسر علل وأسوء أدواء وهو دّاواهما دعاء ﴿وَأَخْيَ ٱلْمُوْتَيْ﴾ ادعو الله وهو سامع الدّعاء وواسع العطاء، وورد عمّر رهطاً واحدهم سام صدع مرمسه وسطع هرماً ووهم جلول المعاد وأهواله وما هرم أحد عصره. ولمّا كلّم حار وسأل روح الله أحلّ النعام؟ جاوره لا، وعمّرك الله لدعاء اسم الله الأكرم. ورهطه كلَّهم سمَّوه سحراً ﴿ بِإِذْنُ ٱللَّهِ ﴾ حِكمه كرَّره مؤكَّداً ﴿ وَأَنْبُنُّكُم ﴾ أعمَلكم وأصرَحكم ﴿بِمَا تَأْكُلُونَ﴾ مَأْكُلُكُم ﴿وَمَا تَدَّخِرُونَ﴾ ممّا هو معذكم سرّاً لااطّلاع لأحد سواكم، و اما: للموصول وله محمل المصدر ﴿ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ دُورِكم ومطاعمكم ﴿إِنَّ فِسِي ذَ إِلَكَ﴾ مامر ﴿لَأَيَـةُ﴾ عَلَماً ﴿لَكُمْ﴾ لسَـداد رسولكم ﴿إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿ ٤٩﴾ لله ورسله سَداداً.

رسولا (أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه الضمير للكاف بمعنى مسئل (فسيكون طسيراً ببإذن الله) وأسره إنسارة الى أن إحباءه من الله لا منه (وأبرئ الأكمه) الذي ولد أعمى (والأبرص) قبل: ربما اجتمع عليه ألوف من المرضى من أطاق أتاه ومن لم يبطق أتاه عبسى، وما يداوى إلا بالدعاء (وأحيي الموتى) وممن أحيا سام بن نوح (بإذن الله) كرر لدفع توهم الإلوهبة (وأنبكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) أي بالمغيبات من أحوالكم (إن في ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين) مصدقين بالمعجزات.

﴿ وَ ﴾ حصل الورود ﴿ مُصَدُقا ﴾ مسدّداً ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَى ﴾ مما اورده وأوحاه الله ﴿ مِنَ آلتُورُ أَو ﴾ طرس الهود ﴿ وَ ﴾ حصل الورود ﴿ لِأُحِلَّ لَكُم ﴾ لأعلّم كالمحم إحلالاً ﴿ بَعْضَ آلَذِى ﴾ أراد الكلّ ﴿ حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ كلّحوم الدّاعر والسّمك، وورد علماء الهود حرّموا أموراً ما حرّمها الله، والله أمره إعلام ما هو الحلال والحرام لهم ﴿ وَجِئْتُكُم بِنَايَة ﴾ عَلَم ﴿ مِن رَّبُكُمْ ﴾ كرّر مؤكّدا وحدّها لوحود كلّها مدلولاً ومآلاً كما مر ﴿ فَآتُهُوا آللّه ﴾ رُوعوه واطرحوا طوالح الأعمال ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ ﴿ وَ٤ كَمَا أَدَعوكُم.

﴿إِنَّ آللَهُ ﴾ الآسر المصلح لأمور الكلّ ﴿رَبِّى وَرَبُّكُمْ ﴾ ردّ لهم عمّا وهموه إلنهاً ﴿فَانْدُا ﴾ الوارد المأمور وصدوا عمّا سواه ﴿هَاٰذُا ﴾ الوارد المأمور ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ مسلك سواء لإعلى لإسلام.

﴿ فَلَمَّا أَحَسُ المعروعِلَم عَلَما لا إعوار له كعلم الحواس ﴿ عِيسَى مِنْهُمُ ﴾ الهود ﴿ أَلْكُفْرَ ﴾ العدول والصّدود إصراراً وأرادوا إهلاك ﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيّ ﴾ أولو الإمداد والإسعاد وارداً سالكاً ﴿ إِلَى ﴾ أمر ﴿ ٱللّهِ ﴾ وإسلامه

<sup>﴿</sup>ومسسطة ألمسا بين يدي من التوراة ﴾ أي وجسئتكم مصدفاً ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ﴾ في شريعة موسى كلحم الإبل والشحوم والثرب وبعض الطير والسمك ﴿وجئتكم بآية من ربكم ﴾ ذكر ذلك أولا تمهيداً للحج ثم كرره بعد ذكر الحجة تذكيراً يترتب عليه ﴿فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربى وربكم فاعبدوه ﴾ إشارة إلى العلم والعمل ﴿هذا ﴾ أي الجمع بين الأمرين ﴿صراط مستقيم ﴾ موصل إلى النجاة.

<sup>﴿</sup> فلما أحس عيسى منهم الكفر﴾ لما سمع ورأى أنهم يكفرون، وعلم ذلك منهم كمعلم ما يدرك بالحواس ﴿ قال مسن أنسصاري إلى الله ﴾ الجار

﴿قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ﴾ هم كُمَل رهطه وكرام أهل الولاء له حوروا عمّا هو العَوار والوصم ورد هم رسل وَرَدَهُم ملوك ووردهم عرك وهم مصطادو السمك ﴿نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ﴾ أرداء إسلامه ورسوله ﴿ ءَامَنًا بِاللَّهِ ﴾ المرسل للرَسل أوّلاً وهو أرسلك رسولاً مصلحاً لرهطك ﴿ وَٱشْهَدْ ﴾ عدلا ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ لك والرّسل كلّهم مسدّدو أرهاطهم ومصلحو أمورهم معاداً.

ودعوا ﴿رَبُنَا﴾ اللّهم ﴿ مَامَنًا﴾ إسلاماً كاملاً ﴿ بِمَا أَنزَلْتَ ﴾ وهو الطّرس المعهود ﴿ وَا تَبَعْنَا ﴾ طوعاً ﴿ الرَّسُولَ ﴾ رسولك ﴿ فَا كَتُبْنَا ﴾ كما هو كرمك ﴿ مَعَ ﴾ الملا ﴿ الشَّلْهِدِينَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ لوحودك وهم عدول الصّلحاء طُرًا أو لأولاد آدم وهم رهط محمّد صلعم أو للأمران هم الرّسل عموماً.

﴿ وَمَكُرُوا﴾ محلوا وسعوا للقلائ سراً وهموا طلاح الأمر وهم طُلاَج الهود ﴿ وَمَكُرُوا﴾ محلوا وسعوا للقلائ سراً وهموا طلاح الأمر وهم طُلاَج الهود ﴿ وَمَكُرُ اللهُ ﴾ رد الله مكرهم وهما، أو مكر الله إهلاكهم ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ أعلمهم لما رد مكرهم ولا علم

متعلق بأنصارى أي من يضيف غمه إلى الله في نصرى ﴿قال الحواريون ﴾ حواري الرَّجل خالصته، من الحور وهو البياض الخالص، لنقاء قلوبهم وخلوص نبتهم ﴿نسحن أنسمار الله ﴾ أنسمار دينه ورسوله ﴿آمننا بالله وأشهد بأنا مسلمون ﴾ استشهدوه لأن الرسل يوم القيامة يشهدون لقومهم وعليهم.

﴿ ربنا آمنا بِما أنزلت وأتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ بالوحدانية أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم، أو مع أمة محمد لقوله لتكونوا شهداء على الناس ﴿ ومكروا ﴾ أي البهود الذين أحس منهم الكفر بتوكيلهم من يقتله غيلة ﴿ ومكر الله ﴾ برفعه عيسى وألقاء شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل، وأسند المكر إليه تعالى للمقابلة ﴿ والله خير الماكرين ﴾ أنفذهم كيداً.

لهم وحصل المكر.

﴿إِذْ قَالَ آللّهُ وهو معمول المحر الله أو الاذكر ﴿ يَسْعِيسَى إِنِي مَتُوفِيكَ حاسم عُمرك ومكمل عملك، وعاصمك عما أراد الأعداء وهو اهلاكك وإهدار دمك ﴿ وَرَافِعُكَ ﴾ مُصعدك ﴿ إِلَى ﴾ سماء العنو ومحل الكرم وعالم الرّوح وملك الملك ﴿ وَمُطَهِّرُكَ ﴾ محرّرك وحارسك ﴿ مِنَ ﴾ هم هؤلاء ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الملك ﴿ وَمُطَهِّرُكَ ﴾ محرّرك وحارسك ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المملا ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المملا وعملوا كما هو أمرك وهم أهل الإسلام، ورد المراد رهط روح الله وج المراد ادّعوا ود طوعك ﴿ فَوْقَ ﴾ الرّهمط ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ علاها عدلوا وهو الهود ورهط روح الله أو الله و حدها وعلو الرّوم وكوحهم علاها عدلوا وهو الهود ورهط روح الله أو الله و حدها وعلو الرّوم وكوحهم علاها كما وعد الله ساطع أدلاء وخساماً ﴿ إِلَى المُوا و عداداً ﴿ فِيمَا ﴾ أمر ﴿ كُتُمْ فِيهِ ﴾ معادكم ﴿ فَأَحُكُمُ مُعَلَيْ عَدِلاً و عداداً ﴿ فِيمَا ﴾ أمر ﴿ كُتُمْ فِيهِ ﴾ معادكم ﴿ فَأَحُكُمُ مُعَلَيْ عَدِلاً و عدادا الرّسول وسداد كلامه.

<sup>﴿</sup>إذ قال الله ﴾ ظرف خبر الماكرين أو لمكر الله ﴿ يا عيسى إنسي متوفيك ﴾ مستوفى أجلك وعاصمك من قتلهم إلى أجلك المسمى، أو متسلمك من الأرض، أو قابضك إلى غبر موت ﴿ ورافعك إلى ﴾ إلى سمائي ومقر ملائكتي ﴿ ومطهرك من الذين كفروا من سوء جوارهم ﴿ وجاعل الذين أتبعوك قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ يعلونهم بالحجة والسيف في أكثر الأحوال، ومتبعوه هم المسلمون دون من كذبه وكذب عليه من اليهود والنصارى ﴿ ثم إلى مرجعكم ﴾ أي عيسى ومن تبعه وكفر به ﴿ فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ في أمر الدين.

﴿ فَأَمَّا﴾ المللا ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عدلوا عمّا هو سواء الصراط ﴿ فَأَعَذَّ بُهُمْ ﴾ لعدولهم ﴿ عَذَاباً شَدِيداً ﴾ وأحوّل صورهم وأهلكهم إهلاك أعسراً وأعللهم وأولمهم وأوصلهم عواسر العلل والآلام ﴿ فِي ﴾ الذار ﴿ الدُّنْيَا وَ ﴾ الذار ﴿ اللَّذِيْ الذار ﴿ الدَّنْيَا وَ اللَّهُم مِن نَنْصِرِينَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ أهل إمداد وإسعاد لذسع الآلام والآصار.

﴿ وَأَمَّا ﴾ الماذ ﴿ اللَّهِ عِنْ عَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ الصَّلِحَاتِ ﴾ ما أمرها الله ﴿ فَيُوفِيهِمْ ﴾ الله ﴿ أُجُورَهُمْ ﴾ وآما لأعماله ﴿ وَاللَّهُ ﴾ الملك العدل ﴿ لا يُحِبُ الطَّلْلِينَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ الصّداد عمّا أمرهم الله ﴿ وَاللَّهُ ﴾ الملك العدل ﴿ لا يُحِبُ الطَّلْلِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ الله وأنه و حالها وهو محكوم. محموله ﴿ فَتُلُوهُ عَلَيْكُ ﴾ محمد (ص) لحصول علمك ﴿ وَلَيْ الْأَيْتِ ﴾ الكوامل والأعلام الله وهو حال ﴿ وَالذَّكُم اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ محكه أو حاو لحكم ومصالح، والمراد كلام الله، وورد هو اللَّوم.

ولمَّا سألوا رسول الله صلعم حال ولاد روح الله أرسل الله ﴿إِنَّ مَثْلُ عِيسَىٰ﴾ حال ﴿ عَادمَ ﴾ لما لا

﴿ فأمسا الذيسن كسفروا فأعسذ بهم عسذابساً شسديداً في الدنسيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعسملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والمنطب المحكم وقرئ يوفيهم بالياء والباقون بالنون ﴿ واقه لا يحب الظالمين ﴾ لا يرضى عنهم ﴿ ذلك ﴾ المذكور من نبأ موسى وغيره ﴿ نتلوه عليك مسن الآيسات والذكر الحكيم ﴾ القرآن الناطق بالحكمة أو المحكم أو اللوح المحفوظ ﴿ إن مثل عيسى ﴾ في الخلقة من غير أب ﴿ عند الله كمثل آدم خلقه من تواب ﴾ من غير أب ولا أم، شبه الغريب بالأغرب لبكون أقطع للخصم خلقه من تواب ﴾ من غير أب ولا أم، شبه الغريب بالأغرب لبكون أقطع للخصم

والد له ﴿خَلَقَهُ﴾ صوّر الله آدم ﴿مِن تُرَابٍ﴾ صلصال ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن﴾ صر مَادْماً ﴿فَيَكُونُ﴾ ﴿ ٥٩﴾ صار مؤدّماً حال حكاها الله.

هو ﴿أَلْحُقُ﴾ السّداد العدل صادراً ﴿مِن رَّبُكُ﴾ الأكرم ﴿فَلَا تَكُـن﴾ رسول الله ﴿مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ أهل الإعوار والوهم واعلم علماً مسدّداً، والكلام مع رسول الله صلعم والمراد رهطه.

﴿فَمَنْ حَاجَكَ ﴾ ما رآك رسول الله ﴿فِيهِ ﴾ أمر روح الله ﴿مِن بَعْدِ مَا ﴾ للموصول ﴿جَاءَكَ ﴾ وردك وصع وروده لك ﴿مِنَ آلْعِلْم ﴾ المسدّد المعدلل ﴿فَقُلْ ﴾ لهم محمّد (ص) ﴿ تَعَالُوا ﴾ هلموا ما وحّده رعاء لعموم مدلول الموصول. ﴿فَدُعُ أَبْنَاءَنَا ﴾ أراد ولا أسد الله الكرار ﴿وَأَبْنَاءَ كُمْ ﴾ أولادكم ﴿وَنِسَاءَنَا ﴾ أراد ولده الودود عِرس أسد الله وأهله ﴿وَنِسَاءَ كُمْ ﴾ أعراسكم ﴿وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ ﴾ وهو الدّعاء كذا ﴿وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ ﴾ وهو الدّعاء كذا ﴿فَنَجْعَل لَّعْنَتُ آللّهِ ﴾ طرده وردة ﴿عَلَى ﴾ الرّهط ﴿آلْكَنَذِينَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ أهل الوّلع عموماً سواء رهطكم أو رهط محمّد رسول الله.

<sup>﴿</sup> ثم قال له كن فيكون﴾ حكاية حال ماضية.

<sup>﴿</sup> الحق﴾ خبر محدوف أي هذا أو هو أو مبتدأ خبره ﴿ من ربك فلا تكن من الممترين﴾ نهبه ﷺ من باب التهيج لزيادة اليقين أو من باب إياك أعنى.

<sup>﴿</sup>فمن حاجك﴾ من النصارى ﴿فيه ﴾ في عيسى ﴿من بعد ما جاءك من العلم ﴾ بأنه عبد الله ورسوله ﴿فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ أي يدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه وهو من كنفسه إلى المباهلة ﴿ثم نبتهل ﴾ نباهل بأن نلعن الكاذب منا، والهبلة بالفتح والضم اللعنة ﴿فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ دعاهم إلى الشهادتين وأن عيسى عبد مخلوق

﴿إِنَّ هَـٰذَا﴾ المسطور وهو حال روح الله وأمّه ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَّ﴾ السّاد الواطد ﴿وَمَا مِنْ ﴾ مؤكد للرد ﴿إِلَهِ ﴾ مألوه ﴿إِلَّا اللّه ﴾ وهو مدلول الاإله إلا الله الأمساهم له ولا ولد، والمراد رد رهط روح الله ﴿وَإِنَّ اللّه ﴾ كامل الطّول ﴿لَهُوَ ﴾ لا أحد سواه ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ مُلْكاً وأمراً ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ حِكَماً واسراراً . ﴿ لَهُوَ إِنْ تَوَلُّوا ﴾ صدّوا وما طاوعوا ﴿ فَاإِنَّ اللّه ﴾ العالم للكلّ ﴿ عَلِيمٌ الله وهدّدهم.

﴿ قُلُ محمد رسول الله ﴿ يَنَا هُلَ آلْكِتُ بِ الهود ورهط روح الله ﴿ نَعَالُوا ﴾ هلموا ﴿ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ﴾ عدل سواها الله مدلولاً وسَداداً ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ ما أدّار عها كلام الله وطرس الهود و كلوس روح الله والرسل كلهم مآلها ﴿ أَلَّا نَعْبُدُ ﴾ إلنها ﴿ إِلَّا آللَه ﴾ لا سواه ﴿ وَلَا نَصْرُ مِن مِن الله ولا سوهم له ﴿ أَلَّا نَعْبُدُ ﴾ إلنها ﴿ إِلَّا آللَه ﴾ لا سواه وَوَلَا نَصْرُ مِن مِن الله ولا سوهم له

بأكل وبشرب ويحدث فأبوا، فقال: فيلحضركل منا ومنكم نفسه وأعـزة أهـله فندعوا على الكاذب من الفريقن، فقبلوا، فأتـى عَلَيْتِوَلَّهُ بأمـير المــؤمنين وفـاطمة والحسنين غَلِمُنِكِظْ، فخافوا ولم يرضوا ورضوا بالجزية وانصرفوا.

﴿إِنْ هَذَا﴾ الذي قص من نبأ عبسى ﴿لهو القصص﴾ النبأ ﴿الحق وما من إله إلا الله ﴾ رد على النصارى في تثليثهم ﴿ وإن الله لهو العزيز الحكيم ﴾ لا يشارك في الحكمة والقدرة ﴿ فإن تولوا فإن الله عليم بالمقسدين ﴾ وعيد لهم، ولم يقل بهم ليدل على أن الإعراض عن الحجج والتوحيد إفساد للدين بل للعالم.

﴿قل يا أهل الكتاب﴾ يعم أهل الكتابين أو نصارى نجران أو يهود بالمدينة ﴿تسعالوا إلى كسلمة سسواء﴾ مستوية ﴿بسيننا ويسينكم﴾ لا نخلف فيها الرسسل والكتب وهسي ﴿ألا نعبد إلا ألله ولا نشسرك به شيئاً ﴾ في عبادة مساهم اهلاً للطّوع كما هو علمكم ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا ﴾ طوعاً ﴿ بَعْضا ﴾ أحاداً ﴿ أَرْبَاباً ﴾ حكّاماً ورؤساء ﴿ مُن دُونِ آللّهِ ﴾ سواه وهم أطاعوا علماء رهطهم وألاههم وحرّموا حرامهم وحلّلوا حلالهم وما عملواما أرسله الله ﴿ فَا نَولُوا ﴾ عدلوا وصدّوا عمّا أمروا ورُدعوا ﴿ فَقُولُوا ﴾ لهم أهل الإسلام ﴿ آشهدُوا ﴾ عدلاً وسَداداً ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ لله الواحد الأحد.

﴿ يَسَاهُلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ الطّرس ﴿ لَمْ تُحَاجُونَ فِي الْمِر ﴿ إِبْسَ اهِيمَ ﴾ أمر ﴿ إِبْسَ اهِيمَ ﴾ وإسلامه والهود ورهط روح الله وهموه واحدهم ﴿ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَ أَهُ ﴾ مدار الهود ﴿ وَٱلْا مِن بَعْدِهِ ﴾ رواحه عهوداً طوالاً ومُذَداً مداداً ﴿ أَفَلا تُعْقَلُونَ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ولع كلامكم وسوء وهمكم وطلاح دعواكم ولم موهومكم أمر محال.

وغسره ﴿ ولا يستخذ بسعضنا بسعضاً أربساباً من دون الله ﴾ لانتول عزير أبن الله ولا المسبح ابن الله، ولا نطبع الأحبار فيما أحدثوا من التحليل والتحريم، إذ من أصغى إلى ناطق فقد عبده.

﴿ فَإِنْ تُولُوا﴾ عن التوحيد ﴿ فقولُوا اشهدُوا بِأَنَا مسلمُونَ ﴾ أي لزمتكم الحجة فاعترفو بأنا مسلمون دونكم.

﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابِ لَمْ تَحَاجُونَ فَيَ ابْرَاهِيم﴾ ادعى كل من البهود والنصاري أنه منهم ﴿ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ﴾ وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة، وقبل: عيسى بألفين، فكيف يكون على اليهودية والنصرانية!

﴿ هَا ﴾ للإعلام ومدلوله إعلموا ﴿ أَنتُمْ ﴾ محكوم، محموله ﴿ هَا وَلاَ هَا الرَّهِ اللهِ عَلْمُ ﴾ مما الأرهاط الوره ﴿ حَنجَجْتُمْ ﴾ عِداءً وهموكاً ﴿ فِيمَا ﴾ أمر ﴿ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ مما حواه طرسكم وأدركه حسّكم الكدر ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ ﴾ وهما وصدوداً ﴿ فِيمًا ﴾ أمر ﴿ لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ وما هو مدلول طرسكم المرسل، ومعلومكم هو ادعاءكم الموهوم ﴿ وَ اللهُ يَعْلَمُ ﴾ أمره ﴿ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ حاله هو رسول أرسل الإصلاح رهطه.

﴿ مَا كَانَ ﴾ أصلاً ﴿ إِبْرَ 'هِيمُ ﴾ الرّسول ﴿ يَهُودِيّاً ﴾ كما ادّعاه الهود ﴿ وَلَا نَصْرَانِيّاً ﴾ كما ادّعاه رهط روح الله، وهو ردّ لكلامهما ودعواهما ﴿ وَلَنكِن كَانَ حَنِيفاً ﴾ كما ادّعاه رهط روح الله، وهو ردّ لكلامهما ودعواهما ﴿ وَلَنكِن كَانَ حَنِيفاً ﴾ طاهراً موحّداً مال عمّا هو السّوء ﴿ مُسلّماً ﴾ أسلم لله مصمّماً ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ﴾ الملا ﴿ أَلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ كانهود وما عداهم ردّ لدعواهم.

﴿إِنَّ أَوْلَى آلَنَاسِ ﴾ وأحراهم وأوصلهم ﴿بِإِبْرَ هِيمَ ﴾ طوعاً ﴿لَلَّذِينَ آتَبَعُوهُ ﴾ أطاعوه وسمعوا أمره وأحكامه ﴿وَهُلَدًا ٱلنَّبِئُ ﴾ محمد رسول الله صلعم، ورؤوه مكسوراً ﴿وَ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا وهم رهطه ﴿ وَاللَّهُ ﴾ الرّاحم ﴿ وَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ معدهم ومسعدهم حالاً ومآلاً

<sup>﴿</sup> هسا﴾ للسنب ﴿ أنستم هسؤلا و حساججتم ﴾ جادلتم ﴿ فيما لكم به علم ﴾ مما في التوراة والإنجيل ﴿ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ﴾ ولا ذكر في كستابيكم من ديس إبراهيم ﴿ واقه يسعلم ﴾ ذلك ﴿ وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم ينهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً ﴾ ماثلاً عن الأديان الباطلة ﴿ مسلماً ﴾ مخلصاً لله ﴿ وماكان من المشركين ﴾ قبه تعريض بشركهم.

<sup>﴿</sup>إِن أُولَى النَّاسَ بِإِبْرَاهِيمَ ﴾ أخصهم به وأقربهم منه ﴿للَّذِينَ اتَّبَعُوهُ سَابِقاً ﴿ وَاللَّهُ وَلَى النَّبِي وَالَّذِينَ آمنُوا ﴾ معه لموافقتهم له في أكثر شريعته أصالة ﴿ وَاللَّهُ وَلَى المؤمنين ﴾ ناصرهم.

لطعوعهم أوامره واحكامه.

﴿وَدَّت طَّأَنِفَةٌ ﴾ رهط ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ الهود ﴿ لَوْ يُضِلُونَكُمْ ﴾ أهل الإسلام إطلاحاً، وهم دَعوا عمّاراً ومعه رده آه لطوعهم وأرادوا عودهم، و«لو» للمصدر ﴿ وَمَا يُضِلُونَ ﴾ أحداً ﴿ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ وما معاد طالاعهم وإطلاحهم سواهم ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ مآل أمرهم وسوء معادهم.

﴿ يَسَأَهُلَ ٱلْكِتَنبِ ﴾ رهط الهبود ورهط روح الله ﴿ لِهُمْ تَكُفُّرُونَ ﴾ رداً وعدولاً ﴿ يِثَايَبَ ٱللّهِ ﴾ أدلاء سواطعه عموماً أو دوال طرسه للهود ورهط الرّوح و أو محامد محمد رسول الله صلعم وموعد إرساله ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنتُمْ ﴾ أهل الطّرس ﴿ تَشْهَدُونَ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ يَسِنداد مدلولها.

﴿ يَا أَهُلُ الْكِتَبِ ﴾ رهط الهؤد ورهط روح الله ﴿ إِلَا لِبَعْلَ ﴾ الولع وهم حولوا مدح محمد صلعم وسطوع إرساله ﴿ إِلَا بَعْلُمُ وَ الله مع رد محمد وسطوع إرساله ، أو العراد سوط إسلامهم لرسول الهود وروح الله مع رد محمد صلعم ﴿ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقّ ﴾ محامد محمد صلعم ، أو كل ما مر ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنتُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ علو حاله وسداد إرساله وما عدولكم

<sup>﴿</sup> ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ﴾ قبل: هم اليهود دعوا حلايفة وعمار ومعاذ إلى البيودية، ولو بمعنى أن ﴿ وما يضلون إلا أنفسهم ﴾ لا يلحق وبال ضلالهم إلا بهم إذ يضاعف به عذابهم ﴿ وما يشعرون ﴾ بذلك.

<sup>﴿</sup> يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكَفَّرُونَ بِآيَاتَ الله ﴾ في كتبكم الناطقة بنبوة محمد مَلِيَّتُولُهُ ﴿ وأنتم تشهدون ﴾ بصدقها.

<sup>﴿</sup> يَا أَهُلَ الْكُتَابِ لَمْ تَلْبُسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلَ ﴾ تخلطونه بالتحريف ﴿ وتكتمونُ الْحَقِّ ﴾ . الحق ﴾ من نبوة محمد عَلِيَبُولُهُ ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ .

والهود لما اطرّدوا وأمروا رهطهم إعلاء الإسلام مكراً وولعاً مع العدول سرّاً والعود مسرعاً إعلاماً لأهل الإسلام عدم سداد إرسال محمّد صعلم روماً لردّهم وطمعاً لعودهم، أرسل الله لإعلام أحوالهم وإعلاء مكرهم ﴿وَقَالَت طَاّنِفَةٌ ﴾ رهط ﴿مَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ معهم وأمروا رهطهم ﴿ عَامِنُوا ﴾ أسلموا ولعاً ﴿ بِاللّذِي كلام الله ﴿ أُنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَى ﴾ الملا ﴿ اللّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا أرادوا محمّداً رسول الله صلعم ورهطه لما هو كالمرسل للكل ﴿ وَجُهَ السّلام اللّه وَ وَالله ﴿ وَآئَ فُورُوا عَاجِرَهُ ﴾ أمده ﴿ لَعَلَّهُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ مَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ حال اطلاعهم عودي وعلمهم ما عادوا وهم أهل علم إلاً لأمر لاح لهم.

<sup>﴿</sup> وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ﴾ أظهروا الإيمان بالقرآن ﴿ وجه النهار ﴾ أوله ﴿ واكفروا ﴾ به ﴿ آخره لعلهم يرجعون ﴾ في دينهم لذلك ويرجعون عنه ﴿ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ﴾ أي لا تصدقوا إلا لأهل دينكم ، أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإنهم أرجى رجوعاً ﴿ قَلَ إِن الهدى ، هدى الله ﴾ يوفق من يشاء للإسلام ويثبته عليه ﴿ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ﴾ يتعلق بلا تؤمنوا أي لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل

أرادوا أسرّوا إسلامكم لإرسال الله طرساً لأهل الإسلام كما أهل لكم إلا صدد أهل رهطكم وحدهم، لا صدد أهل الإسلام لما هو مسدّد لإسلامهم ولا صدد أهل العدول والطّلاح عموما لما هو داع لإسلامهم ﴿أَوْ يُحَاجُوكُم ﴾ إدلاءً ومراءً، ومعاد «الواو» أحد ما وحده ما عاد مع وحود معاده، لعموم مدلوله ومراده وهو أهل الإسلام.

﴿عِندَ رَبُّكُمْ ﴾ العلك العدل معاداً حال إحصاء الأعمال لعلق أمره وسطوع دوالهم ﴿قُلْ ﴾ رسول الله ﴿إِنَّ ٱلْفَضْلَ ﴾ إسلاماً وعلقاً أو علوماً وحِكماً ﴿بِيَدِ ٱللَّهِ ﴾ أم ﴿يُؤْتِيهِ ﴾ كرماً ﴿مَن يَشَاءُ ﴾ وله الإعطاء لكل أحد أراد ﴿وَٱللَّهُ وَسِعٌ ﴾ واسع الكرم والرّحم ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿٢٧ ﴾ عالم الكل كامل العلم.

﴿ يَخْتَصُّ بِرَخْمَتِهِ ﴾ إَسَّلَامُهُ أَوْكَلامُهُ أَوْ إِرْسَالُهُ ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ وهو أهله ﴿ وَآللَهُ ﴾ لا سواه ﴿ ذُو ۖ أَلْقُضْلَ إِلْمُتَظِيمٍ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ العطاء الكامل وهمو ردّ لما وهموه.

ما أوتيتم إلا لأهل دينكم، ولا تنشوه للمسلمين لئلا يزيدهم ثباتاً ولاللمشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام، أو بمحذوف، أي قلتم ذلك ودبرتموه لأن يؤتى يعنى دعاكم الحسد إلى ذلك، ويؤيده قراءته أن يؤتى على الاستفهام للتوبيخ اي لأن يؤتى دبرتم كذا، وقوله ﴿إن الهدى هدى الله﴾ اعتراض حتى ﴿أو يحاجوكم ﴾ به ﴿عند ربكم ﴾ فيقطعوكم، والواو لأحد لأنه في معنى الجمع ﴿قل إن الفضل بسيد الله يسؤتيه مسن يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ فلا هداية ولا توفيق إلا من لطفه.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ رهط الهود ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ بِقِنطَارِ ﴾ ما ل واسع ﴿ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ أداءً كاملاً وهنو «ولد سلام» أودعه أحد مالاً، وأدَّاه وما مطِل وما ألس أصلاً ﴿وَمِنْهُم﴾ رهـط الهـود ﴿مَّنْ إِنْ تَأْمَسُنَّهُ بِسِدِينَارِ﴾ والمراد مال ماصل ﴿ لَا يُسؤُدُهِ إِلَيْكَ ﴾ لكمال ألسه ك «ولد عــادورا» ﴿إِلَّا مَـا دُمْتَ عَـلَبُهِ قَائِـماً﴾ مـطّلعاً مـلحاً مـورداً له صدد الحاكم ﴿ذَ ٰلِكَ﴾ عدم الأداء المدلول للكلام، معلِّل ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ رهط الهود ﴿ قَسَالُوا لَسَيْسَ عَسَلَيْنَا فِسِي ﴾ ألس أمسوال ﴿ ٱلْأَمُّسِينَ ﴾ العُسومَ اللآوًا ما علموا وما سطروا وما لهم طرس، أو أرادوا أهل الإسلام عموماً وعوروهم، أو المراد عطو أموالهم سطواً وإكراهاً ﴿ لَيْكُ إَصِر وعلموا ما لهم حلالاً مملوكاً مهما سهل، أو المراد أهل إسلام عالموامع رهاط الهود أمام إسلامهم ولمّا أسلموا وحاولوا أموالهم حارزُكُم الْهُوَالِيَّا أَنْهُ وَمَا أَدُوا اموالهم، لمّا رأوا حَلَّ اموالهم وادَّعوا هو مسطور طرسهم ﴿وَ﴾ هؤلاء ﴿ يَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ ادّعاء لما وهموا. وما الأمركما ادّعوا وهو ردّ لهم ﴿وَ﴾ الحال ﴿هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٧٥﴾ ولع ما وهموا وأداء المال المودع مأموراً للكلِّ وما موهومهم إلاّ ولع والع.

<sup>﴿</sup> ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يبؤده إليك ﴾ كعبدالله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتى أوقية ذهباً فأداه إليه ﴿ ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ﴾ كفنحاص بن عازورا استودعه قرشي ديناراً فجحده ﴿ إلا ما دمت عليه قائماً ﴾ تطالبه بالعنف ﴿ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين ﴾ في مال من ليس من أهل الكتاب ﴿ سبيل ﴾ عقاب وذم ﴿ ويقولون على الله الكذب ﴾ بما ادعوا ﴿ وهم يعلمون ﴾ كذبهم.

﴿ بَكُنُ ﴾ ردّ لِما مرّ والمراد ما الأمر كما ادّعاه الهود ﴿ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ﴾ الله أوّل الأمر أداء للموصول ﴿ وَآتَقَىٰ ﴾ الله أوّل الأمر أداء للمودع وطرحاً لأمور المآلس أو معاده الموصول ﴿ وَآتَقَیٰ ﴾ الله وطرح الألس وما كسر العهد وأصلح أعماله عموماً ﴿ فَإِنَّ آللَه ﴾ الرّاحم ﴿ يُحِبُّ آلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ٧٦﴾ ودودهم ومصلح معادهم.

﴿إِنَّ المسلا ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مَا عاهدوه وهو إسلام للرّسول المسدّد لما معهم أو أداء الأموال لأهلها ﴿ وَأَيْسَنِهِم ﴾ عهودهم وأحلاطهم موارد الولع ﴿ ثَمَنا قَلِيلًا ﴾ حطاماً ماصلاً وهو عطو الحلو والضرر وما عداهما، وهم محوّلو محامد رسول الله صعلم لأصوع ووطاء ومطمحهم كساد الإسلام واعماء العوام ﴿ أُولَئِنُك ﴾ كسّار العهود ﴿ لاَ خَلَقَ ﴾ سهم ﴿ لَهُمْ فَي الدّار ﴿ الْأَخِرَةِ ﴾ المعاد ﴿ وَلا يُحَلِّمُهُمُ اللَّه ﴾ كلاماً ساراً ﴿ وَلا يَسْظُرُ وَما هو إلَّهُم ﴾ رُحماً وإسعاداً ﴿ وَوَم المَعْلَم الله هو مظهرهم عمّا هو العظّلاح والرّكس ﴿ وَلَا يُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ وما هو مادحهم ولا هو مظهرهم عمّا هو العظّلاح والرّكس ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ وما هو مادحهم ولا هو مظهرهم عمّا هو العظّلاح والرّكس ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾

<sup>﴿</sup>بسلى﴾ عليهم فيهم سبيل ﴿من أوفى بمهده واتقى فإن الله يحب المستقين﴾ استثناف مقرر لما نابنه بلى، والضمير في بعدد لله أو لمن، وعموم المتقين باب العائد من الجزاء إلى من وأقيم مقام الضمير، إشارة إلى العلة واعتناء بالتقوى وهي أداء الواجبات وترك المحرمات.

<sup>﴿</sup>إِن الذيب عبد الله من الإيدمان بالرسول والوفاء بالأمانات ﴿وأيمانهم وبما حلفوا به من قولهم ﴿ والله لنؤمن به ولننصرنه ﴾ الأمانات ﴿وأيمانهم وبما حلفوا به من قولهم ﴿ والله لنؤمن به ولننصرنه ﴾ ال عمران / ٨١ ﴿ ثمنا قليلاً ﴾ عرض الدنيا ﴿ أولئك لا خلاق ﴾ لا نصيب ﴿ لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ﴾ بكلام خير ﴿ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ﴾ لا يصيبهم بخير ﴿ ولا ينظر إليهم عداب أليم على فعلهم، قيل: بخير ﴿ ولا ينزى عليهم ﴿ ولهم عذاب أليم ) على فعلهم، قيل:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ ﴾ الهود ورهط روح الله ﴿ لَفَرِيقاً ﴾ رهطاً ﴿ يَلُوونَ ﴾ طمعاً للمال ﴿ أَلْسِتَهُم بِالْكِتَابِ ﴾ والحاصل هم لوقا مساحلهم وأمالوا طرسهم وحولوا كلمها، وطرحوا محامد الرّسول صلعم وأحكام الموادع وما عداها وعطو المال إسلالاً ﴿ لِتَحْسَبُوهُ ﴾ أهل الإسلام الكلام المحوّل المعوّد ﴿ مِنْ أَلْكِتَبُ ﴾ أصلاً لما مؤهو وسوطو ، ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ محوّلو ، ولعاً ﴿ هُو ﴾ المحوّل كلام مرسل ﴿ مِنْ عِندِ وسوطو ، ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ محوّلو ، ولعاً ﴿ هُو ﴾ المحال ﴿ مَا هُو ﴾ مرسل ﴿ مِنْ عِندِ أَللّهِ ﴾ المرسل الله وما أوحا ، أكد أله وكا أمهدداً ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ هنولا ، الطّلح ﴿ عَلَى آللّهِ ﴾ ما أرسله الله وما أوحا ، أكد أله وكالم وسلكوا سلام الوساوس ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ لما اطرحوا قرّر الكلام وسلكوا سلام الوساوس ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ لما اطرحوا قرّر الكلام وسلكوا سلام الوساوس ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ مَا مُونَ ﴾ المواد ﴿ وَ المُعْدِدَا المُعْدِدَا المُعْدِدَا ﴾ المؤلون ﴾ المواد ﴿ وَ المُعْدِدَا اللهِ ال

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ ﴾ أحد أراد روح الله، وهو ردّ لرهط ألهوه وعلموه إلنها، والحاصل ما صحّ وهمهم ﴿ أَن يُؤْتِنَهُ ﴾ عطاءً وإكراماً ﴿ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنْبَ ﴾ المرسل المعلوم ﴿ وَٱلنَّحُكُمَ ﴾ الأمر والسّؤدد ﴿ وَٱلنَّبُونَ ﴾ الألوك وعلوّ حالها ﴿ نُسمً

نزلت في أحباركتموا أمر محمد عَلَيْتِهُ وحرفوا التوراة للرشوة، أو في رجل حلف كاذبا في انفاق سلعة.

<sup>﴿</sup> وإن منهم لقريقا يلون ألسنتهم بالكتاب بفتلونها بتلاوته عن المنزل إلى محرف ﴿ لتحسبوه من الكتابُ وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من علمون ﴾ تأكيد وتسجيل بتعمد الكذب على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ تأكيد وتسجيل بتعمد الكذب على الله.

<sup>﴿</sup>ما كان لبشسر أن يوتيه الله الكستاب والحكسم والنبوة ثم يقول

يَقُولَ ﴾ الرّسول ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ رهطه ﴿ كُونُوا عِبَادا ﴾ ألاها وطواعاً ﴿ لِي مِن دُونِ اللهِ ﴾ ما عداه وما الأمر كما وهموا وهو كل أحد أرسل لإصلاح العالم صار الههم ﴿ وَلَنكِن ﴾ أمرهم الرّسول ﴿ كُونُوا رَبِّننِيسَ ﴾ وهم الأكامل علماً وعملاً ورد العالم للحلال والحرام أو العالم وورد العامل المعلم ﴿ بِمَا ﴾ لما ﴿ كُتُتُم ﴾ صلاحاً وسَداداً ﴿ تُعَلَّمُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾ لم هطكم ورؤوه مما علم ﴿ وَبِما كُسَتُم فَيَرُسُونَ ﴾ والعلم ورؤوه مما أدرس.

﴿وَ﴾ ادَّكر رسول الله ﴿إِذْ أَخَذَ آللَهُ مِيثَانَ آلنَّيِّنَ﴾ أكّد عهودهم، وورد المراد عهد الرّسل ﴿لَمَاۤ﴾ «اللاّم» ممهّد المراد عهد الرّسل ﴿لَمَآ﴾ «اللاّم» ممهّد للعهد و«ما» موصول، أو ما له حوار، ورؤوا مكسور اللاّم و«ما» للمصدر أو

للناس كونوا عباداً لى من دون الله تكذيب لعبدة عيسى ﴿ ولكن ﴾ يقول ﴿ كونوا ربانيين ﴾ الرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون، وهو الكامل علماً وعملا ﴿ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ تقرؤن أي بسبب كونكم معلمين الكتاب وبكونكم دارسين، إذ ثمرة التعليم والتعلم كسب العلم والعمل.

<sup>﴿</sup> ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ﴾ إنكار، والضمير المستتر للبشر أو الله ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق

للموصول، ورؤوا «لما» ومدلوله العصر أو اللّمم ﴿ اَتَيْتُكُم ﴾ أعلَمكم ﴿ مِسُنَ كُمْ ﴾ وردكم ﴿ رَسُولٌ ﴾ وهو محمد (ص) موعود ﴿ مُصَدِّقٌ ﴾ مسدّد مسلّم ﴿ لِمَا مَعَكُم ﴾ وهو الطّرس المرسل وعلم حكمه ﴿ لَتَوْمِئُنَ بِهِ ﴾ رسول معهود إسلاماً كاملاً ﴿ وَلَتَنصُرُنَهُ ﴾ رسول الله ﴿ قَالَ ﴾ آلله للرّهط المعهود لمّا أكد العهود ﴿ وَأَفْرَرْتُم ﴾ سؤال، مدلوله الامر ﴿ وَأَخَذْتُم عَلَىٰ ذَ لِكُم ﴾ الإسلام للرّسول واسعاده ﴿ إصري ﴾ الإصر: العهد ورؤوا «أصراً» محل «اصرا مكسور الاول مدلولهما واحد، أو واحد الصر؛ وهو ما أحكم معه ﴿ قَالُوا ﴾ أولو العهود ﴿ أَقْرَرْنَا ﴾ كما هو عهدك واصرك ﴿ قَالَ ﴾ الله ﴿ فَاللّه الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ مِنَ ٱلشَّهِ لِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ العدول، وهو كلام مؤكد مهدّد عمر ما عادي العهود عمر ما أحكم منه ﴿ وَاللّه عَلَمُ مِنَ ٱلشَّهِ لِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ العمود عمر ما أحكم منه ﴿ وَاللّه الله العهود عمر ما أَحْمَ مَنْ الشَّه الله المعهود والأمر المرسل أو العمود والأمر المرسل أو العمود والأمر المرسل أو العمود والأمر المرسل أو العمود عمر ما أَحْمَ مَنْ الشَّه الله العمود عمر ما أَحْمَ مَنْ الشَّه الله العمود عمر ما أَحْمَ مَنْ الشَّه الله العمود عمر ما أَوْمَ الله العمود عمر ما أَوْمَ مَنْ الشَّه الله المه هو معهم، العدول، وهو كلام مؤكّد مهدّد عمر العمد الله العمود عمر ما العمود عمر ما العمود عمر ما العمود عمر ما أَمَا عَلَمُ الله الله عمده من العمل العمود عمر ما أَمَا عَلَمُ الله العمود عمر من الله العمود عمر ما أَمَا عَلَمُ الله العمود عمر من الله العمود عمر من الله العمود عمر من الله العمود عمر الله العمود الله العمود الله العمود عمر الله العمود الله العمود عمر اله العمود الله العمود العمود الهمود الله العمود ال

﴿ فَمَن تُولِّيٰ﴾ مال وكسر العهد وعدل عمّا أكّد ﴿ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ العهد وإحكامه ﴿ فَأُولَٰئِكَ ﴾ مال وكسر العهد وعدل عمّا أكّد ﴿ بَعْدَ وَعادلوها.

النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أخذ المبناق على الأنبياء قبل نبينا أن يبشروا أممهم به ويأمروهم بتصديقه ونصره، أو أخذ على الأنبياء وأممهم بذلك واستغنى بذكرهم وعن الصادق المناه: وأخذ ميناق أممهم بالعمل بما أنوا به فما وفواه.

﴿قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا فليشهد بمضكم على بعض بالإقرار ﴿وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلى أممكم وهو تحذير بليغ ﴿قمن تولى بعد ذلك ﴾ الميثاق ﴿فأولئكِ هم القاسقون

﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ آللَهِ ﴾ وصراطه الأسد وهم إسلام محمد رسول آللهِ صلعم وهو معمول ﴿ يَبْغُونَ ﴾ صراطاً ﴿ وَلَهُ ﴾ لله ﴿ أَسْلَمَ ﴾ أطاع ﴿ مَن فِي آلسَمَوْ اَبَ ﴾ الأملاك والأرواح واللوامع كلها ﴿ وَآلاً رُضِ ﴾ ولد آدم وما عداهم ﴿ طَوعاً ﴾ حال سطوع الأدلاء ﴿ وَ ﴾ سلوكهم عدلاً ﴿ كَرْهاً ﴾ حال اعلاء الخسام والصارم، أو لما رأوا أصاره ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ الله العدل ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ كلهم معاداً.

﴿قُلْ ﴾ لهم رسول الله وأعلمهم ﴿ عَامَنًا ﴾ إسلاماً كاملاً مسدّداً أو المراد هو ورهطه أو هو وحده ﴿ بِآللَّهِ ﴾ وحده وكمال محامده ومكارمه ﴿ وَمَا أُنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْنًا ﴾ كلام الله ﴿ وَمَا أُنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْ إِبْرَ هِيمَ ﴾ رسول الله أرسله الله ألواحاً ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَتَى ﴾ وهما ولداه ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ وهو ولده. وهم رسل أوحاهم الله ﴿ وَآلاً سُبَاطٍ ﴾ [الله ألله ألرسل ﴿ وَمَا أُوبِي مُوسَى ﴾ رسول الهود ﴿ وَعِيسَى ﴾ روح الله ﴿ وَآلَا أُنبُونَ ﴾ الرسل كلهم كآدم وداود ولوط وصالح الهود ﴿ وَعِيسَى ﴾ ورح الله ﴿ وَآلَا أُنبُونَ ﴾ أُحَدِ بَنْهُمْ ﴾ الرسل إسلاماً كما هو عمل الهود ورهط روح الله وما عداهم ﴿ وَنَحْنُ لَهُ ﴾ لله ﴿ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ موحدوه ومطاوعو احكامه.

أفغير دين الله يبغون وقرئ بناء الخطاب، وقدم المفعول لتوجه الإنكر إليه ﴿ وله أسلم من في السموات والأرض طبوعاً وكبرها وطائعين بالنظر إلى الحجج وكارهين بالسيف ﴿ وإليه يرجعون ﴾ بالتاء والياء.

<sup>﴿</sup>قُلْ آمِنا بِاللهِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد مستهم﴾ بالتصديق والتكذيب ﴿ونسحن له مسلمون﴾ منقادون موحدون

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ ﴾ ما عدا الوحود والإسلام لله أو صراط محمّد رسول الله صلعم ﴿ دِيناً ﴾ صراطاً موصلاً لمرامه ومسلكاً لهداه ﴿ فَلَن يُسْفَبَلَ ﴾ أصلاً ﴿ مِنْهُ ﴾ سلوكه ﴿ وَهُو ﴾ لطرح الإسلام ﴿ فِي ﴾ الدّار ﴿ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ ومعاد الأمر ﴿ مِنَ ﴾ الرّهط ﴿ آلْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ العُدّام عوداً محصولاً ولاحاصل لهم إلاّ السّدم ووردهم الدّرك دواماً.

﴿ كَيْفَ يَهْدِى آللَهُ المَلِك العدل ﴿ فَوْماً كَفَرُوا ﴾ عدلوا وصدّوا عمّا أمروا ودّمسوا سواطع السّداد ﴿ بَعْدَ إِسمَنْهِم ﴾ إسلامهم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ شَهِدُوّا ﴾ وصرحوا عدلاً ﴿ أَنَّ آلرَّسُولَ ﴾ الموعود ﴿ حَقَّ ﴾ وهو محمّد أرسل لإصلاح الكلّ ﴿ وَجَاءَهُم ﴾ وردهم ﴿ آفْتُونَ أَلظَّنْلِمِينَ ﴾ ( ٢٨ ﴾ العدول ككلام الله ﴿ وَآللَه ﴾ الملك العدل ﴿ لا يَهْدَى الْقُوم آلظَّنْلِمِينَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ الحدّال مادام الاصرار لهم، أرسلها الله لما أسلم وعادوا عمّا الإسلام ووصلوا أمّ الرّحم. ﴿ أُولَنْنِكَ ﴾ المسطور حالهم ﴿ جَزَآؤُهُم ﴾ مآل أعمالهم ﴿ أَنَّ عَلَيْهِم ﴾ لعدولهم ﴿ لَعْنَةَ آللَهِ ﴾ طرده ﴿ وَ ﴾ طرد ﴿ آلْ مَلَئِكَةِ وَ ﴾ طرد ﴿ آلْ مَلَئِكَةً وَ ﴾ طرد ﴿ آلْ مَلَئِكَةِ وَ ﴾ طرد ﴿ آلْ مَلَئِكَةً وَ ﴾ طرد ﴿ آلْ مَلَئِكَةً وَ ﴾ عليه .

﴿خَـٰلِدِينَ﴾ دُوَاماً وهو حال ﴿فِيهَا﴾ لإصرارهم ﴿لَا يُـخَفُّفُ عَـنْهُمُ الْعَذِابُ﴾ آلْعَذِابُ﴾ آلْعَذِابُ﴾ آلْعَذِابُ﴾ آلْعَذِابُ﴾ آلْعَذِابُ﴾ المعاد وآلامه وما هو مسهلاً لهم ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ﴿ ٨٨﴾ لا

<sup>﴿</sup> ومن يبتغ غير الإسلام ﴾ غير الانقياد لله وتوحيد، ﴿ ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يبهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ﴾ أي كيف يلطف بهم وقد علم تصميمهم على الكفر ﴿ واقه لا يهدى القوم الظالمين ﴾ لا يلطف بهم لعنادهم ﴿ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها ﴾ فسي اللهنة أو العقوبة ﴿ لا يسخفف عسنهم العقاب ولا جمم يستظرون

٣١٢ ...... سواطع الإلهام / ج١

إمهال لهم للعود.

﴿إِلَّا﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ تَابُوا﴾ هـادوا وعـادوا ﴿ مِن بَسَعْدِ ذَ ٰ لِكَ ﴾ الردّ والطّردِ ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أعمالهم ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لهم ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ كمل مراحمه.

﴿إِنَّ الرَّهُ طُولَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وطرحوا إسلامهم وما طاوعوا روح الله وطرسه وهم الهود ﴿ بَعْدَ ﴾ حصول ﴿ إِيمَنِهِم ﴾ سداداً لرسوله وطرسه ﴿ ثُمَّ آزْدَادُوا كُفْرا ﴾ راموا اكراء صدود عمّا أرسل محمّد له وحصل لهم الاصرار والدّوام ﴿ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُم ﴾ اسلامهم، وهم هٰلاّك مع الإصرار وما دعاءهم حال ها المسلامهم وهم هٰلاّك مع الإصرار وما دعاءهم حال ها المسلاكية مسموعاً ﴿ وَأُولَ بِنْك ﴾ الطّلاح ﴿ هُمُ ﴾ الملأ

﴿إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفُرُولَ عَدَالُوا ﴿ وَمَاثُوا ﴾ هـلكوا ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ ﴾ رهط ﴿ كُفَّارٌ ﴾ امكوا عَمَا صَلَحَ لَهُمْ وهو الإسلام ووهموا لو ساعدهم الذهر لأسلموا وما طاوعهم العمر ﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم ﴾ أصلاً ﴿ مُلْهُ

إلا الذين تابوا من بعد ذلك الارتداد ﴿وأصلحوا﴾ ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح ﴿ فَإِنَّ اللهُ عَفُورِ رَجِيم ﴾ قيل: نزلت في الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه سلوا: هل لي من توبة؟ فأرسلوا إليه بالآيه فأتمى المدينة فتاب.

﴿إن الذيب كسفروا بسعد إيسانهم ثم ازدادوا كفراً هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفراً بمحمد، أو بمحمد بإيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم وطعنهم فيه وصدهم عن الإيمان ﴿لن تقبل توبتهم ﴾ لنفاقهم فيها، أو لأنهم لا يتوبون إلا عند المعاينة ﴿وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ﴾

آلأَرْضِ لَهَاءُ ملاءها ﴿ ذَهَبا ﴾ أحمر ﴿ وَلَوِ آفْتَدَىٰ بِهِ ﴾ ولو أعطاه حِماء ادّعاء للأمر المحال وإمحاء لأوهام العوام ﴿ أُولَـٰئِكَ ﴾ الطّلاح ﴿ لَهُمْ ﴾ معاداً ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ مولم ﴿ وَمَا لَهُم مِن ﴾ مؤكّد ﴿ نَنْصِرِينَ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ حـرّاس رداً للآصار ودَسعاً لها.

﴿ لَن تَنَالُوا آلْبِرٌ ﴾ صلاح العمل وكمال الصلاح، أو صلاح الحال معاداً ﴿ حَتَّىٰ تُنفِقُوا ﴾ إعطاء لله ﴿ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ما هو مودودكم ولو ماصلاً وهو العال أو أعم، والحاصل إعطاء المودود محصل لوصول المرام ودرك العامول ﴿ وَمَا تُستَفِقُوا ﴾ إعطاء ﴿ مِن شَمَى عِ ﴾ مودود أو لا ﴿ فَإِنَّ آللَّهُ بِهِ ﴾ الإعطاء ﴿ عَلِيمٌ ﴾ وهو عالم أسراركم وأحوالكم كلّها ومعاملكم كأعمالكم.

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ ﴾ مطاعم أهل الإسلام كُلُها وهو ردّ لإذعاء الهود دعواهم المردود. وهو عدم حِلَّ لحوم الكُومُ وحُسُو دُرُها ﴿ كَانَ ﴾ أكلها ﴿ حِلّا ﴾ حلالاً وهو مصدر سواء له الواحد وعدلاه ﴿ لِبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾ لاكما وهموا ﴿ إِلَّا مَا ﴾ طعاماً ﴿ حَرَّمَ إِسْرَ عِيلُ ﴾ لاكما فشحه لاماعداه. طعاماً ﴿ حَرَّمَ إِسْرَ عِيلُ ﴾ أكله ﴿ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ إلساماً له علاه لله لضحه لاماعداه.

جيء بالفاء إشعاراً بأن سبب امتناع قبول الفدية الموت على الكفر ﴿ ولو افتدى به أولئك لهم عنداب أليم وما لهم من ناصرين ﴾ قبل: التقدير فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بمل الأرض ذهبا، أو لو افتدى بمثله أي معه وكثر حذف المثل إذ المثلين كشىء واحد.

<sup>﴿</sup> لن تنالوا البر﴾ رحمة الله ورضوانه، ولن تبلغوا كمال البر ولن تكونوا أبراراً وحتى تنفقوا مما تحبون من المال والجاه والنفس، عن الصادق المنظينة: احتى تنفقوا ما تحبون، قال هكذا ما قرأها، ما تحبون ﴿ وما تنفقوا من شي الحب أو خببت ﴿ فإن الله به عليم كل الطعام كان حلالبني إسرائيل إلا ما جرم إسرائيل ﴾ خببت ﴿ فإن الله به عليم كل الطعام كان حلالبني إسرائيل إلا ما جرم إسرائيل ﴾

وهو الكُوم ودرّها ورد حرّمها حال الدّاء للدّواء ﴿ مِن قَبْلِ أَن تُنَوَّلَ آلتُورَ أَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ فَعَن آفْتُرَىٰ ﴾ عمداً ﴿ عَلَىٰ آللَهِ آلْكَذِبَ ﴾ الولع الموهوم الممرّه وهو إحرامه النّحوم أمام إرسالها ﴿ مِن بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ سطوع أصل الحال وسداد أدلاً المرام ﴿ فَأُولَٰ بَكَ ﴾ الرّه ط ﴿ آلظُ لِمُونَ ﴾ ﴿ 3٤ ﴾ الخدّال اللاّوالا عدل لهم لمحوهم وردّهم ما هي السّلالومع سطوع الأمر.

﴿ قُلُ ﴿ رَسُولَ الله لَهُم ﴿ صَلَالَ اللّه ﴾ كلامه، وهو كلّ الطّعام جلّ لهم لأ كما هو موهو مكم المؤلوع ﴿ فَاتَقَيْعُوا ﴾ طوعتاً ﴿ مِلَّةَ إِبْرَ هِيمَ ﴾ وهو الإسلام وطوع محمّد صلعم ﴿ حَنيفاً ﴾ مال عمّا عدا الإسلام. ودّعوا ما هو طلاحكم حالاً ومَالاً وهو محوكم كلام الله لحصول مهامكم، وإحرامكم حلالاً أحلّه الله لرسال أمامكم وهو حال ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ﴾ العلال ألمشركين ﴾ ﴿ ١٥﴾ العُدّال

يعتوب ﴿على نفسه ﴾ وهو لحم الإبل ﴿ من قبل أن تنزل التوراة ﴾ فما حرم عليه سعد سروله كان نظلمهم وسغيهم ﴿ قسل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾ أن تحريم الطيبات كان قديما ﴿ فمن افترى على الله الكذب ﴾ بزعمه أن تحريم ذلك قديم ﴿ من بعد ذلك ﴾ بعد لزوم الحجة ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ بمكابرة الحق الواضح.

﴿ قل صدق الله ﴾ وأنتم الكاذبون ﴿ فأتبعوا ملة إبراهيم حنيَفاً وماكمان من المشركين ﴾ تعريض بشركهم .

الطُّلَاح وهو الموحّد المسدّد.

﴿إِنَّ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ ﴾ أسس وعُمَر والمؤسس هو الله كما دل ما رَووه معلوماً أسره أمام أسر الرَّمكاء أعصاراً طوالاً، ورد مؤسسه الرّسول المسطور المعهود، وورد مؤسسه آدم (ع) وهو أوّل دار أسسها ﴿لِلنَّاسِ ﴾ لطوعهم وإحرامهم لله وعملوه مُؤلاهم ومنارهم ومصمدهم ومرادهم ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ عَلَم للمصر الحرام، وهو أمّ رُحم ﴿مُبَارَكا ﴾ مسعوداً محموداً للأمّام والمحمار والرُّكاد والدُّوار حوله وهو حال ﴿وَهَدَى ﴾ دالاً ﴿لِلْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ كلّهم لما هو ودعهم وموصل مرامهم ومحصل مهامهم.

﴿ فِيهِ عَايَنتَ بَيِّنَتُ ﴾ أعلام ورسوم أعلاها الله أمراً وحالاً كعدول ما طار حال ما طار عمّا حوله أعصاراً ودهوراً. وكا طالح همه سوء كسره الله وأهلكه كملك السّود وعساكره، وكركود الأبيد مع المصطاد الحرم مع عدم اهلاكه له ﴿ مَّقَامٌ إِبْرَ أَهِيمَ ﴾ مأواه ومصلاًه وهو محكوم مطروح المحمول، أو مصرت للأعلام السّواطع وصبح مع وحوده لما هو حادٍ للأعلام كمرسم مركله وعدم دروس رسمه مع طول العهد ﴿ وَمَن دَخَلَهُ ﴾ ورد ممنا سار وطار ﴿ كَانَ عَامِناً ﴾ دروس رسمه مع طول العهد ﴿ وَمَن دَخَلَهُ ﴾ ورد ممنا سار وطار ﴿ كَانَ عَامِناً ﴾

<sup>﴿</sup>إِن أول بيت وضع للناس ﴾ ليكون منعبذاً ليم ﴿للذي ببكة ﴾ لغة في مكة، وقيل: موضع المسجد، ومكة البلد من البك أي الزحم أو الدق للازدحام فيها ودقها أعناق العناة، وعنه عَلَيْكِلاً وأول مسجد وضع المسجد الحرام ثم بيت المقدس، وعن على عليه إلى قبله بيوت ولكنه أول بيت وضع للعبادة، ﴿مباركا ﴾ كثير الخير والنفع ﴿وهدى للعالمين ﴾ لأنه قبلتهم ومتعبدهم ﴿فيه آيات بينات ﴾ لقهره لمن تعرض له بسوء ﴿مقام إبراهيم ﴾ أي منها المقام لتأثير قدميه في الحجر، ومنها الحجر الأسود، ومنها منزل إسمعيل ﴿ومن دخله كان آمناً ﴾ في الآخرة من النار، أو أمر ليؤمن من

سالماً اهسلاك أو أسراً وخدلاً أو سمّا أوعد معاداً، وورد لو امرء حلّ دمه وورد الحرم ما صبح اهلاكه ولامته ﴿ وَلِلّهِ عَلَى آلنّاسِ ﴾ أهل الإسلام ﴿ حِبُحُ ٱلْبَيْتِ ﴾ الحرام وصعده وهو عمل معهود معلوم، وزووه لا مكسور الحاء كالسّلم والسّلم وكلاهما مصدر. أو هو مصدر والمكسور اسم ﴿ مَسنِ آسْسَطاع إلَى بِهِ ﴾ المأمور ﴿ سَسِيلاً ﴾ صسراط وحصل له الألق وسهل له امر السّلوك وهو حصول المآكل والزواحل وصلاح المراحل وسلام الفساط. وهم أصحاء لمّا أرسل الله صدرها ولمّ رسول الله صلعم أهل الملل وأعنديه لسومه وماأسلمه إلا رهط واحد وهم أهل الإسلام، أرسل الله اعلاء لكمال علوه ﴿ وَمِن كُفُر ﴾ عدل وم علمه مأموراً وما أذاة ﴿ فَإِنْ آللَّه ﴾ الملك ﴿ عَنْ الْعِلْمَة مَا مُوراً وما أذاة ﴿ فَإِنْ آللَّه ﴾ الملك ﴿ عَنْ الْعِلْمَة مَا مُوراً وما أذاة ﴿ فَإِنْ آللَّه ﴾ الملك وعنى أنها عليه وهو أسوء عماله وهو أسوء أوم مهذد له.

دخمه جانباً خارجه ولا يتعرض له ولكن يلجأ إلى الخروج.

﴿ وله على الناس حج البيت ﴾ أي الحج والعمرة جميعاً ﴿ من استطاع إليه سبيلاً ﴾ بأن يكسون صسحيحاً فسني بسدنه مخلى فسي سبربه له زاد ورحلة ﴿ ومن كفر ﴾ ترك وهو مستطيع ﴿ فإن الله غني عن العالمين ﴾ أكد أمر الحبح بإيجابه بسصيغة الخبر والجملة الأسمية، وايراده على وجه يفيد أنه حق لله في رقاب الناس، وتخصيص الحكم بعد تعميمه وهو تكرير للمراد وبيان بعد إيهام، وتغليظ تركه بتسميته كفراً كما سمى تاركه في الخبر يهودياً أو نصرانياً، وذكر الاستغناء الدال على المقت والسخط، وإبدال عن عنه بعن العالمية.

﴿قُلْ﴾ لَهم رسول الله ﴿يَالَهُ ﴾ الْكِتَابِ الهود ورهط روح الله ﴿لِمَ تَكُفُّرُونَ ﴾ رُدَاداً ﴿ بِاللّهِ اللهِ ﴾ سواطعه الدّوال سمعاً ولوامعه حلماً لسداد محمد صَلعم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ الله ﴾ العدل ﴿ شَهِيدٌ ﴾ عالم مطلع ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ عدولاً أو حسداً وهو معاملكم كاعمالكم.

﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿ يَنَا هُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ ﴾ الصّدَّ: الرّدَ ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ وهو الإسلام ﴿ مَنْ ءَامَنَ ﴾ أسلم لله وَ سلك صراط السّداد، أراد اعتماراً ورهبطاً معه دعاهم الهود لطوعهم واكرهوهم ﴿ قَبْغُونَهَا ﴾ حال ﴿ عِوَجاً ﴾ أوداً وعدولاً وعدم سداد لمحوكم مدح رسول الله وسطوع حاله وما عداه، أو المراد رومهم المراء وسط أهل الإسلام ﴿ وَأَنتُمْ شُهَدَاءً ﴾ علماء لمنا هو صراط السّداد وما صدها إلّا الطّالح المطلح أو عدول صدد رهطكم ﴿ وَمَا ٱللّهُ عَنْفِل ﴾ سام ﴿ عَمّا ﴾ عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَهُ السّدة ومراسمه.

أوعدهم الله ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّـذِينَ ءَامَـنُوَا ﴾ أسلموا ﴿ إِن تُـطِيعُوا فَرِيقاً ﴾ رهطاً ﴿ مُنَ ﴾ الهود ﴿ ٱلَّـذِينَ أُوتُـوا ﴾ أعـطوا ﴿ ٱلْكِتَـٰبَ ﴾ المـرسل ﴿ يَرُدُّوكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ كَـفِرِينَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ موردها ما وردها

<sup>﴿</sup> قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ﴾ الدالة على صدق محمد عَلَيْتِهُ ﴿ وَاللّه شهيد على ما تعملون ﴾ فيجازيكم بها ﴿ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا ﴾ حال من الواو، أي طالبين لها اعوجاجا بتلبيسكم على الناس لتوهموا أن فيه عوجا أو بإغوائكم ببن المؤمنين ليختل أمر دينهم ﴿ وأنتم شهدا ه ﴾ أنها سبيل الله والصاد عنها ضال ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ وعيد لهم.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تَطْيِعُوا فَرِيقاً مِنْ الذِّينَ أُوتُـوا الكِـتَابِ يـردوكم

أحسّ واحد الهود وِآم أهل الإسلام وهم الأوس وأغداءهم أمام الإسلام. وأحمسه ما أحسّ، وأمر واحد رهطه أعلمهم العماس الحاصل وسطهم أمام الإسلام، وأمر السّطو والعلق للأوس رّوماً لعود وَحْر صدورهم ولما أعلمهم، وحصل ما رام وصاحوا: «السّلاح» السّلاح»، ووصل حالهم رسول الله صلعم، وردعهم ارعووا وعلموه عمل الوسواس وسدموا.

﴿ وَكُنِفَ تَكُفُّرُونَ ﴾ وهو محال الكلام مع الأوس وأهل عماسهم هَكَر وردع عمّا طلحوا حال ما حصّل لهم دواع للإسلام وروادع للصدود ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنتُمْ تَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ آللّهِ ﴾ كلامه المرسل ﴿ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾ محمّد (ص الرسل الإصلاح الكل ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ ﴾ طرسه أوكد العصام لأموره كلّها ﴿ فَقَدْ هُدِى ﴾ دَلَ أُوصِلُ ﴿ إِلَىٰ صِرَ طِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾ مسلك سواء وممر أسلم لأهل الوصول .

﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَمُنُوا ﴾ أَمَنْكُمُوا ﴿ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ أدّوا أوامره واطرحوا محارمه كما هو الأصلح والإعدل ﴿ وَلَا تَسَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنسُم

بعد إيمانكم كافرين كما حكى الله عنهم ﴿ ودكثير من أهل انكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفار ﴾ البفرة / ١٠٩ ﴿ وكيف تكفرون وأنتم تبلى عبليكم آيات الله وفيكم رسوله ﴾ استبعاد لكفرهم حال وجود ما يبدعوهم إلى الإيمان ويصرفهم عن الكفر ﴿ ومن يعتصم بالله ﴾ يتمسك بدينه ﴿ فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾ جئ بالماضى لتحقق وقوعه.

﴿ يَاأَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله حق تقاته ﴾ عن الصادق عَلَيُّة: وهو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، ﴿ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ لا تكونوا على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الموت، وقرئ بالتشديد أي منقادون للرسول ثم الإمام من بعده.

مُسْلِمُونَ﴾ ﴿ ١٠٢﴾ داوموا الإسلام واكّدوا أمره وارعووا عمّا حال ورآء حال الإسلام كلّما أدرككم السّام..

﴿ وَآغْتُصِمُوا ﴾ أمسكوا ﴿ بِحَبْلِ ٱللَّهِ ﴾ كلامه كما هـ و مـدلول كـلام الرّسول صلعم أو عصام أوامره الموصل المحكم عموماً ﴿جَمِيعاً﴾ طرّاً وهو حال ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ ولا اصّدَعوا أعداء أحادكم أحاداً كالهود ورهط روح الله، أوّ دَعُوا ادِّكار ما هو مُعدمُ الوَّدِّ والوآم ﴿وَأَذْكُرُوا﴾ احـمدوا﴿نِعْمَتَ ٱللَّهِ﴾ آلاً. أرسلها الله ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ كالإسلام وهداه نسواء الصّراط ﴿إذْ ﴾ لمّا ﴿ كُتُّمْ ﴾ أهل الإسلام أمام الإسلام ﴿أَعْدَاءُ﴾ أحادكم لأحاد وعملكم دوام الحرد والعماس ﴿فَأَلَّفَ﴾ آدَمَ ﴿بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ وأعطاكم وداداً وولاء وصلحاً وصلاحاً ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِيَغْمَتِهِ ﴾ رحمه ﴿إِخُو نَا ﴾ أوداء لله وأرداء ورد حصل وسط أولاد أؤس وأعداءهم أمام إسلامهم عدآء وعناس أعصارا ومحاهما الله لإسلامهم وآدم وسطهم لرسوله صلعم ﴿ وَكُنُّمُ ﴾ أَهُلُ الإسلام لطلاح حالكم وسنو. عملكم ﴿ عَلَىٰ شَفَا حُفُرٌةٍ مِنْ ٱلنَّارِ ﴾ حرَّها وصردها وورودها لو أدركتم السَّامِ والهُلك حال طلاحكم لصار محلِّكم الدِّرك ﴿ فَأَنْقُذُكُم ﴾ الله وحرِّ كم وسلَّمكم ﴿ مِنْهَا ﴾ السّاعور أو سلعها وهداكم للإسلام ﴿ كُذَّ لِكَ ﴾ الإعلاء الكامل ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ﴾ كلامه المرسل الحامل للأوامر والأحكام وما وَعـد وأوعـد

<sup>﴿</sup> واعتصموا بحبل الله ﴾ بدينه أو كتابه وعنهم المنظمة ونحن حبل الله وروي: القرآن والولاية فإنهما ﴿ جميعاً ﴾ لا يفترقان ﴿ ولا تفرقوا ﴾ عن الحق تفرق أهل الكتاب بساختلافهم ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم ﴾ بالإسلام ﴿ فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ متواصلين متحابين في الله ﴿ وكنتم على شفا حفرة من النار ﴾ مشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم ﴿ فأنقذكم منها ﴾ بمحمد تَكَيْرُهُ وبالإسلام ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته ﴾ للناس

﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ﴿ ١٠٣﴾ صراط السّداد ومسلك السّواء والمراد دوام هداهم وكمالها لا اصلها.

﴿ وَلَتُكُنَّ مِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ أُمَّةً ﴾ رهط لاكلكم لعدم صلاح كل أحد للأمر والرّدع، والصّالح لهما عالم الأحكام ومطّلع الحدود وأهل الطّول والحسول ﴿ يَسَدْعُونَ إِلَسِي ٱلْسَخَيْرِ ﴾ الصّلاح عموماً ﴿ وَيَأْمُرُونَ ﴾ أمراً ﴿ إِلَّمَ عُرُوفِ ﴾ ما صلح إسلاماً ﴿ وَيَسَنْهَوْنَ ﴾ ردعاً ﴿ عَنِ ٱلْسُنكرِ ﴾ ما رده الإسلام ﴿ وَأُولَلْك ﴾ هؤلاء الرّمط ﴿ هُمُ ﴾ الرّمط ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ ١٠٤ ﴾ الكمّل أولو دوام الرّوح معاداً، وهم أهل الوصول للمأمول.

﴿ وَالْمَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَسَفَرَقُوا ﴾ وصاروا أرهاطاً لعدم الولاء والوذاد ﴿ وَاخْتَلَفُوا ﴾ أطاعوا رسلاً و ﴿ وَأَرْضَلاً ، وهم الهود وما عداهم والمراد الصدع وسط الأصول ﴿ مِن بَعْدِ مَا ﴾ للمصدر ﴿ جَآءَهُم ﴾ أرسل لهم ﴿ الْمَبَنَاتُ ﴾ الأذلاء والأعلام السواطنع والكالم منصحع الإسلام وأصوله وحدوده ﴿ وَأُولَئِكُ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ لَهُمْ ﴾ لعدم وآمهم إسلاماً وأحكاماً ﴿ عَذَابَ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ وَأُولَئِكُ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ لَهُمْ ﴾ لعدم وآمهم إسلاماً وأحكاماً ﴿ عَذَابً عَظِيمٌ ﴾ ﴿ وَ١٠٥ ﴾ اصر اسوء وهو موعد ومهدد اذكر.

﴿لعلكم تهتدون﴾ لكي تنبتوا على الهدى أو تزيدوه ﴿ولتكن مسكم﴾ بعضكم بعضكم، وهو خاص غير عامّ يدل على أنهما كفائيان ﴿أمة ﴾ وقرئ أئمة ﴿ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ روى: «إنما يجب على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، ﴿ وأولئك هم المقلحون ﴾ الأحقاء بالفلاح. ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ﴾ في الدين كاليهود والنصارى ﴿ من بعد ما جاءهم البينات ﴾ الدلائل الموجبة للاتفاق على الحق ﴿ وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ وعيد للمتفرقين.

﴿ يَوْمَ تَبْيَفُ وَجُوهُ ﴾ أو عامله لهم، والمراد سطوع لوامعها للسرور والرّوح ﴿ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ وسوادها كدرها للهول والهم ﴿ فَأَمّا ﴾ الأمم ﴿ اللّه يَنْ وَجُوهُ هُمُ وهم أهل الطّلاح كلّم لهم ﴿ أَكَفَرْتُم ﴾ وحصل صدودكم وعدولكم ﴿ بَغَدَ إِيمَنِكُم ﴾ وراء إسلامكم، وهم أهل طرس اسلموا لمحمّل صلعم أمام ألوكه وعدلوا وراءه، أو رُدّاد الإسلام، أو عُدّال ما وآءم مساحلهم أرواعهم، أو هو العدول عمّا عهدواأول الأمر وهم أرواح وحدها، أو مع الأطلال وح المراد عموم العدّال ﴿ فَذُوقُوا ﴾ أمر طرد ﴿ الْعَذَابَ ﴾ اطعموه واحسوه وحسوه طرد ﴿ الْعَذَابَ ﴾ المصدر ﴿ كُتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ لعدولكم وصدودكم.

﴿ وَأَمَّا ﴾ الامم ﴿ أَلَّذِينَ آبَيْضَتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ وهم أهل الإسلام ﴿ فَفِي رَحْمَةِ آللَّهِ ﴾ دار سلامه. أورده عكم السطلع لما أراد إعلام أحوال أهل الاسلام أوّلاً وأمداً ووِآم محسم الكلام مع العظلع ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ ١٠٧ ﴾ لهم دوام الشرور وكمال الرّوح.

﴿ يِلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ ﴾ الحوامل للوعد وما أوعد ﴿ نَتْلُوهَا ﴾ أدرسها

<sup>﴿</sup>يوم تبيض وجوه ﴾ من النور ﴿ وتسود وجوه ﴾ من الفلمة ، أو يوسم أهال الحق ببياض الوجه والصحيفة وشق النور بين يديه وبيمينه وأهل الباطل بنضد ذلك ﴿ فأما الذين أسودت وجوههم ﴾ فيقال لهم ﴿ أكفرتم بعد إيمانكم ﴾ توبيخ أو تعجب من حالهم وهم المرتدون ، أو أهل البدع ، أو أهل الكتاب كفروا بالنبي بعد إيمانهم به قبل مبعثه ، أو جميع الكفار كفروا بعد إقرارهم في عالم الذر ، أو تمكنوا من الإيمان بالنظر إلى الحجج ﴿ فذوقوا العداب ﴾ أمر إهانة ﴿ بما كنتم تكفرون ﴾ بسبب كفركم .

<sup>﴿</sup> وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله ﴾ ثوابه الدائم ﴿ هم فيها خمالدون تملك آيمات الله ﴾ المستضمنة للوعد والوعيد ﴿ نمتلوها عمليك ﴾

﴿عَلَيْكَ﴾ رسول الله كلاماً كلاماً ﴿ إِلْمَحَقُّ ﴾ العدل والسّداد ﴿ وَمَا ٱللَّهُ ﴾ العدل ﴿ يُرِيدُ ظُلْماً ﴾ حَدلاً ﴿ لِلْمَـٰلَمِينَ ﴾ ﴿ ١٠٨ ﴾ لما هو محال. وهو المالك عموماً كما أورد.

﴿ وَلِلَّهِ ﴾ كُلَّ ﴿ مَٰا فِي ٱلسَّمَانُ أَتِ وَ ﴾ كُلُّ ﴿ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مَلْكاً ومِلْكاً والكل مأموره ومحكومه وماسوره ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ الملك العدل ﴿ تُمرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ ﴿ ١٠٩ ﴾ حكماً وهو معاد الأمور كلّها، ومعامل مع الكلّ كما وعد لهم وأوعد.

﴿ كُتُمُ وهِ وهِ محمّد صلعم صدد علم الله، أو وسط اللّوح، أو وسط أمم أمامكم ﴿ خَيْرَ أُمّةٍ ﴾ أكرم الأمم ﴿ أُخْرِجَتْ ﴾ اعلاء ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ لإصلاحهم طرّاً، فَمَا أَرسل محمّد (س) أكمل الرّسل والحرم صدوم أمد الأعصار لمنا أراد عدم والحال أعمارهم أسرع الأعمار وأحد صدوم أمد الأعصار لمنا أراد عدم ركودهم مرامسهم مدداً طرّالة ﴿ فَأَنْسُونَ فِي المُحدود الملوم إسلام وأداء اوامر الرّسول صلعم ﴿ وَتَنْهُونَ عَنِ آلْمُنكرِ ﴾ المردود الملوم إسلاماً ﴿ وَتُومِنُونَ اللّه الله ودواما ﴿ وَلُو ءَامَنَ ﴾ أسلم ﴿ أَهُلُ آلْكِتَلْبِ ﴾ علماء الهود لما أرسله الله لمحمّد رسوله صلعم ﴿ لَكَانَ ﴾ إسلامهم وطوعهم لأوامره وروادعه أرسله الله لمحمّد رسوله صلعم ﴿ لَكَانَ ﴾ إسلامهم وطوعهم لأوامره وروادعه ﴿ خَيْرا ﴾ وصلاحاً ﴿ لَهُم ﴾ ممّا هو عملهم ﴿ مَنْهُم ﴾ الهود ﴿ آلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أدركوا

متلبة ﴿بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين﴾ لأحد من خلقه، إذ لا يظلم إلا جاهل أو محتاج وهو منزه عن ذلك، ويَبّن غناه بقوله ﴿وقه ما في السموات وما في الأرض﴾ ملكا وخلقا ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ فيجازي كلا بما يستحقه.

<sup>﴿</sup>كُنتُم خير أمه ﴾ هم آل محمد عَلَمْتِكُلُا، وقرئ كنتم خير أئمة ﴿أخـرجت﴾ أظهرت ﴿للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ تضمن الإيمان بكل ما يجب الإيمان به ﴿ولو آمن أهل الكتاب﴾ إيمانا يعتد به ﴿لكان

صوالح الإسلام، وهو ولد سلام ورهط معه ﴿وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴾ ﴿ ١١٠﴾ الصّداد العُدّال لمّا صدّوا وعدلوا عمّا هو الصّلاح.

﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ ﴾ رؤس الهود أهل الإسلام ﴿ إِلَّا أَدَى ﴾ مكروها ماصلاً وكالم أسوء لا أسراً ولا إهالاكا ﴿ وَإِن يُسَقَّتِلُوكُمْ ﴾ حسداً ووحر صدر ﴿ يُوَلُّوكُمْ ﴾ عُواداً ﴿ أَلْأَدْبَارَ ﴾ الاكساء صدوداً ﴿ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ حالاً ومَآلاً ما صعوا معكم أو لا.

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِم ﴾ الهود ﴿ آلذًلَه ﴾ أحاطهم كما أحاط الدار الأهل النيام المال علاهم أو هدر الدم والمال والأهل ﴿ أَيْنَ مَا تُقِقُوا ﴾ أدركوا كل حال ﴿ إِلَّا ﴾ حال إمساكهم ﴿ بِحَبْل ﴾ عهد وسلام ﴿ مِنَ ٱللَّه ﴾ أو كلامه المرسل ﴿ وَحَبْلٍ مَنَ ٱلنَّاس ﴾ عهد أهل الإسلام أو طوع صراطهم ﴿ وَبَا مُو ﴾ عادوا ﴿ بِغَضَب مِنَ ٱللَّه ﴾ خرده وطرده لعم صلاح حالهم ﴿ وَضُربَتْ عَلَيْهِمُ المَسْكَنَة ﴾ العسر والهود كلّهم أهل العسر والعدم ﴿ ذَ لِك ﴾ ما مر ﴿ بِأَنْهُم ﴾ الهود ﴿ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِنَايَاتِ ٱللّه ﴾ عدلوا عما امرهم الرّسل ودل الكلام الهود ﴿ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِنَايَاتِ ٱللّه ﴾ عدلوا عما امرهم الرّسل ودل الكلام

خيراً لهم مما عم عليه ﴿منهم المؤمنون ﴾ كعبدالله بن سلام وأضرابه ﴿وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى ﴾ صسرراً يسبراً كطعن ووعيد ﴿وإن يتقاتلوكم يولوكم الأدبار ﴾ منهزمين ولايضروكم بقتل ولا أسر ﴿ثم لا ينصرون ﴾ عليكم. ﴿ضربت عليهم الذلة ﴾ فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهله ﴿أينما ثقفوا ﴾ وجدوا ﴿إلا بحبل من الله وحبل من الناس ﴾ استثناء من أعم الأحوال أي ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا معتصمين بذمة الله وذمة المسلمين ﴿وباءوا ﴾ رجعوا ﴿بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ﴾ فاليهود غالباً فقراء مساكين ﴿ذلك ﴾ الضرب واليوء ﴿بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله غالباً فقراء مساكين ﴿ذلك ﴾ الضرب واليوء ﴿بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله

المرسل لهم علاه ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنبِيَاءَ﴾ الرّسل ﴿بِغَيْرِ حَقَّ﴾ سداد وهم علموا حدلهم حدّدهم الله لعمدهم إهلاك محمّد رسول الله صلعم ﴿ ذَ ٰ لِكَ ﴾ ما عملوا عدولاً وإهلاكاً ﴿بِمَا عَصُوا ﴾ أمر الله وما للمصدر ﴿ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ﴿ ١١٢ ﴾ حدود الله والمراد دوام العداء والاصرار.

﴿لَيْسُوا﴾ أهل الطرس ﴿سَوَآءٌ﴾ صلاحاً وطلاحاً ﴿مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتُسِ﴾ محمول ﴿أُمَّةٌ ﴾ رهط محكوم علاه ﴿قَآئِمَةٌ ﴾ لهم السّداد والعدل وهم اللآؤا أسلموا منا هم ﴿يَتْلُونَ ءَايَنْتِ آللَّهِ ﴾ كلامه المرسل ﴿ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ ﴾ ساعه واحدة كمِعاً أو كعلو ﴿وَهُمْ يَسْعُحُدُونَ ﴾ ﴿١٦٣ ﴾ والمراد ما صلّوا أمراً حال ادلهام السّمر وأهل الطّرس ما صلّوها.

﴿ يُوْمِنُونَ ﴾ كلّهم إسلاماً كالله والمعهود الصمد مالك الملك عالم الكل ﴿ وَالْمَعْرُونَ اللّهِ وَالْمَعْرُونَ اللّهِ وَالْمَعْرُونَ اللّهِ وَالْمَعْرُونَ اللّهِ وَالْمَعْرُونَ اللّهِ وَالْمَعْرُونَ ﴾ الإسلام أو المنالمون المنالمون عنه الله والمعاره كلها ﴿ وَيُسَلّمُ عُونَ ﴾ لروع عدم إمهال العمر ﴿ فِي الْخَيْرُ بَ ﴾ صوالح الاعمال ﴿ وَأُولَئِكُ ﴾ مؤلا ءالرّهط ﴿ مِنَ ﴾ الأرهاط ﴿ الصّلِحِينَ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ اللّهاء صلح امرهم.

ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ولك الكفر والقِتل ﴿بما عصوا وكانوا يعتدون﴾ حدود الله مع الكفر والقتل ويفيد خطابهم بالفروع.

<sup>﴿</sup>ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ﴾ مستفيمة عادلة بيان لنفي استوائهم ﴿يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ﴾ عبر عن نهجدهم بالتلاوة والسجود لأنه أبلغ في المدح، أو أريد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها ﴿يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون قسي الخيرات وأولئك من الصالحين ﴾ الذين صلحت أحوالهم عند الله

﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ عمل صالح ﴿ فَلَن يُكُفُّرُوهُ ﴾ ما حرّموا عِدله وأوسه ﴿ وَآللَهُ عَلِيمٌ بِآلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ عالم أعمالهم الصوالح وهو إعلام أسار الأهل الورع.

﴿إِنَّ الملاَ ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وما أسلموا لمحمّد وما أوحاه الله له ﴿ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ أَمْوَ لَلهُمْ وَلاَ أَوْلَسْدُهُم ﴾ أورد الأموال والأولاد لما هما عماد دَسع المكاره ﴿ مِنَ آللَهِ ﴾ إصره ﴿ شَيْنًا ﴾ أمرأ ماصلاً ﴿ وَأُولَنْكِ ﴾ الرّهط العُدَال ﴿ أَصْحَابُ آلنّارِ ﴾ أهلها ووَرّادها ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ﴿ وَأَوْدَادُها ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١١٦ ﴾ لم دوام الرّكواد.

﴿مَثُلُ حَال ﴿مَا ﴾ مال ﴿ يُنفِفُونَ ﴾ أهل الطّلاح طوعاً أو إسماعاً أو هولاً ﴿ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ العبر العبر العبر الماصل ﴿ كَمَثُلِ ﴾ كحال مهلك ﴿ وِيح فِيهَا صِرِ ﴾ صرد أعسر وصوص أهول. وعو مصدر أصلاً ﴿ أَضَابَتْ حُرْثَ قَوْمٍ ظُلَمُوا أَنَّ فُسَمًا ﴾ وَيَا أَلْكُمُ اللّه ﴾ إهلاكا لأكرهم ﴿ وَلَكِنْ وَمَا ظُلَمُهُمُ ٱللّه ﴾ إهلاكا لأكرهم ﴿ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١١٧ ﴾ لعملهم الملوم.

﴿ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ﴾ لن تنقصوا ثوابه، وقرئ بالباء ﴿ والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغنى ﴾ لن تدفع ﴿ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله ﴾ عذابه ﴿ شيئاً وأولئك أصحاب النار ﴾ وملازموها ﴿ هم فيها خالدون ﴾ .

﴿ مثل ما ينفقون ﴾ سمعة أو قربة أو في عداوة الرسول ﴿ في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صر ﴾ برد شديد ﴿ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ﴾ بالمعاصي ﴿ فأهلكته ﴾ شبّه ما أنفقوا في ضياعه بحرث عصاة أهلكه البرد فذهب حطاما، وهو من التشبيه المركب ﴿ وما ظلمهم الله ﴾ بضياع نفقاتهم ﴿ ولكن أنفسهم يظلمون ﴾ حيث لم يأتوا به خالصة.

وأهل الاسلام لمنا واصلوا الهود للؤذ والعهد معهم ووصل الأرحام، أرسل الله ردعاً لهم ﴿يَا أَيُهَا﴾ الملأ ﴿ اللّهِ بِعَانَةٌ ﴾ الملا ﴿ اللّهِ بَعْمَ اللّه وها أسلموا ﴿ لَا تَتَخِذُوا بِعَانَةٌ ﴾ أهل ولاء هم مطلعوا أسراركم ومواردوا مواردكم ﴿ مِن دُونِكُمْ ﴾ سواكم وهم أعداء الإسلام ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ ﴾ أهل الولاء ﴿ خَبَالًا ﴾ طلاحاً ودعراً ﴿ وَدُوا ﴾ وهووا ﴿ مَا عَبْتُمْ ﴾ وراموا عسر حالكم وسوء أمركم، وما للمصدر ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبُغْضَاءُ ﴾ سطع عَلَم العداء والحرد ﴿ مِنْ أَفُو هِمِمْ ﴾ كلامهم ﴿ وَمَا تُمخفِى صَدُورُهُمْ ﴾ وهو الحسد وحر الصدر ﴿ أَكْبَرُ ﴾ ممّا صرحوه لكم ﴿ قَدْ بَيّنًا لَكُمُ صَدُورُهُمْ ﴾ دوال وَد أهل الإسلام وإعلام عداء من الأعداء ﴿ إِن كُسّمُ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ دَارُ وَدَ أهل الإسلام وإعلام عداء من الأعداء ﴿ إِن كُسّمُ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ دَارُ وَدَ أهل لكم وما ورد وراء الرّدع كله علل للرّدع.

﴿ هَا ﴾ اعلموا ﴿ أَنتُمْ أُولاً عَلَى أَوْلا عَالَمُال الوكاس ما لكم صلاح الوداد معهم، وما لهم سداد الولاء معكم أو أولاء موصول ﴿ تُحِبُونَهُمْ ﴾ الهود وهم أحِمّاءكم ﴿ وَلَا يُحِبُونَهُمْ ﴾ الهود وهم أحِمّاءكم ﴿ وَلَا يُحِبُونَكُمْ ﴾ أقال الإحوال ﴿ وَمِم الْاعمال ودمس الأحوال ﴿ وَهُ الحال ﴿ تُؤْمِنُونَ بِآلْكِتُ بِ كُلُهِ ﴾ الطّروس كلّها، وهم ما أسلموا لطرسكم

<sup>﴿</sup>يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ﴾ هو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقة به مشبه ببطانة الثوب ﴿من دونكم ﴾ كائنة من غير المسلمين، أو متعلق بلا تتخذوا ﴿لايألونكم خبالا ﴾ لا يقصرون في الفساد والإلواء التقصير ﴿ودوا ما عمنتم ﴾ تمنوا ضرركم ومشقتكم ﴿قد بدت البغضاء من أفواههم ﴾ من عدم تمالكهم أنفسهم لفرط بغضهم ﴿ وما تخفي صدورهم أكبر ﴾ مما بدا، والواو للحال ﴿قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ﴾ ما بينا، والجمل الأربع مستأنفات للتعليل، وقبل: الثلاث الأول نعوت لبطانة.

<sup>﴿</sup> هَا أَنتُم أُولاً ﴾ الخطاؤن في موالاة الكفار ﴿ تحبونهم ولا يحبونكم ﴾ بيان لخطئهم ﴿ وتؤمنون بالكتاب ﴾ بجنسه ﴿ كـله ﴾ أي لا يـحبونكم والحـال أنكـم

﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ لَقُوكُمْ ﴾ ادركوكم ﴿ قَالُقا ءَامَنًا ﴾ ولعاً ومكراً ﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ خَلُوا ﴾ مطواً مع وُدَادهم وطرحوكم ﴿ عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ للحرد والأحاح حسراً وحسداً لعلق اسلامكم وصلاح حالكم، وعدم إدراكهم صراطاً لوصول مرامهم ﴿ قُلْ ﴾ رسول الله لهم ﴿ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ أمر مهدد ومدلوله الدعاء السّوء وهو دمّركم الله وأهلككم، أو دوموا حُرّاداً حُسّاداً واهلكوا لعلم الاسلام وسمتو أهله ﴿ إِنَّ آللَه عَسلِيمٌ ﴾ عالم مطلع ﴿ بِذَاتِ لَصَدُورٍ ﴾ ﴿ ١٩٩ ﴾ إسرار صدوركم ممّا هو الحسد والحرد والحسر.

﴿إِنْ تَمْسَسُكُمْ الهِ الإسلام ﴿حَسَنَةٌ ﴾ لو حصل لكم سرور ومال ووسع وعلو ﴿ تَسُوْهُمْ ﴾ أساء حالهم متها ووصولها ساءه أهمه ﴿ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيْنَةٌ ﴾ هم وعدم وعسر وكسر ﴿ يَغْرُحُوا بِهَا ﴾ سروراً ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا ﴾ دواما حملاً لمكارههم وعداهم ﴿ وَتَتَقُول ﴾ الله أو ما حرمه الله علاكم أو ودادهم ﴿ لا يَضُرُّكُمْ كَنْدُهُمْ ﴾ مكرهم ﴿ شَيْنًا ﴾ ولو ماصلاً لحرس الله لكم عما ساء وكره ﴿ إِن الله ﴾ العدل ﴿ بِسمًا ﴾ عمل ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ورعاً وصلاحاً وسداداً وسداداً

نؤمنون بكتابهم، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم، وفيه توبيخ في أنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم ﴿وإذا لقوكم قالوا آمنا﴾ نفاقاً وتعزيزاً وتغريرا ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا ﴾ نفاقاً وتعزيزاً وتغريرا ﴿ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ من أجله، فإن المغتاظ والنادم يعض الأنامل ﴿قل موتوا بغيظكم ﴾ دعاء عليهم بزيادة غيظهم بازدياد عز الإسلام ﴿ إن الله عليم بذات الصدور ﴾ بخفياتها.

﴿إِن تمسسكم حسنة ﴾ نعمة ﴿تسؤهم وإن تصبكم سيئة ﴾ محنة ﴿يفرحوا بها وإن تصبروا ﴾ على عداوتهم ﴿وتتقوا ﴾ موالاتهم ﴿لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط ﴾ علماً .

﴿ وَ الْمَالِ اللهِ اللهِ ﴿ إِذْ غَدُوتَ مِنْ ﴾ دار ﴿ أَهْلِكُ ﴾ لعماس أحد ﴿ تُبَوّئ ﴾ لحال عملك إحلال الرهط ﴿ أَلْمُوْمِنِينَ ﴾ أصله إحلال المراح، والمراد احلال أهل الإسلام وإعدادهم ﴿ مَقَاعِدٌ ﴾ محال الصول ومعارك الأعداء ومراكد الهمم ﴿ لِلْقِتَالِ ﴾ لعماس الأعداء، ولما أعد المعسكر وكمّل العسكر ورآه رسول الله، ووعدهم إعلاء الأمر، اصار ولد العوّام رأساً لرهط والأسود راساً لرهط، وأسد الله الكرّار مع رسول الله صلعم ورده، ومعده ﴿ وَ اللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لكلامكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ لسرّكم.

ولما ورد اهل العدول أحداً، سأل رسول الله صلعم اودًاءه صلاح الأمر. ودعا ولد سلول، وسأله أمر العماس وحاوره أركد مصرك، والله ما هم أهل الاسلام كسر الاعداء وطرح والموره ما لا والعدة علاهم وما ورد الأعداء للعماس وأهل الإسلام ركّاد مصرهم إلّا وأهل الإسلام كسروهم، وحاول العماس رهط مما أسلموا وما أدركوا العماس الأول وكرّروا الجوال وأكّلوه ورام رسول الله صلعم اللّرع وادرعه، ولما أدرع سدموا لمصول عسكرهم ووكس أعدادهم وكنّموا الأمر لك رسول الله، وحكم رسول الله صلعم ما حلّ لرسول سلّم ورع كساه للعماس إلاّ وماضع وسار للعماس.

﴿إِذْ هَمَّت﴾ الهم العمد المراد الوسواس ﴿طَأَئِفَتَانِ﴾ هما سماطا العكسر وهما أولاد الأوس وأولاد اعداءهم أمام الإسلام، مدلول واحده الواحد وما علاه ﴿مِنكُمْ﴾ أهل الإسلام ﴿أَن تَفْشَلَا﴾ عدم الحمس والأعداء لروعهما

<sup>﴿</sup> وَإِذَى وَاذَكُرُ إِذَ ﴿ عُدُوتَ ﴾ خرجت غدوة ﴿ مِن أَهَلَكُ ﴾ لغزوة أحد ﴿ تَبُوءُ المؤمنين ﴾ تهيء لهم ﴿ مقاعد للقتال ﴾ مواطن ومواقف له ﴿ وَالله سميع ﴾ لأقوالكم ﴿ عليم ﴾ بنياتكم ﴿ إذ همت طائفتان منكم ﴾ بنو سلمة وبنو حارثة ﴿ أَن

﴿ وَآللَّهُ وَلِيَّهُمَا ﴾ ممذهما ومصلح أمرهما وحارسهما وعاصمهما عمة هو همهما ﴿ وَعَلَى آللَهِ ﴾ لا سواه ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ ﴾ الرّهط ﴿ آلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٢٢ ﴾ والوكول مسهل المأمول، ولما امّدهم الله أوّلاً وكسروا الأعداء أرسل الله مكرّرا الإكرامه ومعلماً لإمداده.

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ آللَهُ المدّكم ﴿ بِبَدْرٍ ﴾ وهو اسم ماء وسط أمّ رحم ومصر رسول الله سمّوه اسم آكرها ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَذِلَّهُ ﴾ لمصل عددكم كسلاحكم وما معكم إلا وساع واحد ومع عدوكم كُراع وعسكرهم مسلّح مكمل ﴿ فَأَتَّقُوا آللَهُ ﴾ ركوداً مع رسوله صلعم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ مسلّح مكمل ﴿ فَأَتَّقُوا آللَهُ ﴾ ركوداً مع رسوله صلعم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

اذكر ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ حال عمالي أَخَذَ ﴿لِلْلَّمُؤْمِنِينَ﴾ عسكر الإسلام ﴿أَلَنَ يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم﴾ المُقَادُ إِلَيْكُمْ ﴿بِكُنْكَةِ ءَالَسْفِ مِنَ﴾ المسلا ﴿ ٱلْمَلَكِنِكَةِ ﴾ عسكراً عسكراً ﴿ مُنزَلِينَ ﴾ ﴿ ١٢٤﴾ ولاء.

﴿بَلَىٰ﴾ الله ممدّكه ﴿إِن تُصْبِرُوا﴾ حماساً للعماس ﴿وَتَـٰتُقُوا﴾ ما لا صلاح لكم وردعه الرّسول صلعم ﴿وَيَأْتُـوكُم﴾ أعـداءكـم ﴿مِنن فَـوْرِهِمْ﴾

تفشلا﴾ أن تجبنا وتضعفا ﴿واقه وليهما﴾ ناصرهما فمالهما تفشلان ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ ضعفاء، وجمع القلة للدلالة على قلتهم مع ذلتهم ﴿فاتقوا الله ﴾ في الثبات ﴿لعلكم تشكرون ﴾ بتقواكم، وروي: أن عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر.

﴿إذ تقول للمؤمنين ﴿ طُرف لينصركم أو بدل ثان من إذ غدوت ﴿ أَلَن يَكْفِيكُمُ أَن يَمْدُكُم رَبِكُم بِثُلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ إنكار ألا يكفيهم ذلك، وقرئ منزلين بالتشديد ﴿ بلى ﴾ يكفيكم ﴿ وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم ﴾ أي المشركين

إسراعهم لا مع إهمال ﴿ هَـٰذَا ﴾ الحال ﴿ يُعْدِدْكُمْ ﴾ الله ﴿ رَبُّكُم ﴾ مولاكم ﴿ بِسِخُمْسَةِ عَالَىٰ هِ مِنَ ﴾ الرّه ط ﴿ أَلْمَلَكِكَةِ ﴾ الكرام وهم عساكر الله ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴾ لهم أعلام سوّمهم الله وأعلمهم أو لكراعهم، أو المراد الإرسال سوّمه أرسله، ورووا مكسور الواو.

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ﴾ الإمداد وإرسال الملك أو العدد ﴿ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ﴾ اعلاماً سارًا ﴿ لَكُمْ ﴾ لمّا هو إعلام لأعلاء حالكم ﴿ وَلِتَطْعَنِنَ قُلُوبُكُم ﴾ ولركود صدوركم ﴿ بِهِ ﴾ الوعد ﴿ وَمَا النَّصْرُ ﴾ الإمداد والإسعاد ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ لا العسكر وانسّلاح ولا العدد وانعدد ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ علاحكمه ﴿ الْحَكِيم ﴾ ﴿ ١٢٦ ﴾ المحدد المسعد لأهل وداده كما هو صلاح حِكمه ومصالحه. وما أسعد إلا أهله.

﴿لِتَقْطَعُ اهلاكاً ﴿طَرَفاً ﴾ أَهُمَا الْمِهُ ﴿ آلَهُ لِللَّهِ الْمَهُ ﴿ آلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ وهم رؤساء الأعداء اللّواء أهلكوا وأسروا ﴿ أَوْ يَكْبِتَهُمْ ﴾ وهم كسر الأعداء وصسرعهم أو لإعلام ضروع الإصراط الما الماليكوار ﴿ فَيَنقَلِبُوا ﴾ أراد عودهم وصدودهم ﴿ خَابِينَ ﴾ ﴿ ١٢٧ ﴾ مع خسم الأمال.

﴿من فورهم هذا﴾ أي من ساعتهم ﴿ يعددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ معلمين بأنهم ملائكة ، وكانت عليهم العمائم البيض المرسلة ﴿ وما جعله الله ﴾ أي إمدادكم بالملائكة ﴿ إلا بشرى ﴾ بشارة ﴿ لكم ﴾ بالنصر ﴿ ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز ﴾ الذي لا يغالب ﴿ الحكيم ﴾ في النصر والخذلاذ بحسب المصلحة لا من العدد والعدة ولا من الملائكة ، وإنما أمدهم ووعدهم بذلك بشارة وتقوية لقلوبهم.

﴿لِيقطع طسرفاً من الذين كفروا﴾متعلق بنصركم أو وما النصر أي ليهلك طائفة منهم بالقتل، والأسر، وهو ماكان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤسائهم ﴿أو يكبتهم﴾ يخزيهم ﴿فينقلبوا خائبين﴾

﴿ لَيْسَ لِكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ مِنَ آلْأَمْرِ ﴾ حال ﴿ شَيْءٌ ﴾ والله مالك أمرهم كنّه وما إرسالك إلّا لهولهم والعماس معهم وهو محكوم علاه ولك محكوم ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ لو أسلموا وصحّ عودهم ﴿ أَوْ يُعَذَّبُهُمْ ﴾ لو أصروا ، وحاصل الكلام الله المالك لأمرهم إمّا مهلكهم حالاً أو كاسرهم أو مصلحهم، وسامع هودهم وسدمهم لو أسلموا وسدموا أو مولمهم ومهلكهم مالاً لو اصروا وما اسلموا ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١٢٨ ﴾ لما صدّوا عمّا هو سواء الصراط.

﴿ وَلِلَّهِ مَا ﴾ حَلَ ﴿ فِي آلسَّمَاوَ ابْ طَرّه ﴿ وَمَا ﴾ ركد ﴿ فِي آلْأَرْضِ ﴾ كُلّه مِلكاً وأسراً وله الأمر والحكم لا لك ﴿ يَغْفِرُ ﴾ كَرماً ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ لأهال الإسلام والصلاح ﴿ وَيُعَذَّبُ ﴾ عدلاً ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ وهم أهل العدول والطّلاح ﴿ وَآلِلّهُ غَفُورٌ ﴾ لأهل الهود ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ وَآلِلّهُ لِلكُلّ

﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا ﴾ أَسَلَمُوا ﴿ لَا تَأْكُلُوا ﴾ أموال ﴿ ٱلرَّبُوا ﴾ أرسلها الله لإصلاح حال أهل العسر لما عاودوا، كلَما وصل ما علاهم محله كلّمهم ملاكه أدّوه حالاً أو رموه ﴿ أَضْعَنْفاً ﴾ أعدالاً للدّراهم ﴿ مُضَنْعَفَةً ﴾ لعصر

ينهزموا منقطعي الأمل (ليس لك من الأمر شيء) مفترضة (أو يتوب عليهم) إن أسلموا (أو يعذبهم) إن أصروا أي إن الله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب أو يعذب ليس لك من أمرهم شيء إنما أنت عبد مأمور منذر، وقرئ إن يتب عليهم أو يعذبهم وأن تتوب عليهم أو تعذبهم بناء الخطاب فيهما (فإنهم ظالمون) مستحقون للعذاب بظلمهم.

﴿وقه ما في السموات وما في الأرض﴾ فله الأمركله ﴿ يغفر لمن يشاء ﴾ من مذنبي المؤمنين ﴿ ويعذب من يشاء ﴾ ممن لم يتب ﴿ واقه غفور رحيم ﴾ للمؤمنين.

﴿ يسا أيسها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ لا تأخذوا

٣٣٢ ..... سواطع الإلهام / ج ١

الأداء ﴿وَآتَقُوا آللُه ﴾ وصدّوا عمّا حرّمكم أكله ﴿لَعلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ ١٣٠﴾ معاداً وهو حال.

﴿ وَآتَ قُوا﴾ حال هم منكم أكل الرّماء الحرام ﴿ آلنّارَ آلَتِي أَعِدُ أَو لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ١٣١﴾ أعدُها الله لهم أصلاً وسرمداً، ولرهط عصوا وهم أولو الإسلام عصواً ماصلاً لا أصلاً وسرمداً، أورد الإمام الاكمل هو أهول كلام الله مما كلام الله لما أوعد الله أهل الإسلام السّاعور المعد أهل العدول لورودها أصلاً. ﴿ وَأَطِعُوا آللّه ﴾ العدل المطاع كما امركم ﴿ وَآلرَّسُولَ ﴾ المكرّم كما هداكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ﴿ ١٣٢ ﴾ سرمداً لؤسع رُحمه.

﴿ وَسَادِعُوا ﴾ اسرعوا واحتوا ﴿ إِلَىٰ ﴾ ما هو داع لحصول ﴿ مَغْفِرَةٍ ﴾ كالإسلام واليود وصوالح الأعمال ﴿ وَن ﴾ صدد كرم ﴿ رَّبُكُمْ ﴾ وهو رَصِّتُ للأمود ومحالح للأمود ومالح للأصار ﴿ وَجَنَةٍ ﴾ دار سلام وسحرور معاد لأهل الاسلام ومحل لهم سرمدا ﴿ عَرْضُهَا ٱلسَّمَنُولُ اللهُ وَاحِدا وطولها وصار الكل سَطَحا واحدا وطولها

زيادة مكررة، ولعمل التنبيد بحسب منا وقع إذكان الرجل يربى إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى وهكذا، وقرئ مضعفة ﴿ واتقوا الله ﴾ في مناهيه ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ راجين الفلاح ﴿ واتقوا التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ ترغيب بالوعد بعد الترهيب بالوعيد.

﴿ وسارعوا إلى منغفرة من ربكم ﴾ أي إلى منا يوجبها وهو أداء الفرائض أو الطاعة أو التوبة ﴿ وجنة عرضها السموات والأرض ﴾ إذا وضعتها مبسوطتين، وقيل: عرضها كعرضهما، وذكر العرض مبالغة في وصفها بالسعة لأنبه دون الطنول، قيل: كسبع سموات وسبع أرضين لو تواصلت

وصل حدًا ما أحاطه الدرّك والوهم ﴿أُعِدَّتْ﴾ أعدّها الله ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ١٣٣﴾ أهل الإسلام، ودار السّلام مأسور حالاً وراء العالم المحسوس كما دلّ الكلام لا كما وَهَم أهل الأهواء ورأوه معدوماً حالاً ومأشوراً مآلاً.

﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ إعطاء ماصلاً أو كاملاً منا أعطاهم الله ﴿ فِي السّرّاءِ ﴾ حال الوسع ﴿ وَالضّرّاءِ ﴾ حال العسر أو السّرور والهم، أو الأحوال كلّها ﴿ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ هم ممسكو إحاجهم الحاصل عمّا حردهم وعاصموا روعهم لو ملاءه الأمر المكروه وهو مكذر الحسّر ﴿ وَالْعَافِينَ ﴾ الحلماء وهم طارحو إصر مرء هو أهله ﴿ عَنِ النَّاسِ ﴾ كلّ أحد المملوك وما عداه لو أساؤا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ ﴾ الرّهط ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ وَاللّه الكرم والسّماح، اللاّم للعموم أو للعهد والمعهود هؤلاء الرّهط ﴾

﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اَلَذِينَ إِذَا فَعَلُو لِيَنْ يَعْلَمُ اللهِ عَمِلُوا أَسُوء الأعمال أَو العبَرِ ﴿ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ الموا أو لمسوا ما حرّمها الله لهم، أو المراد الإصر عموما ﴿ ذَكَرُوا اللَّهَ ﴾ مسحلاً وروعاً، أو دعوا الله ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ ﴾ سألوا الله محو أصارهم هؤاداً وشدًاما ﴿ وَمَن ﴾ وهل ﴿ يَغْفِرُ ﴾ أحد ﴿ الذُّنُوبِ ﴾ كله محو أصارهم هؤاداً وشدًاما ﴿ وَمَن ﴾ وهل ﴿ يَغْفِرُ ﴾ أحد ﴿ الذُّنُوبَ ﴾ كله

<sup>﴿</sup> أعدت ﴾ هَيئت ﴿ للمتقين ﴾ فهي مخلوقة اليوم كما تواتر في الأخبار.

<sup>﴿</sup>الذيب يستفقون في السراء والضراء حال اليب والعسر، والعسر، أوكل الأحوال إذ لا تخلوا من مسرة ومضرة ﴿والكاظمين الغيظ ﴾ الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه ﴿والعافين عن الناس ﴾ إذا جنوا عليهم ﴿والله يحب المحسنين ﴾ العهد إشارة إلى هؤلاء أو الجنس ويدخلون فيه.

<sup>﴿</sup>والذيــــن إذا فـــعلوا فــاحشة﴾ ســيئة بــالغة فــي القــبح بتعدى أثرها ﴿أو ظـلموا أنفسهم﴾ بارتكاب ذنب لا يتعدى ﴿ذكـروا الله﴾ تــذكروا وعـيده وعــظمته﴿فــاستغفروا لذتــويهم ومــن يــغفو الذنــوب

﴿إِلَّا ٱللَّهُ المراد مدحه واعلامه وسع مراحمه وعموم مكارمه، والوعد لأهل الهود لسماع هودهم ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا ﴾ ما أصروا وما داوموا ﴿عَلَىٰ مَا فَعَلُوا ﴾ عصوا وطلحوا لمنا هادوا وعادوا وسدموا ﴿وَ ﴾ الحال ﴿هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ سوء الأصار ومآل الإصرار، وورد لا إصر اصلاً مع الهود ولا لمم مع الإصرار، وورد ما أصر احد هاد ولو عاد مراراً.

﴿أُولَئِكَ مَوْلا السعلوم أحوالهم ﴿جَزَآؤُهُم مُغْفِرَةً ﴾ لهودهم وسدمهم ﴿مَن رَّبُهِم ﴾ معاداً واصرهم ممحو وسوءهم مطموس ﴿وَجَنَّتُ ﴾ لها الدور والصروح والذوح لرُحمه ﴿ تَجْرِى مِن تَنحْتِها ﴾ دورها ودوحها ﴿ أَلْأَنْهَا ﴾ مسل الماء والعسل والذر والرّاح ﴿ خَللِدِينَ فِيهَا ﴾ دواماً ﴿ وَنِعْمَ أَجْرُ ﴾ الرّهط ﴿ أَلْعَم لِينَ ﴾ ﴿ وَالرّاح ﴿ عَال الطّوع لكمال الأول والرّوع معاداً. ﴿ فَذُ خَلَتُ مِن فَنْلِكُو ﴾ أها الاسلام للأمم الطّوالم ﴿ شَنَى ﴾ صوط ﴿ فَذَ خَلَتْ مِن فَنْلِكُو ﴾ أها الاسلام للأمم الطّوالم ﴿ شَنَى عَدوط

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ أَهِا الإسلام للأمم الطَوالح ﴿ سُنَنَ ﴾ صوط ورسوم أمهلها الله وأطاحها مآل الأمر، أو المراد أمم ﴿ فَسِيرُوا ﴾ وارحلوا ودوروا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ما عفرها الله ﴿ فَآنظُرُوا ﴾ أحسوا وأدركوا لحصول ادّكاركم ﴿ كَيْفَ كَانَ عَلَيْمَةً ﴾ الرّهط ﴿ ٱلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ١٣٧ ﴾ الرّسل والصّلحاء

إلا الله التوبة وتقوية لرجاء ﴿ ولم يصروا على ما فعلوا لم يقيموا على التوبة وتقوية لرجاء ﴿ ولم يصروا على ما فعلوا لم يقيموا على الدنب ﴿ وهسم يسعلمون ﴾ أي لم يسصروا على القبيح عالمين به ﴿ أولئك جزاؤهم مغفرة من دبهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾ أجرهم.

<sup>﴿</sup>قد خلت﴾ مضت ﴿من قبلكم سنن﴾ وقايع سنها الله في أمم مكذبة ﴿ فسيروا في الأرض فانظرواكيف كان عاقبة المكذبين﴾ لتتعظوا بحالهم.

سواهم وهم سعدوا وعلاامرهم والاعداء كلّهم طاحوا وساء حالهم مآلاً.

﴿ هَـٰـذًا ﴾ كلام الله المرسل أو أحوال أهل الورع والهود أو ما مرّ اذكاره ﴿ بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ كلّهم ﴿ وَهُدى ﴾ دالَ موصل ﴿ وَمَوْعِظَةٌ ﴾ كـلام حــاوٍ للأمــلَ والرّوع ﴿ لِلْمُتَقِينَ ﴾ ﴿ ١٣٨ ﴾ عمّا هو العدول والسّوء.

لما كسر عسكر الإسلام حال عماس أحد وهموا وحصروا، مسلاهم الله وأرسل سارًا لهم ﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾ أهل الإسلام واشغوا وصولوا للعماس وإهلاك الأعداء وعودكم أعود لكم ﴿ وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ لسرور الأعداء سطواً وحالكم ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ لكم العلو والسطوع مآلاً وأمد الأمر اعلاكم الله لإعلاء الإسلام ﴿ إِن كُتتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٣٩ ﴾ للرصح إسلامكم وهو موصول مع الردع أو مع ما وراءه.

﴿إِن يَمْسَنَكُمْ قَرْحٌ ﴾ كَلَمْ وَاللَّمْ وَهُو لَكُلَّمْ ورووا كَحُكم. ومدلولهما واحد ورووا الأول الكلم وحماداه المه ﴿ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ ﴾ رهط الأعداء ﴿ قَرْحٌ مِنْلُهُ ﴾ والحاصل لو مسكم كلم الأعداء حال عماس أحد لهس الأعداء كلمكم

﴿إِن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ بفتح القاف وضمها لغنان

<sup>﴿</sup> هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ إنسارة إلى قوله وقد خلت؛ إلى ما ذكر من أمر المنتقين والتسائبين ﴿ ولا تسهنوا ﴾ لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم ﴿ ولا تحزنوا ﴾ على ما أصابكم من قتل وأذى ﴿ وأنتم الأعسلون ﴾ أعسلى مسنهم لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطان وقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار، أو الأعلون في العاقبة ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ إن صح إيمانكم.

أوّل الأمر ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا﴾ أحولها وأداولها أطواراً دال العهد دار محكوم أو حال ﴿بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾ همّاً وسروراً وسعاً وعسراً لهؤلاء طوراً ولهؤلاء طوراً. وهؤلاء الأحوال والأطوار كلّها لحكم أدوالها لمصالح ﴿وَلِيعْلُمُ ٱللّهُ﴾ الملك العلام الزهط ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أسلموا إسلاماً صرحاً كما علمهم حال عدمهم ﴿وَيَتَّخِذُ مِنكُمْ﴾ أهل الإسلام ﴿شُهدًاءَ﴾ عدولاً معاداً أو أراد رهطا أكرمهم الله إهلاكاً وأهدر دمهم حُسام الأعداء حال عماس أحد ﴿وَآللَهُ لا يُحِبُّ﴾ الرّهط ﴿آلظَ لِمِينَ ﴾ ﴿١٤٠ اللاّوا ما واطأ مساحلهم صدورهم أو العُدّال عموماً.

﴿ وَلِيمَحُصَ ٱللَّهُ مَحْصِهِ طَهِمُ وَ الْمَلاَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لو أعدم دولهم وأعسرهم، والعسر عموماً ممخص أهل الإسلام ومطهّرهم ﴿ وَيَمْخَقَ ﴾ الرّمط ﴿ أَلَّكُ فِرِينَ ﴾ ﴿ أَلَّكُ فَرِينَ ﴾ ﴿ أَلَّكُ فَرِينَ ﴾ وماح لمراسمهم.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ ﴾ وسا الأسركما هـ و

في الجراح، أو الفتح لها والذم لآلها يعنى إن نالوا منكم بأحد فقد نلتم منهم ببدر وأنتم الأعلون، وترجون من الله ما لا يرجون (وتلك الأيام نداولها) نصرفها (بين الناس) تارة لهؤلاء وأخرى لغيرهم (وليعلم الله الذين آمنوا) أي ليتميز الثابتون على الإيمان، وليس المراد ثبات علمه بل متعلقه، أو المعنى ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجوداً (ويتخذ منكم شهداء) يكرم بعضكم بالشهادة (والله لا يحب الظالمين) اعتراض.

﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ﴾ يخلصهم من ذنوبهم إن كانت الدولة عليهم ﴿ وليمحق ﴾ يهلك ﴿ الكافرين أم حسبتم ﴾ إنكاري ﴿ أن تدخلوا الجنة ولما يعلم

موهومكم ﴿وَلَمَّا﴾ لم ﴿ يَعْلَم آللُهُ ﴾ الملا ﴿ آلَذِينَ جَنْهَدُوا ﴾ وسعوا لإعلاء الإسلام عَماساً مع الأعداء وأطاعوا أوامر الرّسول أورد عدم العلم، والمراد عدم المعلوم وهو العماس ﴿ مِنْكُمْ ﴾ ولم ﴿ ويَعْلَمَ ﴾ الرّهط ﴿ آلصَّنْبِرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٢ ﴾ حال المعاسر أو الواو مدلوله مع أو للحال.

﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ ﴾ طوعاً ووداداً ﴿ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَ ﴾ السّام، وهم رهط أرادوا ورودهم معركاً مع رسول الله صلعم وألحّوا وراموا وسألوا عداده للعماس ومرادهم وصلولهم مراهص وصلها هُلاك العماس الأوّل لاكوح الأعداء ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ ﴾ أمام وصاله وصلاء عسره ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ ما هو مطموعكم ﴿ وَ ﴾ حال ﴿ أَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ ﴿ ١٤٣ ﴾ هلاك الأرداء والأودّاء وهو ردع لهم عما ودّوا العماس وألحّوه أولاً وعردوا حال وروده وعلق الاعداء.

ولمنا صار رسول الله صلعه مكله ما وهمة أجد الأعداء إهلاكه ودسعه، وأحد أهل الإسلام معه لواء رسول الله صعلم وعلمه ووهمه العدق محمداً واهلكه، وصاح المارد: ألا أهلك محمد والأعداء علموه هالكاً وعرد أهل الإسلام لما وهموا رحله وصاحوا وما الأمركما وهموا، ودعاهم الرسول صلعم مكرراً وعادوا والأعداء حوله وحموه صلعم ولامهم رسول الله صلعم لما عردوا وحاروا، وكلمواما عردوا الآلما سمعوه: أرسل الله ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ وهو راحل كما أرسله الله لأداء ما أوحاه ﴿ قَدُ خَلَتْ ﴾ مَرْ ﴿ مِن قَبْلِهِ ٱلرُسُلُ ﴾ وهو راحل كما

اقه الذين جاهدوا منكم أي ولما تجاهدوا أريد بنفي العلم نفي متعلقه ﴿ ويعلم الصابرين ﴾ نصب بإضمار أن ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت ﴾ بالشهادة حين سمعتم ما فعل الله بشهداء بدر من الكرامة ﴿ من قبل أن تلقوه ﴾ تشاهدوه وتعرفوا شدته ﴿ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾ معاينين لقتل من قتل منكم.

<sup>﴿</sup> وما محمد إلا رسول قسد خسلت من قبله الرسسل﴾ فسسيخلو كـما خـلوا

رحلوا ما له دوام العمر وملاك أمره أداء الأحكام لاحصوله وركوده وسط رهطه دواماً ﴿ أَفَايِن مَّاتَ ﴾ لوحسم عمره ﴿ أَوْقَيْلَ ﴾ أهلك ﴿ آنقَلَنَتُم ﴾ رهط محمد (ص) ﴿ عَلَى آغَفَلِكُم ﴾ صدوداً وعدولاً عمّا أمر الله وهو العماس أو الاسلام ﴿ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ طلاحاً وكساداً ﴿ فَلَن يَنقُرُ آللَّه شَيئاً ﴾ الاسلام ﴿ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ طلاحاً وكساداً ﴿ فَلَن يَنقُرُ آللَّه شَيئاً ﴾ المحدولة ومسا مآل السوء إلا هسو ﴿ وَسَسيَجْزِى آللَّه ﴾ الرّهط ﴿ آلتُ لَيْرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٤ ﴾ هم رهط أرادوا إعلاء الإسلام وحمدوا الله واسعدوا رسوله وصالوا وحمسوا للعماس، وما عادوا كعم ولد مالك وأعداله أعد نهم الله مكارمه، ووعدهم كما أوعد العوّاد أوّلاً.

﴿ وَمَاكَانَ ﴾ ما صح ﴿ لِنَفْس ﴾ ما ﴿ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ علمه أو أمره مئك الجمام لعطو روحه والحاصل هو معلوم الله ومرسوم النوح، وروده محال إلا لأمر الله وحكمه وهو إعلام لأهل العماس والأحامس مادام العمر ما حام حولهم الجمام، ولو مسهم الرَّمْح والحُسام ووردوا المهالك والمعازك ﴿ كِتَابِاً ﴾ مصدر مؤكد والمراد سطر السّام والعمر سطراً ﴿ مُو بَحَلُهُ ﴾ معهوداً معلوماً لا حور له ولا كور ﴿ وَمَن يُرِدْ ﴾ لعماسه ﴿ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا ﴾ انمال وما عداه كأهل إسلام أنهاهم الأموال عمّا ماصعوا أحداً وحمل الأعداء علاهم وكسروهم

<sup>﴿</sup>أَفَإِنْ مَاتَأُو قَتَلَ انقَلِبَمَ عَلَى أَعَقَابِكُم﴾ إنكار لانقلابهم عن دينهم لخلوه بموت أو قتل مع علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم، روي أن إبليس نادى فيهم: إنه قد قتل فانهزموا وارتدوا عن الدين ﴿ومن ينقلب على عقبيه ﴾ يرتد ﴿فلن يمضر الله شيئاً ﴾ بل يضر نفسه ﴿وسيجزي الله الشاكرين ﴾ نعمة الإسلام بثباتهم عليه ﴿وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بعلمه وأمره، وفيه تشجيع على الجهاد ﴿كتاباً ﴾ مصدر مؤكد أي كتب الموت كتاباً ﴿مؤجلا ﴾ مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ومن يرد

﴿نُوْتِهِ مِنْهَا﴾ كما أراد وصار مسطوراً ﴿وَمَن يُرِدُ لما ماصع ﴿ نَوَابَ الْأَخِسرَةِ ﴾ لما ماصع ﴿ نَوَابَ الْأَخِسرَةِ ﴾ إعسلاء حاله معاداً ﴿ نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ كما هو مأموله ومطموعه ﴿ وَسَنَجْزِى ﴾ الرّهط ﴿ الشَّلْكِرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ لِآلاء الله وما ألهاهم أمر عمّا أدركوا العماس.

﴿ وَكَأَيّن ﴾ كم ﴿ مِن تَبِي ﴾ رسول أرسلهم الله الإصلاح الكل ﴿ وَالله مَعَهُ ﴾ مع الرّسول ﴿ رِبّيُونَ ﴾ مكسور الأول أرهاط أو علماؤهم اهل ورع أو ألأه لله ﴿ كَثِيرٌ ﴾ لا إحصاء لهم ﴿ فَمَا وَهَنُوا ﴾ وما وهوا حال هلاك رسلهم أو هلاك رهطهم ﴿ لِمَا ﴾ هم وعسر ﴿ أَصَابَهُم ﴾ وصلهم وادركهم ﴿ فِي سَبِيلِ اللّه ﴾ صراط الإسلام ﴿ وَمَا ضَعُفُوا ﴾ وما كسلام عنا أمروا وهو العماس ﴿ وَمَا اَسْتَكَانُوا ﴾ وما هاعوا حال دهم الاعتلى وما أطاعوهم ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ ﴾ الرّهط ﴿ الصّبرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٦ ﴾ حال وركو المعاسر وحلول انمهالك وحصول المعارك . ﴿ وَمَا كُانَ قَوْلَهُمْ ﴾ وما كلام الأمم حال هلاك رسلهم محكوم ﴿ إِلّا أَن فَالُوا ﴾ ودعوا صلاحاً وسناداً محكوم علاء ﴿ رَبَّنَا آغَـفِرُ لَـنَا ذُنُوبَنَا ﴾ امح

ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين﴾ للنعمة الذين لم يؤثروا على الجهاد شيئاً.

﴿ وَكَأَينَ ﴾ كم ﴿ من نبى قاتل معه ربيون كثير ﴾ ربانيون علماء عباد أو جماعات، وقرى قتل ﴿ فما وهنوا ﴾ فتروا ﴿ لما أصابهم في سبيل الله ﴾ من قتل وذل ﴿ وما ضعفوا ﴾ عن الجهاد ﴿ وما استكانوا ﴾ خضعوا لعدوهم ﴿ والله يحب الصابرين ﴾ فينصرهم ويرضى عنهم.

﴿ وما كان قولهم ﴾ مع أنهم ربانيين ﴿ إلا أن قالوا ربنا اغفر لبًا ذنوبنا وإسرافنا

﴿وَلَئِتْ أَفْدَامَنَا﴾ معارك العماس لإعلاء الإسلام وكسر الأعداء ﴿وَآسَصُرْنَا﴾ للعولَ ﴿عَلَى آلْقَوْم آلْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٤٧﴾ عساكر الأعداء.

﴿فَنَاتُنْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أعطاهم لما دعوا وهادوا وسألوا وألحوا ﴿فَوَابَ اللَّهُ ثَيَا ﴾ آلاء عالم الملك كإسعاد الله حال العماس ومال الأعداء والعلق والكمال ﴿وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ آلاء عالم المعاد كلها كمحو الآصار ودار السّلام ﴿وَاللَّهُ يُحِبُ ﴾ الرّهط ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ ١٤٨ ﴾ أرادهم أولوا محامد الأعمال والله وادّهم.

﴿ يَنْأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا وسعوا لإعلاء الأمر وإسعاد الإسلام وإهلاك الأعداء ﴿ إِن تُطِيعُوا ﴾ هؤلاء ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هم هود ورهط روح الله، أو أعداء أحد ما واطا مساحلهم أرواعهم ودعوا أهل الإسلام حال كسرهم ردًا وصدوداً وكلَيمُوهِم عودوا ومحمد هلك ولو رسولاً لما هلك واطرحوا الإسلام وأدركوا أول الحال كما هو حال رهطكم، وورد هو عام لأهل العدول عموماً رد لطوعهم وسماعهم حكمهم ﴿ يَرُدُوكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ عَلَى العدول عموماً رد لطوعهم وسماعهم حكمهم ﴿ يَرُدُوكُمْ ﴾ أماد اكساءهم ﴿ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٩ ﴾ حالاً ومعاداً ولكم الرد أَعْقَالِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٩ ﴾ حالاً ومعاداً ولكم الرد

في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أضافوا الذنوب والإسراف أن أنفسهم فاستغفروا ﴿فاتاهم الله بما قالوا ﴿ثواب الدنيا ﴾ النصر والغنيمة وحسن الذكر ﴿وحسن شواب الآخرة الجنة والرضوان ﴿واقه يحب المحسنين ﴾ خص ثواب الآخرة بالحسن إيذاناً بأنه المعتد به عنده.

﴿ يَا أَيِهَا الذِّينَ آمِنُوا إِنْ تَطَيِعُوا الذِّينَ كَفُرُوا يِردُوكُم عِلَى أَعِقَابِكُم فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ قيل: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى دين إخبوانكسم، وقسيل: عام في طاعة الكفر فإنها تبجر إلى موافقتهم ﴿ بَلِ آللَّهُ مَوْلَكُمْ مسعدكم وحارسكم ومطاعكم وودودكم ومصلح أموركم ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ خَيْرُ آلنَّـٰصِرِينَ ﴾ ﴿ ١٥٠ ﴾ أكملهم وأكرمهم وأرحمهم وأحمدهم اسعاداً.

﴿ مَنْلَقِی ﴾ ساطرح ﴿ فِی قُلُوبِ ﴾ الملأ ﴿ آلَٰذِینَ کَفَرُوا ﴾ عدلوا عما أمروا ﴿ آلرُّغب ﴾ وهو مِلأ الرّوع هولاً ووهماً، والأعداء لما عادوا عما هموا حال عماس أحد ووردوا صدد أمّ رحم وحاروا وهاموا وسدموا وهموا عوداً لإهلاك أهل الإسلام طرّاً، طرح الله الرّوع ارواعهم وهولهم عما عادوا ﴿ يِما أَشْرَكُوا ﴾ عدولا ﴿ إِاللّه ﴾ الأحد وما رحدوه ﴿ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنا ﴾ إلنها موهوماً مولوعاً ما أرسل الله معه أذلاء، والعراد عدم حصول أصل الأذلاء رأساً لا عدم إرسالها مع حصولها لما هو محال ﴿ وَمَأْلُو هُم معادهم ﴿ آلنّا رُ ﴾ السّاعور في معادهم ﴿ آلنّا رُ ﴾ السّاعور لما عدوا حدود الله.

ولمًا عاد رسول الله صلعم مع عسكره وعمد مصره، ورهط سألوا ممّ وصل عكس ما وعده الله لأهل الإسلام، أرسل الله:

﴿ وَلَـقَدْ صَـدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ﴾ عمل ما وعدكم ولا راد لِما أراد

<sup>﴿</sup> بِلِ اللهِ مولاكم ﴾ ناصركم ﴿ وهو خير الناصرين ﴾ لا تحتاجون معه إلى غيره.

<sup>﴿</sup>سُنَلَقِي فِي قَلُوبِ الذّين كَفُرُوا الرّعب﴾ قذف في قلوبهم الخوف يوم أحد، فرجعوا من غير سبب ﴿بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً ﴾ بسبب إشراكهم آلهة ليس على إشراكها حجة ﴿ومأواهم النار وينس مثوى الظالمين ﴾ أي مثواهم وعدل إلى الظاهر للتعليل.

<sup>﴿</sup> ولقد صدقكم الله وعده ﴾ إياكم بالنصر بشرط الصبر والتقوي، وكان كـذلك

﴿إِذْ تَحْسُونَهُم ﴾ إهلاكاً كاملاً حسّه أعدم حسّه اهلاكا ﴿إِذْنِه ﴾ أمره وعلمه وهو أول الأمر ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُم ﴾ مسكم الهاع والوهاء والهاكم المال ﴿وَتَنَازَعْتُم ﴾ حصل إدار عم ﴿فِي الأَمْسِ ﴾ أمر الرّسول للرّموك لد الأحد ﴿وَعَصَيْتُم ﴾ أمر رسولكم وصلاحه لطرحكم معركاً امركم ركوده ﴿قِن بَغدِ مَا أَرْكُم ﴾ الله ﴿مّا ﴾ أمراً ﴿تُحِبُونَ ﴾ وهو العلق وكسر الأعداء وعطو المال ﴿مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا ﴾ المال، وهم راموا سهام ولوا وطرحوا محالهم لعطو مال الأعداء ﴿وَمِنكُم مّن يُرِيدُ ﴾ الذار ﴿الأَخِرَة ﴾ هم عدد ماصل ممّا رموا وأمّر وصدكم وصدكم ﴿عَنْهُم ﴾ الأعداء وأعراكم وكوحكم الأعداء وكسروكم ﴿لِيَبْتَلِيكُم ﴾ أراد هو معامل معكم كما عامل المسخص لإعلاء حالكم وسداد وَدادكم وصلاح سركم حال المعاسر ﴿وَلَقَذْ عَقّا ﴾ الله ﴿عَنكُم ﴾ عمّا هو عملكم كرماً ولما علم سَدّمَكم، وما أساءكم المُعلَّم فَا أمر رسول الله ﴿وَاللّه دُو

حسى خالفهم الرماة ﴿إذ تحسونهم و تبطلون حسهم بقتلهم ﴿باذنه و مسه أي أبطل حسه ﴿حتى إذا فشلتم و جبنتم و ضعف رأيكم ﴿ و تسازعتم في الأمسر و حسين انهزم المشركون، فقال بعض الرماة فما موقفنا ههنا، وقال آخرون لا نخالف أمر النبي فلبث أميرهم في نفر دون العشرة ونفر الباقون للنهب وهو معنى ﴿ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون و من النصر والغنيمة، وحذف جواب إذا وهو ابتلاكم ﴿منكم من يريد الدنيا و وهم من أخلوا مراكزهم للغنيمة ﴿ ومنكم من يريد الآخرة و وهم من ثبتوا طاعة لأمر الرسول ﴿ ثم صرفكم ﴾ كفكم ﴿ عنهم ﴾ إذ كروا عليكم فغلبوكم ﴿ ليبتليكم ﴾ ليمتحن صبركم ﴿ ولقد عفا عنكم ﴾ بعد أن عصيتم أمر الرسول ﴿ والله ذو فضل على المؤمنين

اذكروا ﴿إِذْ تُضعِدُونَ ﴾ إصعاداً وعَرداً وعَدُواً صراط واد ومصاعد أطواد ﴿ وَلا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ ﴾ لؤوا رؤسهم أمالوها، والمراد كمال هول الاعداء وعدوهم له ﴿ وَ ﴾ العال ﴿ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾ دعاء مكرراً لكروركم، وحاصل دعاء الرّسول وكلامه عودوا أهل الإسلام عودوا أهل الإسلام، كل أحد كرّ له دار السّلام ﴿ فِي أُخْرَ كُمْ ﴾ رهط وراءكم ﴿ فَأَنْسَكُمْ ﴾ الله وارسل لكم ﴿ فَمّاً ﴾ هما حال صدّكم عما هم ﴿ بِغَمْ ﴾ لهم وصل رسول الله صلعم حال عدولكم وعدم سماعكم أمره، أو المراد ولاء الهموم وهو الهلاك والكلم وعلو حملها للعداء، أو المراد واساكم الرّسول من أله المعاسر وحملها لكم ﴿ إِكَسَيلًا تَسخَرُنُوا ﴾ وراء ﴿ وَالْهَلَاكُ وَالصّدود وما عداها ﴿ وَاللّهُ وما سواه ﴿ وَلا ما أَصَنَبُكُمْ ﴾ هو أَنْكَسُرُ وَالْهُلاكُ وَالصّدود وما عداها ﴿ وَاللّهُ وَاللّه وَالرّما صلاحاً وطَلاحاً.

إذ تصعدون على أحد الا يقف أحد الأحد (والرسول يدعوكم) ويقول إلى عباد الله المون على أحد الا يقف أحد الأحد (والرسول يدعوكم) ويقول إلى عباد الله (في أخراكم) ساقتكم وجماعتكم الأخرى (فأثابكم هما بغم) عطف على صرفكم أي فجازاكم غما بسبب غم أذقتموه الرسول بعصيانكم له، أو فجازاكم عن فشلكم وعصيانكم غما متصل بغم بالارجاف بقتل الرسول وظفر المشركين والقتل والجرح (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) من المنافع (ولا ما أصابكم) من المضار (واقه خبير بما تعملون) عالم بأعمالكم.

﴿ثُمَّ أَنزَلَ ﴾ أرسل الله ﴿عَلَيْكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿مِّن بَعْدِ ٱلْعَمُّ ﴾ الهم ﴿ أَمَّنَةً ﴾ سلاماً وهو معمول للعامل الأوّل أو هو حال ممّا وراءه ﴿ تُعَاساً ﴾ ذكاساً ورَوْحاً للحواس، ﴿ يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ﴾ هم أهل السّداد كعمر وسعد وسهل وما عداهم ﴿ وَطَا ثِفَةٌ ﴾ هم رهط همّهم حصول الماء ﴿ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ ما لهم إلاً همتهم وهم أحوالهم لا هم الإسلام وهم رسول الله وأهمل الإسلام ﴿يَظُنُّونَ﴾ كلُّهم وهو حال أو أوّل كلام ﴿بِٱللَّهِ﴾ الملك العدل ﴿غَيْرَ ٱلْحَقُّ﴾ له حكم المصدر، وهم وهموا عدم إعلاء الإسلام وعدم علق أمر محمّد صلعم وسطوعه وإسعاده وإمداده ﴿ظُنَّ﴾ أهـل ﴿ٱلْجَلْهِلِيَّةِ﴾ وهـو سـوء أوهـامهم ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أحدهم أحداً أو لرسول الله صعلم ﴿ هَلَ ﴾ ما ﴿ لَّنَا ﴾ رهط الإسلام ﴿مِنَ ٱلْأَمْرِ﴾ ممّا أمر الله وهو العلق الموعود والإسعاد المعهود ﴿مِن شَمَى مِـ﴾ سهم أصلاً ﴿قُلْ﴾ لهم رسول الله ﴿إِنَّ ٱلْأَمْرَ ﴾ السطو والعلوَ ﴿كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ ولأهل وداده أو الحكم له لا لما عداه ﴿ يُخْفُونَ ﴾ أهل الإعوار والوهم ﴿ فِي أَنفُسِهِم ﴾ صدورهم ﴿مَّا﴾ عدولاً وصدودا ﴿لَا يُبَدُّونَ﴾ هؤلاء اعلاء ﴿لَكَ﴾ مما أهلكوا

وثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة اسنا مفعول ونعاساً بدل، عن أبي طلحة: غشينا الناس في مصافنا وكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ويغشى النعاس، وقرى بالتاء أي الأمنة وطائفة منكم خلص المؤمنين ووطائفة م ما بهم إلا هم خلاص وطائفة مم المنافقين وقد أهمتهم أنفسهم ما بهم إلا هم خلاص أنفسهم ويظنون بالله صفة أخرى لطائفة أو حال أو استيناف وغير الظن والحق الذي يجب أن يظن به وظن الجاهلية بدل ويقولون للرسول وهل لنا من الأمر أمر الله أي النصر والفتح ومن شيء نصيب وقل إن الأمر كله لله النصر أو مطلقاً لله وأوليائه ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يظهرون أنهم

وراعوا وهو حال ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أحدهم أحداً سَرّاً ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ كما وعد محمد صلعم وحكم الأمركله لله ولأهل وداده ولهم الكوح ﴿ مَّا قُتِلْنَا ﴾ ما كوّحوا وما.

أهلكوا ﴿ هَا لَهُ المعرك لركودهم الدور وعدم ورودهم المعارك كرها ﴿ وَلَهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّ

﴿ لَبَرَزَ ﴾ اصحر آحادكم ﴿ اللَّذِينَ كُتِبَ ﴾ سطر وحم ﴿ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ ﴾ الهلاك ﴿ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِم ﴾ مصارعهم ولا راذ لحكم الله ﴿ ق ﴾ عامل ما عامل ﴿ لِيَبْتَلِى اللَّه ﴾ عالم الأحوال ﴿ مَا ﴾ سلاد الله وله الفي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ﴾ مخص طهر ﴿ مَا فِي صُلُوبِكُمْ ﴾ وساوس المارد ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ مَصَدُورٍ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ أسوار الصدور كلها أمام صدورها وحصولها، والكلام واعد ومه عد.

مسترشدون ويبطنون النفاق ﴿يقولون﴾ في أنفسهم أو بعضهم لبعض ﴿لو كان لنا مسترشدون ويبطنون النفاق ﴿يقولون﴾ أو كان لنا اختياره ﴿ماقتلنا ههنا﴾ لما غلبنا وقتل أصحابنا هنا﴿قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل﴾ في علم الله ﴿إلى مضاجعهم﴾ مصارعهم ليكون ما علم كونه ﴿وليبتلي الله ما في صدوركم﴾ من الإخلاص علمة لمحذوف أي فعل ذلك ليبتلي، أو عطف على محذوف أي برزوا لمصالح وللابتلاء ﴿وليمحص ما في قلويكم﴾ ليخلصه من الشك ﴿والله عليم بذات الصدور﴾ بأسرارها قبل ظهورها، وفيه وعد ووعيد.

﴿إِنْ الذِّيسَ تَسُولُوا﴾ انسهزموا ﴿منكم ينوم الشَّقِّي الجنمَعَانَ ﴾ ينوم أحد

اص، وعسكر الأعداء لعماس أحد ﴿إِنَّمَا آسْتَزَلَّهُمُ آلشَّيْطُنْ ﴾ دعاهم للعمل المكرو، وحملهم علاه ﴿بِبَغْضِ مَاكَسَبُوا ﴾ وهو طرحهم محلا معلوما أمرهم رسول الله ركوده، وما وطدوا لما وسوسهم المارد وولوا وعدلوا ﴿وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ ﴾ محا ما صدر ﴿عَنْهُمْ ﴾ كرما ورُخما ﴿إِنَّ آللَّهُ غَنْفُورٌ ﴾ للإصار ﴿حَلِيمٌ ﴾ ﴿ مَها مدا ورصدا للهود.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ يِنَ مَا مَنُوا ﴾ أسلموا إسلاماً صرحا ﴿ لاَ تَكُونُوا ﴾ وهما ﴿ كَالَّهُ يِنَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وما أدركوا أصل الأمر خاولد سلول » وطواعه ﴿ وَقَالُوا لِإِخْوَ نِهِم ﴾ رَحِما وأصلا أو معاكا ووصلا وهم رهط هملكوا ﴿ إِذَا ضَرَبُوا ﴾ ساروا ورحلوا ﴿ فِي اللَّهُ وَالركهم السام أو الإهلاك واحده كَرَم ﴿ لَوْ كَانُوا خُرَى ﴾ عملا لعماس الإعداء وأدركهم السام أو الإهلاك واحده كَرَم ﴿ لَوْ كَانُوا ﴾ رمك هؤلاء الهلاك وما راحوا أصلا وما وردوا معرك عماس ﴿ عِندُنَا مَا كَانُوا وَمَا وَبِيهُم المحمام والمكاره وما حسم الحسام أعمارهم، والمراد كهؤلاء كلاما ﴿ لِيَجْعَلُ ٱللَّهُ ذَالِكَ ﴾ الكلام الموهوم المردوع أعمارهم، والمراد كهؤلاء كلاما ﴿ لِيَجْعَلُ ٱللَّهُ ذَالِكَ ﴾ الكلام الموهوم المردوع

﴿إنما استزلهم > حملهم على الزلة ﴿الشيطان ببعض ما كسبوا > أي كان انهزامهم بسبب ترك المركز والميل إلى الغنيمة بتسويل الشيطان، أو بسبب ذنوب قدّموها والذنب يجر إلى الذّنب كالطاعة ﴿ولقد عفا الله عنهم > لتوبتهم ﴿إن الله غفور > للذنوب ﴿حليم > لا يعجل العقاب.

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَذِينَ كَغُرُوا﴾ أي المنافقين ﴿ وَقَالُوا لَا خُوانَهُم ﴾ لأجلهم وإخوتهم في النسب أو المذهب ﴿ إذا ضربوا ﴾ سافروا ﴿ في الأرض ﴾ لنجارة ونحوها ﴿ أو كانوا غزى ﴾ جمع غاز ﴿ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ﴾ مقول قالوا ﴿ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ﴾ متعلق بقالوا واللام

أمد الأمر ﴿ حَسْرَةً ﴾ حسراً وهما ﴿ فِي قُلُوبِهِم ﴾ السود ﴿ وَاللَّهُ يُخي ﴾ عصراً معهودا ﴿ وَيُعِيثُ ﴾ عهدا معلوما سواء محالُكم الدور أو المعارك لاكما وهم الولاع ﴿ وَاللَّهُ بِمَا ﴾ عمل ﴿ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ ١٥٦ ﴾ أحاط علمه أحوالكم، ومعامل معكم كأعمالكم.

﴿ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ صراطه الأسدَ وهو العماس لإعلاء الاسلام وإكماله ﴿ أَوْ مُتُمْ الدرككم السام حال سلوككم مسلكه الأسلم، ورؤوه مكسور الأوّل ﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ عَادا ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ عطاء ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح لكم حُمَّدُ المَعْد.

﴿ وَلَئِن مُّتُمْ ﴾ رموكا ﴿ أَوْ قُتِلْتُمْ ﴾ رحلاً ﴿ لَأَلِّي ٱللَّهِ ﴾ الراحم الواسع كرمه لا ما سواه ﴿ تُخشَرُونَ ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴾ وهو معادكم ومالكم.

﴿ فَيِمَا ﴾ «ما » وصل مؤكد ﴿ رُحْمَةً ﴾ وكرم صادر ﴿ مِنَ ٱللّه لِنتَ ﴾ رسول الله ﴿ لَهُمْ ﴾ لرهط طرحوا أمرك، والحاصل ما رحمك إلا نرحم الله وكرمه ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا ﴾ سوء الملاء وعسر الكلام مهدّدا لهم ﴿ غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ ﴾ صلد الروع ﴿ لَانفَضُوا ﴾ كلهم ﴿ مِن حَوْلِك ﴾ وطرحوك وحدك وما طاوعوك

للعاقبة ﴿والله يحيى ويميت﴾ لا الحضر والسفر ﴿والله بما تعملون بحير واشن قتلتم في سبيل الله أو متم﴾ في سبيله ﴿لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون﴾ من منافع الدنيا لو لم يموتوا ﴿ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون﴾ لا غيره فيعظم أجركم.

<sup>﴿</sup> فَبِمَا رَحِمَةُ مِنَ اللهِ لَنتَ لَهُم ﴾ ما مزيدة للتأكيد وتقديم الظرف للحصر ﴿ ولو كنت فظاً ﴾ جافيا ﴿ عَلَيْظُ القلب ﴾ قاسيه ﴿ لأنف ضوا من حولك ﴾ وتبفرقوا عنك

﴿ فَآعَفُ عَنْهُم ﴾ ما عاملوك سموما حال عماس «أحد» ﴿ وَآسَتَغْفِرْ لَهُم ﴾ سل الله محو أصارهم مما هو لله ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي آلاً مْرِ ﴾ أمر العماس كما دل الكلام لإسعاد الآراء ووطود الأمر، أو إكراما لأهل الولاء، أو إعلاما لرهطه سلوك الصلاح، وورد ما عملها رهط الأهدوا لأصلح امرهم ﴿ فَإِذَا عَرَمْت ﴾ وصح عمدك للامر ﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ كل أمرك وسدّد وكولك ﴿ عَلَى ٱللَّه ﴾ وحد، لعلق أمرك وحسوله كسما هدو أصلح لك لا عسلاها ﴿ إِنَّ ٱللَّه يُسجِبُ ﴾ الرهبط ﴿ وَالْمُتَو كُلِينَ ﴾ ﴿ ١٥٩ ﴾ سعدهم ومعدّهم.

﴿إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ العدل كما أسعدكم حال عماس مر ﴿ فَ لا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ أصلا ﴿ وَإِن يَخْذُلُكُمْ ﴾ الله كما أعراكم حال عماس وأحد، وما أسعدكم ﴿ فَمَن ذَا ﴾ هو ﴿ ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ ﴾ الله أو طرح إسعاده وعدم إمداده ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ ﴾ وحده ﴿ فَلْيَتُوكُلُ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٦٠ ﴾ لما علموا لا مسعد سواه ولما هو حكم اسلامهم.

﴿ وَمَاكَانَ ﴾ ما صحَ ﴿ لِنَبِئَ ﴾ لرسول ما ﴿ أَن يَغُلُّ ﴾ الألس وللرسل دوام السداد والصلاح والسواء، أرسلها الله لإعلام رهطُ أرادوا حِصَص الأموال لاكما

<sup>﴿</sup>فاعف عنهم﴾ فيما يحتص بك ﴿واستغفر لهم﴾ فيما لله ﴿وشاورهم في الأمر﴾ أمر الحرب ونحوه مما لم يوح إليك تطيباً لنفوسهم وتأسيساً لسنة المشاورة للأمة ﴿فإذا عزمت ﴾ على شيء بعد الشورى ﴿فتوكل على الله في إمضائه ﴿إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله كما نصركم ببدر ﴿قلا غالب لكم وإن يخذلكم ﴾ كما في أحد ﴿قمن ذا الذي ينصركم من بعده ﴾ بمعنى النفى ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ إذ لا ناصر سواه.

<sup>﴿</sup>وماكان﴾ ما صح ﴿لنبي أن يغل﴾ ينخفون في الغنيمة، فقدت ينوم بندر

سؤاها رسول الله ووهموا لعل رسول الله دَمَسها، والحاصل طَهُر الرسول عمّا وهموا وعلا عمّا كلّموا وعصم عمّا وصموا، أو هو ردع للرسول صلعم عمّا عمله كما ورد أرسل رسول الله صُلْعم رهطا الإطلاع أمر الأعداء وإحساسهم وحمّل له المال وراءهم وأعطاه لكلّ رهط معه وما أعطاه لرهط أرسلهم وهم حرّموا وسمّاه الله ألسا ردعا له عمّا عمله، ورؤوا الا معلوما والمرادح ما صحح حصوله آلسا ومآلهما واحد ﴿وَمَن يَغْلُلُ ﴾ حالا ﴿ يَأْتِ بِمَا ﴾ مال ﴿ عَلَّ ﴾ ألس حصوله آلسا ومآلهما واحد ﴿وَمَن يَغْلُلُ ﴾ حالا ﴿ يَأْتِ بِمَا ﴾ مال ﴿ عَلَّ أحد ﴿ مَّا كَسَبَتْ ﴾ ما عمل والله كما هو أو الإصره ﴿ أَمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ ﴾ كل أحد ﴿ مَّا كَسَبَتْ ﴾ ما عمل والله معامل للكل كما عملوا صلاحا أو طلاحا كمالاً لا وكسا وعمّم الحكم وسلك سلوكا أحكم لها هو كالأدلاء للمدلول ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٦١ ﴾ لا وكس لهم لما هم عاداً .

﴿ أَفَمَنِ آتَبَعَ رِضُونَ آللُهِ وَ اطاعه كما أمره، ورد هم رهط طرحوا أمّ الرحم ممّا أودًا، رسول الله صلعم ورهط آووهم وأسعدوهم ﴿ كَمَن بَآءَ ﴾ عاد ﴿ يستخط ﴾ حرد لأصر ﴿ مِن آللَه ﴾ وهم أولو الطلاح ممّا أسلموا مسحلا لا روعا وممّا عدلوا اعلاء وسرًا ﴿ وَمَأْوَا أُو ﴾ ومحلَه ﴿ جَسهَنَّم ﴾ أعدّها الله لهم ﴿ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ﴿ ١٦٢ ﴾ ساء معاده دار السوء.

قطيفة حمراء من الغنيمة، فقال رجل: ما أظن إلا رسول الله أخذها، فمنزلت ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ يأتي بالذي غل يحمله على ظهره كما في الخبر، او بما حمل وباله ﴿ ثم توفى كل نفس ما كسبت ﴾ تعطى جزاءه وافيا، ولم يقل يؤفى ما كسبت للمبالغة فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله شمل الحكم الغال وغيره ﴿ وهم يظلمون أفمن اتبع رضوان الله ﴾ بالطاعة ﴿ كمن باء بسخط من الله ﴾ بالمعصية ﴿ ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ يفرق بينه وبين المرجع بمخالفته للحالة الأولى بخلاف المرجع.

﴿هُمْ﴾ أهل الصلاح والطّلاح ﴿دَرَجَنْتُ﴾ كمراهص أو أولوها ﴿عِـندُ آللّهِ﴾ لصروع أعمالهم ﴿وَآللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٦٣﴾ وهو عالم أعـمال كل أحد ومراهصه.

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ﴾ الرهط ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أعطاهم الآلاء، وهم رهط رسول الله صلعم اللاق أسلموا معه سموما أوردهم مع عموم إرسال محملا صلعم لأولاد آدم كلّهم لمنا إرساله أعود لهم، أو المراد أهل الإسلام عموما ﴿إِذْ فَارَسُلُ ﴿فِيهِمْ رَسُولًا ﴾ وأكرمه وأوحاء الأواسر والأحكاء ﴿يَسُنُ وَأَرْسُلُ ﴿ فَيهِمْ مَمَا ولد ماء السماء كما هم، أو ولد مسدول الله كما هم أولاده لعلمهم سداده وصلاحة وكماله ومولده وأصله. وكلامه أورد المراد مما ولد أدم لا المملك ﴿ يَتُلُوا ﴾ الرسول ﴿ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتِهِ ﴾ كلام الله المرسل وهم منا ولد أدم لا المملك ﴿ يَتُلُوا ﴾ الرسول ﴿ عَلَيْهِمْ السلاما عما هو ركس العدول ما سمعوا ما أوحاه ﴿ وَيُرَكُيُهِمْ ﴾ وهو معلَمهم ﴿ الْكِتَنْبَ ﴾ كلام الله إلى المراد كلام الرسول صلعم ﴿ وَإِن ﴾ مطرول الاسمول عما دلّ اللام ﴿ كَانُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمام عصر إرسال محمّد رسول كما دلّ اللام ﴿ كَانُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمام عصر إرسال محمّد رسول

<sup>﴿</sup> هم درجات ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ عليم بأعمالهم ودرجاتها يجازيهم بحسبها. 
﴿ لقد من الله على المؤمنين ﴾ خصوا مع عموم نعمة البعث لأنهم المنتفعون بها 
﴿ إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ﴾ عربياً مثلهم ليسهل عليهم فهم كلامه، أو من 
نسبهم ليكونوا عارفين صدقه ﴿ يتلوا عليهم آياته ﴾ القرآن وكانوا من قبل جهالا لم 
يسمعوا وحيا ﴿ وينزكيهم ﴾ ينظهرهم من دنس العقائد والأعمال ﴿ ويعلمهم الكستاب والحكمة ﴾ القرآن والسنة ﴿ وإن كمانوا مسن قسيل ﴾ قبل بعثه الكستاب والحكمة ﴾ القرآن والسنة ﴿ وإن كمانوا مسن قسيل ﴾ قبل بعثه

الله صلعم ﴿ لَفِي ضَلَالِ ﴾ عمه وسوء صراط ﴿ مَّبِينٍ ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ لاح حاله.

﴿ أُولَمّا أَصَابَتُكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ مُصِيبَةً ﴾ أدرككم عسر ووصلكم هم حال عماس وأحده وهو هلاك رهطكم عددهم الم الم وقد أَصَبْتُم مِثْلَيْها ﴾ حال عماس سواه أمامه وهو إهلاك الأعداء وأشرهم لكم عددهم وسلمه ﴿ قُلْتُم ﴾ حال ورودكم معاسر العماس ﴿ أَنَّىٰ هَلْذَا ﴾ الأمر لِمَ علا الأعداء؟ ﴿ قُلْ ﴾ رسول الله لهم ﴿ هُو ﴾ المكروه وصلكم ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ لطرحكم المحل المعهود وعدم سماعكم أمر الرسول، أو لطرح ركود مصركم، أو لعطوكم الحماء حال عماس امامه ﴿ إِنَّ آللَّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلْدِيرٌ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ وهمو المسعد والطارد.

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ ﴾ وصلكم وألَّ وَكُلُمْ وَلَمُوا مُكُوهُ لأرواعكم ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ عسكركم وعسكر الأَلِقَالِة الحِيالِينِ عِسمائلُ الحده ﴿ فَسِبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ وعلمه وأمره ﴿ وَلِيَعْلَمَ ﴾ الله الرهط ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٢٦٦ ﴾ المراد إعلاء حال أهل

﴿ لَقِي صَلال مبين﴾ ظاهر.

﴿أو لما أصابتكم مصيبة ﴾ الهمزة للتقريع، والواو لعطف الجملة على قصة أحد، ولما ظرف قلتم مضاف إلى أصابتكم أي حين أصابتكم مصيبة، وهمي قتل سبعين منكم بأحد، والحال أنكم ﴿قد أصبتم مثليها ﴾ ضعفها ببدر ﴿قلتم أنى هذا ﴾ من أين هذا أصابنا وقد وعدنا النصر ﴿قل هو من عند أنفسكم ﴾ أنتم السبب فيه لترككم المركز، أو لاختياركم الخروج من المدينة، أو الفداء يـوم بـدر ﴿إن الله على كل شيء قدير ﴾ فيقدر على النصر ومنعه.

﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾ بأحد ﴿ فيإذن الله ﴾ بتخلية الكفار، سميت إذنا لأنها من لوازمه ﴿ وليعلم المؤمنين ﴾ .

الإسلام ووطودهم.

﴿ وَلِيَعْلَم ﴾ الله الرهط ﴿ اللَّهِ مِن الْفَقُوا ﴾ وصدُوا وما سدُوا وهم اولد سلول ، وأودًاه ، أراد إعلاء حالهم كما مر ﴿ وَقِيلَ لَهُم ﴾ لهولاء الطُلاح ﴿ تَعَالُوا ﴾ هلمتوا ﴿ قَبْلُوا ﴾ ماصعوا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّه ﴾ واعلوا أمر العماس واسعوا لإعلاء الإسلام ﴿ أَو اَذْفَعُوا ﴾ الأعداء وصولوا لحرس أعماركم وأولادكم وأموالكم لا للإسلام أو ادسعوهم لسواد عسكركم والسواد مروع للعدو وكاسر له ﴿ قَالُوا ﴾ هؤلاء الطُلاح لأهل الإسلام ﴿ لَو نَعْلَمُ قِتَالًا ﴾ عماسا ﴿ للمَّا عَمَالُهُ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ أَو المواه أمد الأمر ﴿ هُم ﴾ هؤلاء الطُلاح ﴿ للمُحل الإسلام ﴿ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِللَّا مِمْ الما والرسول مصالح مع أهل أواسره وارهاطه أمد الأمر ﴿ هُم ﴾ هؤلاء الطُلاح ﴿ للمُحلِّ الله الإسلام ﴿ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِللَّا مِمْ اللهِ مَا وَلَا اللَّه اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللهِ اللهِ وَالْكُمْ وَالْحَالَ لَا اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْكُمْ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْكُمَادُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْكُونَ وَالْحَالَ وَالْمُلْ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَلَا الْحَالَ وَالْحَالَ وَالْمُلْوَالِهُ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَالْحَالَ وَلَا اللَّهُ الْحَلْمُ الْمُولِ وَالْحَالَ وَالْح

<sup>﴿</sup> وليعلم الذين نافقوا ﴾ ليتميز الفريقان فيظهر إيسان المؤمنين وكفر المنافقين ﴿ وقيل لهم ﴾ عطف على نافقوا أو كلام مبتدأ ﴿ تسعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ﴾ خيروا بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن أنفسهم، أو المعنى قاتلوا العدو أو ادفعوا بتكثيركم سواد المجاهدين فإن كثرة السواد مما يروعهم ﴿ قالوا لو نعلم ﴾ لو نحسن ﴿ قتالا لا تبعناكم ﴾ أو لو نعلم ما يسمى قتالا لا تبعناكم فيه، لكنه ليس بقتال بل إلقاء النفس إلى التهلكة ﴿ هم للكفر يومثذ أقرب منهم للإيسمان ﴾ أي هذا القول أمارة كفرهم، أو أنه تقوية لقول المشركين ﴿ يقولون بأقواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ﴾ من النفاق.

هم الملأ ﴿ اللَّذِينَ قَالُوا ﴾ لوما وهم «ولد سلول» وطوّعه ﴿ لِإِخْوَ نِهِمْ ﴾ أهل أواصرهم وأرهاطهم اللآؤا أهلكوا عماس «أحد» ﴿ وَقَعَدُوا ﴾ وَما حمسوا ولا صالوا وهو حال ﴿ لَوْ أَطَاعُونَا ﴾ ركودا للمصر وما أطاعوا محمدا (ص) ﴿ مَا قَتِلُوا ﴾ ما أهلكوا ﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿ فَآذَرَهُوا ﴾ ادسعوا ﴿ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ ﴾ وهو محال، ولكلَّكم سام ولكلّ سام حال وعصر ولموارد الهلاك مصروع ﴿ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾ لو لكلامكم سداد وهو الهول عاد مما الاحمام وما الامر كما هو موهومكم.

﴿ وَلَا تَخْسَبَنَ ﴾ الكلام لرسول الله صلعم أو لكلّ أحد، المعلا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدُ أَوْ عَمَاسَ أَمَامه ﴿ فِي سَبِيلِ قَتِلُوا ﴾ أهلكوا وحسم أعمارهم حال عنائب أحد أو عماس أمامه ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لأمر الإسلام ﴿ أَمْوَ تَا ﴾ أدركهم السّام و حسم لهم الأكل والعلس ﴿ بَلْ ﴾ هم ﴿ أَخْبَاتُهُ ﴾ لهم أرواح واحسَبات ﴿ عِندَ وَيُهِم ﴾ صدد مراحمه ومكارمه ﴿ يُوزَقُونَ ﴾ ﴿ ١٦٩ ﴾ أكلا وعلسا.

﴿ فَرِحِينَ ﴾ مع دوام السرور والروح وهو حال ﴿ بِمَا ءَاتَسْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أعطاهم ﴿ مِن فَضْلِهِ ﴾ وكرمه ﴿ وَ هُم ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ المراد سرورهم لإعلام الله لهم ﴿ إِلَّهُ لِهِم ﴾ هم أرهاطهم اللاّؤا ما هلكوا وما وصلوهم الله لهم ﴿ إِلَّهُ يِنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم ﴾ هم أرهاطهم اللاّؤا ما هلكوا وما وصلوهم

﴿الذين قالوا لاخوانهم﴾ لأجلهم يعنى من قتل بأحد من جنسهم وأقداربهم ﴿وقعدوا ﴾ أي قالوا وقد قعدوا عن القتال ﴿لو أطاعونا ﴾ على القعود ﴿ما قتلوا ﴾ كما لم نقتل ﴿قل فادر وا ﴾ فادفعوا ﴿عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ﴾ أنكم تقدرون على دفع الموت وأسبابه عمن كتب عليه

﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ﴾ نزلت في شهداء بدر أو أحد والخطاب للرسول أو لكل أحد ﴿ بل هم ﴿ أحياء عند ربهم ﴾ مقربون شرفا ﴿ يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من

﴿ مِن خَلْفِهِم ﴾ حالا أو عصرا وعملهم عماس الأعداء ﴿ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِم ﴾ ما لهم هول المعاد صدع للموصول ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ ﴿ ١٧٠ ﴾ لهم دوام السرور. ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ كرّره موكّداً وهو سرورهم لحالهم والأوّل لحال رهطهم ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ ﴾ أسعدهم إكمالاً للآلاء ﴿ وَأَنَّ اللَّه ﴾ العدل ورووه مكسور الأوّل ﴿ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٧١ ﴾

أعدُ لصوالح أعمالهم مكارم الألاء.

﴿ اللَّهِ مِنَ اَسْتَجَابُوا ﴾ أطاعوا ﴿ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ وسَمعوا أوامرهما طوعا ورَوحا ﴿ مِن بَغدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ وصلهم الكلم.

والأعداء لمّا عادوا ووصلوا الروحاء سدموا وهمّوا للعود، وعلم رسول الله أمرهم، وأراد هولهم وروعهم ودغارهطه مهؤلا للأعداء، ورحل أوّل الاحد مع عداد لأهل الإسلام وهم أولوا الكلام، ووصلوا حمراء الأسد وهو اسم محل صدد مصر الرسول صلعم والأعلام والاعواعوا وراحوا أرسل الله ﴿لِلَّذِينَ مَا صَدَوا وما كسروا عهودهم ﴿مِنْهُمْ ﴾ ممّا أطاعوا الله ورسوله والمراد كلهم ﴿وَآتَهُوا ﴾ الصدود عما أمرهم رسول الله صلعم أوردهما للمدح وصدعا للم الحكم لا لسمومه ﴿أَجْرَ عَظِيمٌ ﴾ (١٧٢ ﴾ آلاء

خلفهم > زماناً أو رتبة ﴿ أَلَا خُوفَ عَلَيْهِم ولا هُم يَحْزَنُونَ ﴾ وفيه حث على الجهاد و ترغيب في الشهادة وازدياد الطاعة.

﴿ يستبشرون ﴾ كرر ليتعلق به ما هو بيان لقوله أن لا خوف، أو الأول بحال إخوانهم والثاني بحال أنفسهم ﴿ بنعمة من الله ﴾ أجراً لأعمالهم ﴿ وفضل ﴾ زيادة عليه ونكر تعظيما ﴿ وأن الله لايضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول ﴾ بالحروج إلى بدر الصغرى لغزوة أبي سفيان وقومه ﴿ من بعد ما أصابهم القرح ﴾ بأحد ﴿ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ ومن للبيان إذ

ولمّا واعد العدوّ محمّداً صلعم موعدا للعماس، وحل الموعد ودلع العدوّ مع أهل أمّ الرحم، وطرح الله الروع وسط أرواعهم وسدم وهم العدو وحسّ الولد مسعود، وسط الصراط، أو رهطا مرّوا لمصالحهم وأرسله لمصر الرسول لهول أهل الإسلام وحدّهم ممّا العماس ووعده كوما، ووصل «ولد مسعود» أو الرهط المصر وأدرك أهل الإسلام وهم أعدوا وروّعهم وحدّهم دلوعهم وعهدوا لله لاإملاص لأحد لما لمّ الأعداء لكم وأعدّوا للعماس، وسمعه الرسول وحلط والله لأدّلع ولو ما دلع أحد، ودّلَع مع عدد ماصل حامدا لله ووكولا علاه، ووصلوا الموعد ورمكوه اسمارا ومعهم أموال عاملوها، وحصل لهم العود الآمر وعادوا سلاما وسرورا، وما حصل المصاع وعاد العدوّ مصره أرسل الله حامدا لهم وعدوا شرواً مسعوده أو وكولا مسعوده أو

المستجيبون كلهم محسنون متقون، لما رجع أبو سفيان واصحابه فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالعود فبلغ ذلك النبي فندب أصحابه لطلبهم، وقال: لا يخرجنُ معنا إلا من حضر يومنا بالأمس، فخرج في جماعة على ما بهم من القرح حتى بلغوا حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا.

﴿الذين قال لهم الناس﴾ هو نعيم بن مسعود الأشجعي، كان أبو سفيان خرج في أهل مكة يريد قتال رسول الله ببدر الصغرى فألقى الله عليه الرعب، فرجع فلقى نعيم فوعده عشرة من الإبل إن شبط أصحاب محمد مَنْ الله من القتال ففترهم، فقال مَنْ الذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي، فخرج في سبعين، وهم

ورّاد الصراط لمصالحهم ﴿إِنَّ آلنَّاسَ﴾ هم الاعداء ﴿قَدْ جَمَعُوا﴾ وأعدُوا عسكرا واسلحوا ﴿لَكُمْ ﴾ لعماسكم ﴿فَآخْشُوهُمْ ﴾ روعوهم لعدم طولكم ولعدوكم سطو وعلق ﴿فَزَادَهُمْ ﴾ كلامهم ﴿إِيمَنْناً ﴾ علما وحولا ووطودا وسدادا، وعهد الرسول صلعم والله لأرحل للعماس ولو لا رحل احدكما مر ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ ﴾ وهو المسعد لاسواه ﴿وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ ﴿١٧٣ ﴾ هو وحمد وكوله.

﴿فَانَقَلَبُوا﴾ عادوا مع رسول الله صلعم ﴿بِنِعْمَةٍ ﴾ سلام وصّح وكمال اسلام وهُول العدو ممّاهم وهو حال ﴿مِنَ ٱللَّهِ ﴾ وَما رأوا عدوا ﴿وَفَضْلٍ ﴾ وطول مال كما صار درهمهم دارهم ﴿لَمْ يَعْسَسْهُمْ ﴾ ما مسّهم ﴿سُوءً ﴾ ولا مكروه والأعداء ما مكروهم، وهم حال ﴿وَٱتَّبَعُوا رِضُونُ ٱللَّهِ ﴾ وأطاعوا أوامره وحصل ما هو أصل مُوادِهم ﴿وَٱللَّهُ فَو فَضْلٍ ﴾ إكرام لأهل الطوع ﴿عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١٧٤﴾ لاحد لكرمه.

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ﴾ الموسوس المحرّك هو ﴿الشَّيْطَانُ ﴾ الولد المسطور أو العدق المعهود، أو المارد وهو رأس الاعداء لكم ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَا ءَهُ ﴾ لما علم

يسقولون حسبنا الله ﴿إِن النَّاسِ ﴾ أي أبوسفيان وأصحابه ﴿قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم ﴾ المقول أو القول او القائل ﴿إيماناً ﴾ قوى ينقينهم وعزمهم على الجهاد ﴿وقالوا حسبنا الله ﴾ كافيا ﴿ونعم الوكيل ﴾ هو ﴿فانقلبوا ﴾ رجعوا من بدر ﴿بنعمة من الله ) بعافية وزيادة إيمان ﴿وقضل ﴾ ربح من التجارة التي وافوا بها سوق بدر ﴿لم يمسسهم سوء ﴾ من كيد عدو ﴿واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان ﴾ يعنى المثبط نبعيماً أو أبا سنفيان أي هو قبول الشيطان ﴿يخوف أولياه ﴾ القاعدين عن الخروج مع النبي أو يخوفكم من أوليانه

ورّاد الصراط كلاما مهؤلا والعالوع أهل الإسلام وهم ما راعوا ﴿فَلَا تَخَافُونِ ﴾ وروعوا الله واطيعوا ما تخافُونِ ﴾ وروعوا الله واطيعوا ما صعوا الأعداء مع الرسول ﴿إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٧٥﴾ لمّا وعدكم الله وأوعدكم.

﴿ وَلاَ يَخُونُكَ ﴾ محمد (ص) هؤلاء ﴿ اللَّذِينَ يُسَلِّمُونَ فِي ﴾ إسعاد ﴿ الْكُفْرِ ﴾ وإمداد أهله وهم رهط سارعوا وطرحوك وردّوا أمرك، وما صح لك الكمد لعلمهم السوء، أمّا أحاط علمك أحوالهم ﴿ إِنَّهُم ﴾ هؤلاء الطُلاَح ﴿ لَن يَضُرُّوا اللَّه ﴾ أهله ﴿ شَيْئاً ﴾ أمرا ما، وما عاد سوءهم إلاّ علاهم ﴿ يُرِيدُ اللَّه ﴾ العدل ﴿ أَن لاَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً ﴾ سهما ﴿ فِي ﴾ الدار ﴿ الْأَخِرَةِ ﴾ المعاد لما أرادوا طوالح الأعمال وسارعوا لمحار الأمور ﴿ وَلَهُمْ ﴾ أمد الأمر ﴿ عَذَابٌ أرادوا طوالح الأعمال وسارعوا لمحارة الأمور ﴿ وَلَهُمْ ﴾ أمد الأمر ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ١٧٦ ﴾ ألم عسر مع ما حرّموا دواما عمّا اعطوا لرهط سعدوا.

﴿إِنَّ ﴾ الأمم ﴿ اَلَّذِينَ اَشْتَرُوا الْكُفْرَ ﴾ حَصلوه وآسوه ﴿ إِلَا يَمَنْ ﴾ الإسلام ﴿ لَن يَضُرُّوا اللَّه ﴾ أودًا ، ﴿ شَيْئًا ﴾ لهم أسواءهم وهو معاود أعمالهم كرّره مؤكدا أو هو إعلاء أحوال الطُلاَح عموماوالأوّل إعلاء أحوال أهل الإسلام ادّعاء أو ارداد أمر الرسول ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتِ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٧٧ ﴾ مؤلم مهلك.

أبى سفيان وأتباعه ﴿فلا تخافوهم وخافون﴾ فأطعيوا رسولي وجاهدوا معه ﴿إِنْ كتتم مؤمنين﴾إذالمؤمن لا يخاف إلاالله.

﴿ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ يقعون فيه سريعاً ﴿ إنهم لن يضروا الله شيئاً ﴾ بكفرهم وإنما يضرون أنفسهم ﴿ يريد الله ألا يجعل لهم حظاً ﴾ نصيباً من الثواب ﴿ في الآخرة ﴾ وفي ذكر الإرادة إشعار ببلوغهم الغاية في الكفر حتى أراد أرحم الراحمين أن لا يرحمهم ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ بدل الثواب.

﴿إِنْ الَّذِينَ اشْتُرُوا الْكَفْرِ بِالْإِيمَانَ لِمْ يَصْرُوا اللَّهُ شَيْئاً وَلِهُمْ عَذِابِ أَلِيمَ فَ تَكْرِير

﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ﴾ الرهط ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا ومالوا عمّا أمروا ﴿ أَنْسَمَا لَهُمْ ﴾ الإملاء الإمهال، والعراد إمهالهم طول العهد ﴿ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ﴾ صلاح لهم ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ نَعْلِى لَهُمْ ﴾ إلا ﴿ لِيَزْدَادُوا إِنْسَا ﴾ وما الإمهال ومن الاعمار إلا لإكمال طلاحهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتٍ مِهِينٌ ﴾ ﴿ ١٧٨ ﴾ مآلا وورد الاصلح مرء طال عمره وساء عمله.

ومًا كَانَ آللَهُ لِيَدَرَ آلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ما أمر الله وما صلاح حكمه ومصالحه اسداء أهل الإسلام ﴿عَلَىٰ مَا أَتُمْ ﴾ أهل المكر وإعلام الاسلام ﴿عَلَىٰ مَا أَتُمْ ﴾ أهل المكر والولع وهم علموا أهل الإسلام عدم علم ما هم أهل السداد وما هم أهل المكر والولع وهم علموا أهل الإسلام معهم دواما ﴿حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْحَبِيثَ ﴾ الطالح الركس ﴿مِنَ ٱلطَّيْبِ ﴾ الصالح الطاهر لإرسال ما أوحاه لرسول وإعلام أسراركم وأحوالكم وأعمالكم، أو لأوامر العواسر اللواء ما مطاوع ولا مسلم لها إلا الصالح الطاهر كإعطاء الأموال وإهلاك الأرواح لؤداد الله، وورد لما كلم الطلاح لو أرسل محمد سدادا لا علم لهم ما هو مسلم ممنا هو طالح أمد الامر أرسل الله ﴿وَمَاكَانَ ٱللَّهُ ﴾ أصلا فيم مظلعكم ﴿عَلَى ٱلْغَنْبِ ﴾ وما أمر الله إعلامكم الأسرار صلاحا

للتأكيد أو عام والأول خاص بالمنافقين أو المرتدين ﴿ولا يحسبن الذين كفروا أنمانملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ﴾ استيناف يعلل ما قبله وماكافة واللام للعاقبة ﴿ولهم عذاب مهين﴾.

<sup>﴿</sup>ماكان الله ليذر﴾ ليسترك ﴿المؤمنين على ما أنتم عليه ﴾ من اختلاط ﴿حتى يميز ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿الخبيث من الطيب ﴾ بإخبار الرسول بأحوالكم، أو بالتكاليف الصعبة كبذل النفس والمال لله ليظهر به ما تظهرون ﴿وماكان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ فتعرفوا الإخلاص والنفاق

وطلاحا ﴿وَلَنْكِنَّ آللَّهُ يَجْتَبِى ﴾ للإطلاع ﴿مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ إطلاعه وهدو المطلع كما أطلع محمدا رسول الله صلعم وأعلمه أسرار صدورهم لإرسال ملك أو للإعلام ﴿فَتَامِنُوا ﴾ أمر للدوام ﴿ إِللَّهِ ﴾ مطلع الاسرار وحده ﴿وَرُسُلِهِ ﴾ وهم ما علموا إلا ما علمهم الله لا الكلّ ، الكلام رد لرهط ادّعوا العلم المعهود لإمامهم ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا ﴾ لله ورسوله صراحا ﴿ وَتَسَتَّقُوا ﴾ الوساوس ﴿ فَلَكُمْ ﴾ معادا ﴿ أَجْرً عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ١٧٩ ﴾ لا عد ولا احصاء له.

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ ﴾ الرسول أو كل سامع امساك الرهط ﴿ اللَّهِ يَبْخُلُونَ ﴾ الإعوالهم وحرصهم وحطّهم الهمم ﴿ مِنْ اَعَالَهُم اللّه ﴾ اعطاهم ﴿ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ كرمه ﴿ هُوَ ﴾ الإمساك ﴿ خَيْرا ﴾ صلاحاً ﴿ لَهُم ﴾ حالا ومعادا. أرسلها الله لرهط أمسكوا أموالا وما أعطوا للمعرر ﴿ عَلْ اللهِ عَلَى الإمساك ﴿ شَرّ لّهُم ﴾ لما لا دوام للأموال ومادام لهم للأمساك الأالسدم والحسر ﴿ سَيُطَوّقُونَ مَا ﴾ مالا ﴿ بَخِلُوا ﴾ المسكوا ﴿ بِهِ ﴾ المال حول مالهم سلاسل: أو صلا أسود حول مرادهم كما حولوا حلاهم حوله ﴿ يَوْمَ الْقِينَامَةِ ﴾ مأل الأمر، وهو حال معاد الإمساك والمحسك ﴿ وَلِلَّهِ ﴾ المالك ﴿ مِيرَ ان ﴾ عالم ﴿ السّماق بَ كَلَها ﴿ وَ ﴾ عالم ﴿ الْأَرْضِ ﴾ كلها ﴿ وَ كَالم ﴿ الْأَرْضِ ﴾

<sup>﴿</sup>ولكن الله يجتبى من رسله ﴾ يختار لرسالته ﴿من يشاء فآمنوا بمالله ورسله ﴾ مخلصين ﴿وإن تؤمنوا ﴾ حق الإيمان ﴿وتستقوا ﴾ النفاق ﴿فلكم أجر عظيم ﴾ على ذلك.

<sup>﴿</sup> ولا يحسبن ﴾ بالتاء والياء ﴿ الذين يبخلون بما آتاهم ألله من فضله هو خيراً لهم بل هو ﴾ البخل ﴿ شر لهم ﴾ ويفسره ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ يلزمون وباله إلزام الطوق، وعنه طلي ﴿ : «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الأجعل في عنقه شجاع يوم القيامة وتلاهاه ﴿ وقه ميرات السموات والأرض ﴾ يرث ما

وله ما هو حاصلهما دام له الملك والاملاك، والكلّ معدوم مآلا، وأموال هؤلاء كلّها له ولا محصول لإمساكهم الأ الهم ﴿وَآللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ إمساكا وإعطاء ﴿خَبِيرٌ ﴾ ﴿١٨٠﴾ عالم ومعامل معكم كما هو العدل أوعدهم الله.

ولماً دعا صهر رسول الله صلعم أحد هود عدق الله وأمره الإسلام وأداء الأموال، وهو وصم الله وكلّم هو معسر سأل المال، وحرد الصهر ولطمه وعدا العدة وأدرك رسول الله وحكا الحال ورواه لاكما هو، أرسل الله مهدّدا له ﴿ لَقَدْ سَمِعَ آللّه ﴾ علم ﴿ قُولَ ﴾ الرهط ﴿ اللّه ين ﴾ كلام الهؤد ﴿ قَالُوا إِنَّ اللّه فَقِيرٌ ﴾ سعسر ﴿ وَنَحُنُ أَغْنِياً هُ ﴾ أولوا أموال وأعد الأصار والآلام لهم لكلامهم مستخبّ ألواح الأعمال، والساط عو الملك المأمور، أو المراد حرسه علما وعدم إهماله ﴿ مَا قَالُوا ﴾ كلامهم السوء ﴿ وَقَنْلَهُمُ آلاً نبِياً هَ ﴾ والرسل ﴿ بِغَيْرِ حَقْلَ ﴾ كما هو معلومهم، أور هُ مَعَالِه الركوا، وأصله ادراك الطعوم، وأورد لإدراك كل محسوس وحال، أورده مع الألم لها هو لكلامهم الصادر عمّا امسكوا وودوا ودوا

يمنعونه ويبقى عليهم وباله ﴿ والله بما تمعملون ﴾ من إعطاء ومنع ﴿ حبير ﴾ فيجازيهم به، وقرئ بالتاء على الالتفات.

﴿لقد سمع الله قول الذي يقرض الله ﴾ البقرة / ١٤٥ أي أنه لم يحف عليه حين سمعوا ﴿من ذا الذي يقرض الله ﴾ البقرة / ١٤٥ أي أنه لم يحف عليه وأنه أعدلهم العقوبة ﴿سنكتب ما قالوا ﴾ في صحف الحفظة أو نحفظه في علمنا وقسرنه بقوله ﴿وقتلهم الأنبياء بغير حق ﴾ بياناً بأنهما في العظم سيان، فإنّ هذا ليس بأول عظيمة اجترحوها وأن من قتل الأنبياء لم يستبعد مسنه هسذا القسول، وقسرى سيكتب بالياء مجهولا ﴿ونسقول ذوقسوا

المال وأمر وطر المال لحصول المطاعم والمآكل والإمساك لوهم عُدمه وللحمه أورد الأكل مع المال مرارا ﴿عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ ﴿١٨١﴾ ألِم الدرك.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الألم معلَل ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ وهو إهلاك الرسل والكلام السوء وكلّ ما عصوا، أوردها وحدها وعدّها مصدر الأعمال كلّها مع عموم مصادر الأعمال لإصدارها أكارم الأمور وأعاسر الأعمال ﴿ وَأَنَّ آللُه ﴾ الملك العدل ﴿ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ ﴿ ١٨٢ ﴾ وهو العادل المعامل معهم كما هو حكم العدل.

﴿ اللّٰهِ عَهِدُ إِلَيْنَا ﴾ مالك ورهبط معه وهم صدع للموصول الأوّل ﴿ قَالُوا ﴾ لمحمد ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَهِدُ إِلَيْنَا ﴾ أمر وحكم كما هم مدلول الطرس ﴿ أَلّا تُوفِينَ لِمُسُولٍ ﴾ ما والموا مع الأدلاء والمعالم ﴿ حَتَىٰ يَأْتِينَنَا ﴾ الرسول ﴿ بِقُرْبَانٍ ﴾ مصدر صار اسما لكلّ عمل موصل لله، والمراد مسحوط ﴿ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾ الساطع حطّها الوارد إلمامها ممنا السماء لدعاء الرسول وهو دعواهم العاطل ﴿ قُلْ ﴾ حطّها الوارد إلمامها ممنا السماء لدعاء الرسول وهو دعواهم العاطل ﴿ قُلْ ﴾ وردكم ﴿ رُسُلٌ ﴾ كرام ﴿ مِن قَبْلِي ﴾ عهدا مو حر ﴿ إِلَّالَيْنَاتِ ﴾ الدوال المسدد ورودها سواه ﴿ وَإِلَّا لَذِي قُلْتُم ﴾ وهو مدعاكم

عذاب الحريق ذلك العذاب ﴿بما قدمت أيديكم ﴾ من المعاصى وذكر الأيدى لأن أكثر الأعمال بها ﴿وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ إن عذب فبعد له.

﴿الذين قالوا﴾ هم جماعة من اليهود ﴿إن الله عهد إلينا ﴾ في التوراة ﴿أن ﴾ بأن ﴿لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ﴾ كانت هذه معجزة لأنبياء بني اسرائيل أن يقرب بقربان، فيدعوا النبي فتنزل نار من السماء فيحترق قربان من قبل منه ﴿قل في الزامهم ﴿قد جاءكم رسل من قبل > كزكريا ويحيى ﴿بالينات ﴾ المسوجة للتصديق ﴿وبالذي قبلتم ﴾ واقترحتم ﴿فلم قتلتموهم إن كنتم

ودعواكم وهو إرسال الساعور وأكلها المسحوط ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾ الرسل ﴿إِنْ كُنتُمْ ﴾ رهط الهود ﴿صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿١٨٣ ﴾ كلاما وصحُ دعواكم.

﴿فَإِن كَذَّبُوكَ محمد وص وما علموك رسولا مسدد الكلام، وسع صدرك وحمل روعك واطرح الهم ﴿فَقَدْ كُذُب ﴾ ورد ﴿رُسُلٌ مِن قَبْلِك ﴾ وهو عمل أممهم ﴿جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أرسلوا مع الأدلاء ﴿وَالزُّبُو ﴾ الطروس المسطور وسطها الحكم وحدها ﴿وَالْكِنتَابِ ﴾ المسطور وسطه الأحكام وصوط لا سل ﴿ اَلْمُنِيرِ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ اللاّمع الملمع الساطع هداه وهو كلام مسلل لوسول الله مما رده الهود.

ه كُلُّ تَفْسِ كَلَ أحد محكم علاه محموله ﴿ وَآنِقَةُ آلْمَوْتِ ﴾ هالك لا محال والله معادهم ومعاملهم كتاب العدل ولما همك، وهو كلام واعد لأهل الإسلام وموعد لأهل العكول ﴿ وَإِنْكُمَا ﴾ منا ﴿ تُموَفُّونَ ﴾ هو الإعطاء كملا ﴿ أُجُورَكُمْ ﴾ أعدال أعمالكم صوالحها وطوالحها إلا ﴿ يَمومَ آلْقِينَمَةِ ﴾ معاد النمور ودار العدل ﴿ فَمَن زُخْرِحَ ﴾ سلّمه الله ﴿ عَنِ آلنّارٍ وَأُدْخِلَ ﴾ أورد ﴿ آلْسَجَنَّةٌ ﴾ كما هو عمله ﴿ فَسَقَدْ فَسَازَ ﴾ وصل المرام وحصل أورد ﴿ آلْسَجَنَّةٌ ﴾ كما هو عمله ﴿ فَسَقَدْ فَسَازَ ﴾ وصل المرام وحصل

صادقين أنكم تؤمنون بذلك ﴿فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وسلية لِهِ مَنْ الله عن تكذيب قومه واليهود ﴿والزبر وقرئ وبالزبر جمع زبور والكتاب المتضمن للحكم والزواجر ﴿والكتاب المنير ﴾ التوراة والإنجيل والزبور.

﴿ كُلُ نَفُسُ ذَائِقَةَ الْمُوتَ وَإِنْمَا تَوْفُونَ أَجُورُكُمْ يُومُ القَيَامَةَ ﴾ تعطون جزاء أعمالكم ﴿ قمن زحزح ﴾ نجي ﴿عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾ فاز له المأمول ﴿ وَمَا الْمَحَيَوْةُ الدُّنْيَا ﴾ العمر الماصل الموهوم ﴿ إِلَّا مِسَنَّعُ الْعُرُورِ ﴾ ﴿ وَمَا المدلس المموّه الماكر كلّه كالمعدوم لا حاصل له.

﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَ لِكُمْ ﴾ هو اعطاء ها لمراسم الإسلام ﴿ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ عماسا وإهلاكا وكلما وأسرا وعسرا ﴿ وَلَتَسْمَعُنَ ﴾ سماعا مؤكدا ﴿ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَلْبَ ﴾ أهل الطرس ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أولا وهم الهود ورهط روح الله ﴿ وَمِنَ ﴾ الرهط ﴿ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ وما وحدوا ﴿ أَذَى كَثِيراً ﴾ ملاوم رسولكم ورد أوامره وصد كل أحد أراد الإسلام ﴿ وَإِن تَنضِيرُوا ﴾ كرههم ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ إهمال أمر الله ﴿ فَإِنْ ذَ لِكَ ﴾ المأمور ﴿ مِنْ عَنْم اللهُمُ علاه وأحكمها وأصوطها

﴿وَ اذَكُرُ ﴿إِذْ أَخَذَ آللَهُ ﴾ وأحكم ﴿مِينَنَى ﴾ الملا ﴿ آلَمَدِينَ أُوتُوا الْكِتَنْبَ ﴾ عهد أهل الطرس والمراد عنها ، الهود ولتبيّنننه ﴾ الطرس المرسل ومدح الرسول الموعود صلعم صدع للعهد ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ عموما ﴿ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ حمد أكد الله إعلام أحكام طرسه، وإعلاء حال رسوله وعدم إسرار أمره

ظفر بالبغية ﴿وما الحياة الدنيا﴾ وشهوتها ﴿إلا متاع الغرور لتبلون﴾ لتمتحن ﴿في أموالكم﴾ بإخراج الزكاة ﴿وأنفسكم﴾ بالتوطين على الصبر بالقتل والأسر والجراح والمصائب ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً﴾ من هجاء النبي والطعن في الدين والصد عن الإيمان، أخبروابذلك قبل كونه ليوطنوا أنفسهم على الصبر حتى لايرهقهم وقوعه ﴿وإن تصبروا﴾ على ذلك ﴿وتتقوا﴾ المعاصي ﴿فإن ذلك من عزم الأمور﴾ مما يجب العزم عليه منها، أو مما عزم الله عليه أي أوجب.

﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الذِّينَ أُوتُوا الكتاب﴾أي العلماء به ﴿إِنسِينِتُهُ لَلسَّاسُ وَلَا

٣٦٤...... سواطع الإلهام / ج٠

﴿ فَنَبَذُوهُ ﴾ طرحوه ورموه ﴿ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ وما راعوه ﴿ وَآشَتَرَوْا بِهِ ﴾ عطرا أوسه ﴿ نَسَمَناً قَلِيلًا ﴾ حطاما ماصلا لا دوام له ﴿ فَبِثْسَ ﴾ ساء ﴿ مَا ﴾ أسرا ﴿ يَشْتَرُونَ ﴾ ﴿ ١٨٧ ﴾ لهواهم الحطام الماصل.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَ رَبِّ عَالِمِ العِلْوِ ﴿ وَ ﴾ ملك عالم ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ وهـ ِ المالك لأمرهم ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ هو ما عدا المحال ﴿ قَـدِيرٌ ﴾ ﴿ ١٨٩ ﴾

تكستمونه به حكاية مخاصبتهم، وقسرى بالياء ﴿فنبذوه ﴾ أي المبناق ﴿وراء ظهورهم كناية عن الطرح وترك الاعتناء ﴿واشتروا به ﴾ أخذوا بدله ﴿شمناً قليلاً ﴾ من عرض الدنيا ﴿فبنس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فائزين بنجاة منه ﴿ولهم عذاب أليم بكفرهم وكذبهم، نزلت في اليهود إذ سألهم عليها عن شيء في التوراة، فأخبروه بخلاف ما فيها وأروه أنهم صدقوا وفرحوا بما فعلوا، أو في المنافقين إذ يفرحون بمنافقتهم المسلمين ويستحمدوا إليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة ﴿وقه ملك السموات والأرض ﴾ فيملك أمرهم ﴿والله على كل شيء قدير ﴾ فيقدر على عقابهم.

كطرد أهل الطلاح وإسعاد أهل الصلاح.

﴿ إِنَّ فِسَى خَلْقِ ٱلسَّمَاقُ تِ وَادوارها وأسرارها وحول أحوالها ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وركودها ووطودها ﴿ وَآخْتِلَنْفِ ٱلنَّلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ ورودا ومرورا وكسا وطولا ﴿ لَأَيَنْتِ ﴾ لأعلاما وأدلاء لوامع لوحود ـ الله وعلمه واسره وحكمه ﴿ لِأُولِى ٱلْأَلْبَسِ ﴾ ﴿ ١٩٠ ﴾ أهل الأرواع والأحلام.

﴿ اللَّذِينَ ﴾ مدح للرهط المسطور معمول لأَمْدَحَ أو محله كسر أو سحكوم لهم ﴿ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﴾ مع سداد صدورهم ﴿ وَيَهُما وَقَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ أراد الأحوال كلّها ﴿ وَيَتَفَكّرُونَ ﴾ وهو أكمل الأعمال الصوالح، كما ورد لا عمل كهو لما محلة الروع وحده ﴿ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ﴾ وأدوارها ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ وصروع أحوالها وكلامهم ﴿ رَبّنا مَا خَلَقْتُ هُلَدًا ﴾ الأسر أو السماء والرمكاء، والمراد المأسور ﴿ بَلْظِلًا ﴾ عاطلا لا حكم المصاعدها ومحاطها ﴿ سُبْحَانَكُ ﴾ علوا لك عمّا وصمه الآراء والأوها ﴿ وَيَقِمَاعُنَاعُنَا اللَّهِ النّارِ ﴾ ﴿ ١٩١ ﴾ لإهمال الحوات ادراكا واحساسا كاملا.

﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ ﴾ كلَّ ﴿ مَن تُلذِّخِلِ ٱلنَّارَ ﴾ ودام ركودها ﴿ فَـ قَلْا أَخْسَرُ يُنَّهُ ﴾

<sup>﴿</sup>إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ﴾ كل يحلف الآخر ولايات لأولى الألباب ﴾ على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحكمته وعن النبي عَلَيْتُولُم : أو يل لمن قرأها ولم يتفكره ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ﴾ يذكرونه دائماً على كل الحالات، أو يصلون على هذه الأحوال ﴿ ويستفكرون في خلق السموات والأرض ﴾ اعتباراً وهو أفضل العبادات، عنه عَلَيْتُهُ : «لا عبادة كالتفكر» (ربنا ما خلقت هذا باطلاً » يتفكرون قائلين ذلك (سبحانك » تنزيها لك عن العبث ﴿ فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ بالغت في جزائه نظير «فقد فاز»، لم يقل: أحرقته لأن العذاب

٢٦٦...... سُواطع الإلهام /ج١

وصار مطرودا مكروها ملوما محسورا مهلكا ﴿وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ﴾ «اللام» للعهد. والمراد هؤلاء العُدّال الورّاد دار الساعور ﴿مِنْ أَنصَارٍ﴾ ﴿١٩٢﴾ ارداء لاممدُ ولا مسعد لهم.

﴿رَّبُنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا﴾ سماعا كاملا ﴿مُنَادِياً﴾ آمرا وهو محمد رسول الله صلعم، أو كلام الله المرسل ﴿يُنَادِى لِلْإِيمَانِ﴾ لأحكام الإسلام ﴿أَنْ ءَامِنُوا﴾ أسلموا ﴿يِرَبِّكُمْ ﴾ الله كم ﴿فَامَنَّا ﴾ طوعًا ﴿رَبَّنَا ﴾ مالك الكل ومصلح أمورهم أسلموا ﴿يَرَبِّكُمْ ﴾ الله كم ﴿فَامَنَّا ﴾ طوالح الأعمال كلها ﴿وَكَفَرَ ﴾ ادمس ﴿عَنَا مَبُنَاتِنَا ﴾ المكاره والمم ﴿وَتَوَفَّنَا ﴾ أمد العمر ﴿مَعَ آلْأَبْرَارِ ﴾ ﴿١٩٣ ﴾ الصلحاء والكرام. واحده ك درًا أو ك دارًا الهيم

﴿ رَبُنَا﴾ اللهم ﴿ وَءَاتِنَا ﴾ أَنْظُ ﴿ مَا وَعَدَتَنَا ﴾ ما هو سوعودك ﴿ عَمَلَىٰ ﴾ مساحل ﴿ رُسُلِكُ ﴾ وهو ستو الأمر حالا وعلق الحال مالا ﴿ وَلَا تُخْزِنَا ﴾ طردا وردًا ﴿ يَوْمَ ٱلْفِينَامَةِ ﴾ معاد الأمر ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ﴿ ١٩٤ ﴾ هو مصدر

الروحاني أشد ﴿وما للظالمين من أنصار ﴾ يدفعون عنهم العذاب.

<sup>﴿</sup>ربنا إننا سمعنا مناديا يسنادي للإيسمان دو الرسول والقرآن ﴿أَن الْمِ الْهِ الْمُ اللهِ ال

<sup>﴿</sup> ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ﴾ على تصديقهم من الشواب أو على السنتهم. أو متعلق بمحذوف أي ما وعدتنا منزلا على رسلك ﴿ ولا تخزنا يوم القيامة ﴾ تسغضحنا أو لا تسهلكنا ﴿ إنك لا تسخلف المسيعاد ﴾ بإثابة المؤمن وإجابة الداعى، وتكرير ربنا للمبالغة في السؤال والابتهال أو باستقلال الطلبات.

مدلوله الوعد والموعود إعطاء أهل الاسلام مآلاً رأوه ولا سمعوه واسعادهم وسَماع دعاء داع.

وروو، الأول (آأفية) الله (رَبُّهُم) وسع ما دعوه وسألوه (أنّى) وروو، مكسور الأول (آأفية) لا أهمل (عَمَلَ عَسَمِل) وسؤال داع (مِنكُم) كلكم (مِن ذَكَرِ أَوْ أَنشَىٰ) كلكم مساو (بَغضُكُم مِن بَغض) وأصلكم آدم كلكم (مِن ذَكَرِ أَوْ أَنشَىٰ) كلكم مساو (بَغضُكُم مِن بَغض) وأصلكم آدم وحوا، وحكمكم واحد، أو المراد الوام إسلاماً واسعادا (فالله ين هاجروا) رحلوا ودعوا دُورهم وهو أمد العصر للإسلام كما رحل رهط أول الإسلام، هو وما وراءه أعلاه لأعمال العمال وما أعد لهم معادا مدحا وإكراماً (وأخرجوا) وأضدوا (مِن دِينرهِم) وموالدهم ومن عهم (وأودُوا) لوموا واولموا (في مسيلي) اسماعا واكراها وعماسا (مالا الاصلام (وأدُوا) لوموا واولموا (في مسيلي) اسماعا واكراها وعماسا (مالا الأعلام فوادُول) لامحو وأهنكوا الأعداء (وقَيْلُوا) معموم وأصارهم كرما وعطاء ﴿وَلاَّدُخِلَنَهُمْ وأوردهم (بَختِهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ لمسهم وأصارهم كرما وعطاء ﴿وَلاَّدُخِلَنَهُمْ موارد السلسال (بَوْنَا بِعَنْ عِنْدِ اللّه في موارد السلسال (بَوْنَا بِعْنَا عِنْدِ اللّه في كرمه وعدا في فين عَنْدِ اللّه في كرمه وعدا في فواد السلسال في فواد المحدر المؤكد في في غيد اللّه في كرمه وعدا في فواد الله في فواد السلسال في فواد المحدر المؤكد في في غيد اللّه في كرمه وعدا في فواد السلسال في فواد المحدر المؤكد في في في في فواد السلسال في فواد المحدر المؤكد في في فواد المود المود المود المؤكد في فواد المود المؤكد في فواد المود المؤكد فواد المحدر المؤكد فواد المحدر المؤكد فواد المود المؤكد فواد المود المؤلم المحدر المؤكد فواد المحدر المؤكد فواد المود المود المؤلم المحدر المؤكد فواد المحدر المؤلم المحدر المؤل

﴿فاستجاب لهم ربهم﴾ما طلبوا ﴿أني ﴾بأني ﴿لا أضبع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ﴾ بيان لعامل ﴿بعضكم من بعض ﴾ بجمع ذكوركم وإنائكم أصل واحد أو الإسلام ﴿فالذين هاجروا ﴾ الشرك أو أوطانهم أو قومهم للدين ﴿وأخرجوا منن ديارهم وأوذوا في سبيلي ﴾ من أجل ديني وبسبه ﴿وقالوا ﴾ المشركين ﴿وقتلوا ﴾ واستشهدوا، والواو لا توجب الترتيب إذ المراد لما قيل لهم قاتلوا ﴿لأكفرن ﴾ لأمحون ﴿عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ترى من تسحتها الأنهار ثواباً من عنداله ﴾ يستحقونه منه

﴿وَآلِلَهُ عِندَهُ حُسْنُ آلشُوَابِ ﴾ ﴿١٩٥﴾ العطاء المحمود المعدّ لصوالح الاعمال.

﴿ لَا يَغُرُّنُكُ ﴾ الكلام لكل سامع، أو للرسول صلعم لما هو مدره الرهط وأسّ الكلّ وأحل الكلام معه محل الكلام معهم ﴿ تَسَقَلُبُ ﴾ حِوَل الأمم ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ رودهم وعودهم ﴿ فِي آلْبِلَنْدِ ﴾ ﴿ ١٩٦ ﴾ لحصول الأموال وإكمال الآمال.

هو ﴿مَتَنَعٌ قَلِيلٌ﴾ ماصل له حكم العدم ﴿ثُمَّ مَأْوَاهُمْ﴾ مآلهم ومحلّيه ﴿جَهَنَّمُ﴾ أعدُها الله للآصار والآلام ﴿وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ ﴿١٩٧﴾ ساء ما مهدوالهم دار الساعور.

﴿ لَنَكِنِ ﴾ المسلا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّّ

<sup>﴿</sup> والله عند حسن الثواب > على الأعمال لا يقدر عليه أحد سواه.

<sup>﴿</sup>لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد﴾ خطاب للنبي أريد به الأمة، أو لكل أحد أي لا تنظر إلى ما هم عليه من السعة والحظ أو لا تغتر بما ترى من تصرفهم في البلدان يتكسبون فتقلبهم ﴿متاع قليل﴾ في جنب ما أعد الله للمؤمنين لزواله ﴿ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد﴾ أي ما مهدوا لأنفسهم.

<sup>﴿</sup>لكسن الذيسن اتسقوا ربسهم لهسم جنات تبجري من تبحتها الأنهار خسالدين فسيها نسزلا﴾ ما بسعد النسازل من الكرامة ﴿مسن عسند الله

عِندِ ٱللَّهِ ﴾ أعدِ لهم ﴿وَمَا ﴾ أعدَ ﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ممّا له الدوام والكمال والعدَ ﴿خَيْرٌ ﴾ أصلح ﴿لِلْأَبْرَارِ ﴾ ﴿١٩٨ ﴾ ممّا لا دوام له.

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ آلْكِتُنبِ ﴾ الهود ورهط روح الله ﴿ لَمَن يُمُوْمِنُ بِآللّهِ ﴾ مرسل الرسل وهم رهط أسلموا كالولد سلام وهو كلام الله ﴿ وَمَا أُسْرِلَ إِلَيْهِم ﴾ وَمَا أُسْرِلَ إلَيْهِم ﴾ وما أبرك أرسل ﴿ إِلَيْكُم ﴾ أهل الإسلام وهو كلام الله ﴿ وَمَا أُسْرِلَ إِلَيْهِم ﴾ طرسهم المرسل ﴿ خَسْمِينَ ﴾ رواعا وهو حال ﴿ لِللّه ﴾ مما أوعدهم ﴿ لا يَشْتَرُونَ بِنَايَنتِ آللّه ﴾ وأحكام طرسهم ﴿ نَمَنا قَلِيلًا ﴾ مالا ماصلا للإسلال ﴿ أُولَئنِك ﴾ مسلمو أهل الطرس اعد ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ عدل أعمالهم ﴿ عِندَ ﴾ الله ﴿ رَبُّهِمْ ﴾ وهو ما وعدوه مرارا ﴿ إِنْ اللّهُ سَرِيعَ آلْحِسَابِ ﴾ ﴿ ١٩٩ ﴾ لا طول لعدّه ولا إمهال لاحصاء أعمالهم لعن الموعود مسرع الوصول.

﴿يَنَأَيُّهَا﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أسلموا ﴿ أَضبِرُوا ﴾ أمسكوا أرواعكم

وما عند الله خير للأبرار ﴾ مما يتقلب فيه الفجار.

﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ﴾ نزلت في ابس سلام وأصحابه أو غيرهم ﴿ وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ﴾ من الكتابين ﴿ خاشعين لله حال من فاعل يومن وجمع نظراً إلى المعنى ﴿ لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ﴾ كما يفعل المحرفون ﴿ أولئك لهم أجرهم عند رسهم ﴾ الأجر المختص بهم الموعود في أولئك يؤتون أجرهم مرتين ﴿ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا ﴾ على المصائب ومشياق التكاليف وعن المعاصى

حال ورود المكاره ﴿وَصَابِرُوا﴾ أعداء لله معارك العماس ﴿وَرَابِطُوا﴾ أحكموا اطلالكم ورواحلكم رصادا للعماس ﴿وَآتَقُوا ٱللَّهَ ﴾ أصاره كل حالكم ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٠ ) أمل وصول كل المرام .



﴿وصابروا﴾ على الفرائض، أو غالبوا عدوكم في الصبر على القتال، أو على مخالفة الهوى ﴿ورابطوا﴾ على الأثمة، أو على الصلاة أي انتظروا الصلاة بعد الصلاة، أو أقيموا في الثغور رابطين خبولكم مستعدين للغزو ﴿واتقوا الله﴾ فيما أمركم به وافترض عليكم ﴿لعلكم تنقلحون﴾ لكتي تنظفروا بالبغية.